

2260.615 Majmu at al-tawhid

| & fit en n  |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| DATE ISSUED | DATE DUE | DATE I SSUED | DATE DUE |
| ANE N       |          |              |          |
| (25-24-7-2  |          |              |          |
|             |          |              |          |
|             |          |              |          |
|             |          |              |          |
|             |          |              |          |
|             | *        |              |          |
|             |          |              |          |











و تحنوي على ست عشرة رسالة

على نفة صاحِبالشمو عَالِمَانَ عَالِمَانِ الْمَانِيَ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ عَالِمِنْ عَالْمِانِينِ الْمِنْ الْمَانِينِ الْمِينِ الْمَانِينِ الْمَانِينِ

حَفظِه الله

منشورات الكتب الايساقي بدشق



Majmie at al-tawhid



وتحنوي

على ست عشرة رسالة

على نفة صاحبالشمو صاحبالشمو المرابي ال

حفظه الله

منشورات المكتف الاسلامي بدانتى

المكت الكت المكت المكت المكت المكت المكت الطباعة والنشف ومشق - جلبوني

ص ب: ٨٠٠ - هانف ١١٦٣٧ - برقياً : (اسلامي)

1977-1711



وهذه المؤلفات الجليلة متعلقة بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو مدلول كلة الاخلاص: لا إله إلا الله . فان معنى هذه الكلمة الطيبة . الذي دلت عليه أنه لا معبود بحق إلا الله ، وهذا هو المسمى بتوحيد العبادة ، وبتوحيب الالآبية ، وهذا التوحيد أنكره المشركون الأولون ، وكذلك المشركون الاترون ، وكذلك المشركون الآخرون ، وهو توحيد الله بأفعاله ، الآخرون ، ولم يعترف أكثرهم إلا بتوحيد الربوبية ، وهو توحيد الله بأفعاله ، وأنه الخالق الرازق المدبر وحده لجميع الامور ، ولكن المشركين الآخرين زاد شركهم على شرك الاولين ، حيث نسبوا إلى آلهتهم من الاثموات ، والاشجار، والاحجار وغيرها التصرف بالكون ، وطلبوا حصول البركة الحاصلة من تمسحهم بالاحجار وغيرها التصرف بالكون ، وطلبوا حصول البركة الحاصلة من تمسحهم بالاحجار ، وتعلقهم بالاشجار وهذا العمل الباطل زينه لهم الشيطان حتى أبعده عن الحق الذي خلقوا له ، كما قال ابن القيم :

هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان ولا نجاة من هذا الكفر والضلال إلاباقتفاء كتاب الله وسنة رسول المتمالية وماقرره علماء أهل السنة والجهاءة الذين هم الفرقة الناجيسة القائمون بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الالتهية، وتوحيد الربوبية ، وتوحيدالا مما والصفات.

وكل هذه الانواع قد تضمنت مجمّوعة التوحيد توضيحها ، وبيان حقيقتها ، والرد على مخالفيها، وبيان مايناقضها، والجوابعما احتجبه المشركون على شركهم، ودحض مااحتج به المعطلة على مذهبهم الباطل الذي هو إنكار الصفات الالتهية، أو تأويلها بما لا يصبح عقلاً ولا نقلاً ، حيث ان الحق هو الذي عليه السلف الصالح ، من إثباتها لله ، والا يمان بها .

ولما كان هذا المجموع بهذه المثابة ، سمت همة صاحب السمو الشيخ على بن الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني ، فأصدر أمره الكريم بطبعه على نفقته وقفاً لوجه الله ، وقد سبقه الى ذلك جده الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني ، فنشر آلافاً من هذا المجموع ، وعدة كتب من مؤلفات أهل السنة والجاعة ، ثم إنه أعيد طبعه بعد ذلك مرتين ، ولكن بعدما حذف جملة من فوائده، فأراد صاحب السمو الشيخ على ابن عبد الله آل ثاني أن يطبعه كاملاً غير منقوص منه شيء، فجزاه الله أحسن الجزاء .

وإن هذا الرجل الفاضل ، له من الحسنات والاعمال الصالحة مايصمب على المتبع عده ، ويفوق حصره: من بناء المساجد ، وإنشاء الكنبات وشحنها بالالوف من المؤلفات على اختلاف أنواعها ، وطبع الكتب النافعة في الحديث ، والفقه ، والتوحيد، والادب . وهو الآن يريد أن يطبع أربعة تفاسير من مؤلفات علماء الحنابلة .

ولما علم أن الذهبي ، وابن رجب أثنيا على أحد هده التفاسير اجتهد في المبحث عنه ، حتى ذكر له أنه في مكاتب برايين في ألمانيا ، فأمر حفظه الله بأخد فله صورته ، وهو في أربع مجلدات ، وهذا الرجل الفاضل ما يمول على ما يقوله أكثر الناس من مدح الكتب والثناء على مؤلفيها من بحث وتحقيق ، لأنه عالم ناقد بصير، يقرأ الكتاب بنفسه قبل إصدار أمره بطبعه ، وهو شديد التمسك بالسنة ، ولا يحوم حول مخالفة شيء منها وفي هذه الايام - وكان في دمشق - أردنا زيارة قبر شيخ الاسلام ابن تيمية في جامعة دمشق ، فقلت لسموه : إنه في مقابر الصوفية ،

فقال ؛ لا حاجة داعية الى هذه الزيارة . فقلت أسموه : إنه لم يبق لمقابر الصوفية هناك عين ولا أثر . وذكرت له أن الحكومة السبركية أزالت تلك القبور ، وأرادت أيضاً إزالة قبر شيخ الاسلام ، وقصدهم بذلك الانتفاع بالارض ، والكن أهل الشام قاموا بوجه الحكومة ومنموها من التعرض لقبر شيخ الاسلام، وذلك بتهييج الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله ، كما ذكره تلهيذه الشهير محمد كرد علي في ترجمته ، فحينمنذ زار قبر شيخ الاسلام، وبجواره قبر أخيه شرف الدين عبدالله، وهناك قبر ألث يقال: إنه قبر ابن كثير ، ثم زار قبر ابن القيم ، وكنت مع سموه في تلك الزيارة، أدام الله له السعادة والسيادة عنه تعالى وكرمه .

حاشد

مخرب عالغرزين مانع

### فررس مجمل لمجموعة التوحيد

الرسالة الاولى:

من صفحة ٢ -١٨

أنواع التوحيد الثلاثة

الوسالة الثانية:

مسائل الجاهلية: للشيخ محمد بن عبد الوهاب « « « ٨٣ - ٩٨

الوسالة الثالثة:

كشف الشبهات: للشيخ محمد بن عبد الوهاب « « ٩٩ -١٢٦

الرسالة الرابعة:

الواسطة بين الحق و الخلق: لشيخ الأسلام ابن تيمية « « ١٥٠\_١٥٠

الوسالة الخامسة:

هدية طيبة: للشيخ محمد بن عبد الوهاب « « ١٥١-١٥٧

الرسالة السادسة:

أوثق عرى الأعان للشيخ محمد بن عبد الوهاب « « ١٥٨ ١٧٨

الرسالة السابعة:

جواب أبي بطين على سؤال أورد والشيخ عبد الرحمن

ان حسن بن محمد عبد الوهاب ۵ ( ۱۹۵–۱۹۶

الوسالة الثامنة:

أسباب نجاة السول من السيف المسلول « « ١٩٥-٢١٥

الرسالة الناسعة:

رسالة في مقادير في الزوال « ١٦٠–٢١٨

(١) انظر الفهرس المفصل في آخر الكتاب من صفحة ٩٠٣ – ٩١٦

الوسالة العاشرة:

التوحيد الذي هو حق الله على المبيد: للشبيخ

محد بن عبد الوهاب من صفحة ٢١٩\_ ٣٣٠

الوسالة الحادية عشرة:

حكم موالاة أهل الاشراك « « ٢٣١ـ٥٥٣

الوسالة الثانية عشرة:

بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل

الاشراك: جمع حمد بن عتيق « « « « ٣٥٥ ٤٣٤

الرسالة الثالثة عشرة:

بيان المحجة في الرد على اللجة : للشبيخ عبد الرحمن

ابن حسن بن محد عبد الوهاب « « « ۲-۲۵۰

الرسالة الرابعة عشمرة:

المبودية: لشيخ الاسلام ابن تيمية « « ٣٤٥-١٤٨

الرسالة الخامسة عشرة:

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : الشيخ

الاسلام ابن تيمية « « ١٩٤٩ـ٨٧٨

الرسالة السادسة عشرة :

الحزب المقبول من أحاديث الرسول: للشيخ

محمد بن الفيض الأنصاري « « « ١٠٨-٢٠١٠

هزاالكاب و قف لله تعكالي من صاحب السمو الشيخ على بن عن التائي الثالية عفظ مالله

# بين لِينَّهُ الرَّجْمِزُ ٱلرَّجِيَّةِ مِنْ الرَّجِمِزُ الرَّجِيَّةِ مِنْ السَّعْنِينَ وَبِهِ نَسْعَنِينَ وَبِ نَسْعَنِينَ وَاللَّهِ وَالْحِيْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ وَاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا

الحمد لله وكني ، وسلام على عباده الذين اصطفى .

أمَّا بعد: اعلم أرشدك الله تمالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا. قال تعالى: (وما خلقت الجنَّ والانس إلا ليعبدون) (١).

والعبادة: هي النوحيد، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تمالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) (٢).

وأما النوحيد فهو ثلاثة أنواع : توحيــد الربوبية، وتوحيــد الألوهية، وتوحيد الائسماء والصّـفات .

أما توحيد الربوبية ، فهو الذي أقر به الكفَّار على زمن رسول الله على زمن رسول الله على يُقْتِينَا و استحل الله على يُدخلهم في الاسلام ، وقاتلهم رسول الله على يُقَدِّقُ واستحل دما هم وأمو الهم ، وهو توحيد بفعله تمالى ، والدليل قوله تمالى :

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ، الآية : ٥٦ (٢) سورة النحل ، الآية : ٣٦

('قل من مرزقكم من السما والأرض أمَّن علك السمع والأبصار، ومن مخرج الحي من الميت ، و مخرج الميت من الحي ، ومن يدبر الأمر ، فسيقولون الله ، فقل أفلا تنقون )(١) ( ُ قل لمن الأُ رض ومن فيها إِن كُنْمُ تَمَامُونَ • سيقُولُونَ للهُ، قُلُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . قُلُ مِن رَبُّ السَّمُوات السبع ورب المرش العظـم . سيقولون لله قل أفلا تنقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا مجـار عليه إن كنتم تمامون . سيقولون لله، قل فأنى تسحرون )(٢) والآيات على هذا كثيرة جدًا، أكثر من أن تحصر ، وأشهر من أن تذكر .

الا صل الثاني: وهو توحيد الا لوهية ، فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه وهو توحيد الله بأفعال العباد ، كالدُّعا، والنذر، والنص، والرَّجاء، والخوف، والنوكل، والرغبة، والرهبة،

ودليل الدعاء قوله تمالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ، إِن الذين يستكبرون عن عبادتي سبدخلون جهنم داخرين ) (٣) وكل نوع من هذه الأنواع علمها دليل من القرآن .

وأصل العبادة: تجريد الاخلاص لله تمالي وحده، وتجريدالمتابعة للرسول وليستني . قـ ال تمالي : ( وأن المساجــد لله فلا تدعوا مــع الله

<sup>(</sup>١) سوة يونس ، الآية : ٣١ (٢) سورة المؤمنون، الآيات : ٨٩-٨٩ (٣) سورة غافر ، الآية : ٦٠

أحدًا ) (١) وقال تمالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أما فاعبدون ) (٢) وقال تعالى : (له دعوة الحق ) الى قوله تمالى: ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال)(٣) وقال تمالى: ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ) (١) والآيات مملومات . وقال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (٥) وقال تعالى ( قل إن كنتم تحبُّون الله فاتبعوني محببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) (٦).

والأصل الثالث: فهو توحيد الذات والأسماء والصنفات. وقال تمالى : ( قل هو الله أحد ، الله الصَّمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ) (٧) وقال تمالى : (ولله الأسمياء الحسني فادعوه بهـا ، وذروا الذين يلحدون في أسمائه ، سيجزون ما كانوا يعملون ) (^) وقال تمالى : (ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير ) (٩) .

ثم اعلم أن ضدَّ التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر ، وشرك أصغر ، وشرك خني .

والدليل على الشرك الأ كبر قوله تمالى : ( إن الله لا يغفر أن

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٥ (١) سورة الجن ، الآية : ١٨

<sup>(</sup>٤) سورة الحج ، الآية : ١٢ (٣) سورة الرعد ، الآية : ١٤

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ، الآية: ٣١ ( • ) سورة الحشر ، الآية : ٧ (٨) سورة الاعراف ، الآية : ١٨٠

<sup>(</sup>V) سورة الاخلاص

<sup>(</sup>٩) سورة الشوري ، الآية : ١١

يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، ومن يشرك بالله فقد صل منالاً بعيداً ) (۱) (وقال المسيح -: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ، إنه من يشرك بالله فقد حرام الله عليه الجناة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) (۲).

#### وهو أربعة أنواع:

النَّوع الأول: شرك الدعوة .والدليل قوله تمالى: (فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ، فلمَّا نجاهم الى البرَّ إذا هم يشركون) (٣) .

النوع الثاني: شرك النيّة والارادة والقصد، والدليل قوله تمالى: (من كان يربد الحياة الدنيا وزينتها نوف "اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الا خرة إلا النّار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) (3).

النوع الثالث: شرك الطاعة ، والدليل قوله تعالى: ( آنخـذوا أحباره ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عمًّا يشركون)(٥) وتفسيرها

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ١١٦ (٧) أسورة المائدة ، الآية : ٢٧

<sup>(</sup>٣) سورة المنكبوت ، الآية : ٦٥ (٤) سورة هود ، الآيتان :١٥-١٦

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ، الآية: ٣١

الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، لادعاؤه إياه، كما فسرها النبي عَلَيْكُلُهُ لعدي بن حاتم لما سأله، فقال: لسنا نعبده، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية (١).

النوع الرابع: شرك المحبَّة، والدليل قوله تمالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أبداداً يحبُّونهم كحب الله) (٢).

والنوع الثاني (٣): شرك أصغر ، وهو الرياء ، والدليل قوله تمالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) (١).

والنوع الثالث: شرك خني ،والدليل عليه قوله وَ الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السودا على صفر الت سودا في ظلمة الليل »

وكفَّارته قوله ﷺ: « اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم ، واستغفرك من الذَّنب الذي لا أعلم » .

فالكفر كفران : كفر يخرج من المليَّة ، وهو خمسة أنواع : النوع الأول : كفر التكذيب ، والدليل قوله تمالى : ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذَّب بالحق لما جاءه ، أليس في جهنم

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي وحسنه
 (٣) سورة البقرة ، الآية ١٦٥
 (٣) يمني من أنواع الشرك الثلاثة (٤) سورة الكهف ، الآية : ١١٠

مثوى للكافرين ) (١).

النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع النصديق، والدليل توله تمالى: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين) (٢).

النوع الثالث كفر الشك ، وهو كفر الظن ، والدليل قوله تمالى : ( و دخل جنسته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت إلى ربي لا جدن خيراً منها منقلباً . قال له صاحبه وهو يحاوره : أكفرت بالذي خقك من تراب ثم من نظفة ثم سو الشرجلاً لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ) (").

النوع الرابع: كفر الاعراض، والدليل توله تعالى: ( والذين كفروا عما أنذروا معرضون) (؛).

النوع الخامس: كفر النِّفاق ، والدليل قوله تمالى: ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) (٥٠) .

وكفر أصغر لا يخرج من المدَّة ، وهو كفر النعمة ،والدليل قوله تمالى : ( وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها

<sup>(</sup>١) سورة المنكبوت ، الآية : ٦٨ (٣) سورة البقرة ، الآية : ٣٤

<sup>(</sup>م) سورة الكهف ، الآيات : ٣٥-٣٥ (٤) سورة الاحقاف ، الآية : ٣

<sup>(</sup>٥) سورة المنافقون ، الآية : ٣

رغداً من كل مكان ، فكفرت بأنهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف عاكانوا يصنعون ) (١).

وأمًّا النفاق فنوعان : اعتقادي ، وعملي .

فأماً الاعتقادي، فهو ستة أبواع: تكذيب الرسول، أو تكذيب الرسول، أو تكذيب بعض ما جاوبه الرسول، أو بغض بعض ما جاوبه الرسول، أو المسرة بالخفاض دين الرسول، أو المكر اهية بانتصار دين الرسول.

وأمَّا العملي: فهو خمسة أنواع، والدليل توله وَالْكُلِيْلُةِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعدَ أخلف، وإذا أُثنمن خان » ' « وإذا خاصم فجر ، وإذا عاهد غدر » (٢).

فهذه الأنواع الخمسة، وصاحبها من أهـل الدرك الأسفل من النار (١) نعوذ بالله من النفاق والشّقاق وسوء الأدب، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ١١٢

<sup>(</sup>٢) هذه رواية أخرى الحديث في مسلم وغيره.

# الله الرَّمْزِ الرَّحِيرِ م

#### و به نسعین

اعلم رحمك الله ثمالى : [أنه من] الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتملـــّم ثلاث مسائل :

الأولى: أن الله خلقنا ، ولم بخلقنا عبثاً ، ولم بتركنا هملاً ، بل أرسل الينا رسولاً ، وعنده كناب ، من أطاعه فهو في الجنة ، ومن عصاه فهو في النار ، والدليل قوله تمالى: ( إنا أرسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلي فرعون رسولاً ، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلاً ) (٢).

المسألة الثانية: أنَّ أعظم ما جاء به هذا الرسول أن لا يشرك مع الله في عبادته أحد ، والدليل قوله تعالى: ( وأنَّ المساجد لله فلا تدعوا

<sup>(</sup>١) قوله: فهذه الأنواع الخمسة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار مراده بالأنواع الحمسة ، أنواع الكفر المخرج من الملة ، كما تقدم بيانها. وأما أنواع النفاق العملي ، فليست مرادة هنا بهذا الكلام ، مع أنه قدد قيل في الكذب على رسول الله عمداً: إنه كفر ، كما ذكره العلماء عن والد إمام الحرمين ابن الجويني ، فليحذر الذين يطلقون القول على رسول الله من غير تثبت ولا رواية صحيحة.

<sup>(</sup>٧) سورة المزمل ، الآيتان : ١٥-١٦

مع الله أحداً)(١).

المسألة الثالثة: أنَّ من وحدً الله وعبد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم أو أبناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، والدليل قوله تمالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم أو ابناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الا يمان وأيد هم بووح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إنَّ حزب الله هم المفلحون) (٢).

# الله الرحمز الرحمي الم

اعلم رحمك الله تمالي أنَّ أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت، والأيمان بالله، والدليل قوله تمالى: (ولقد بمثنا في كلَّ أَمَّة رسولاً أن أعبدوا الله واجتذبوا الطاغوت) (").

فأماً صفة الكفر بالطاغوت ، أن تمتقد بطلان عبادة غـير الله وتتركها ، وتكفر أهلها وتماديهم .

وأمًّا معنى الإيمان بالله ، أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده

<sup>(</sup>١) سورة الجن ، الآية : ١٨ (٢) سورة الحجادلة ، الآية : ٢٢ (٣) سورة النحل ، الآية : ٣٦

دون من سواه ، وتخاص جميع أنواع العبادة كلها لله ، وتنفيها عن كل معبود سواه ، وتحب أهل الاخلاص وتواليهم ، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم ؛ وهذه ملة إبراهيم التي سفه من رغب عنها .

وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في توله تمالى: (قد كانت لكم أُسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برآء منكم ومثّا تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم المداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ) (١).

والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة فهو طاغوت ، من معبود ، أو متبوع، أو مطاع في غير طاعةالله ورسوله ، فهو طاغوت ، والطواغيت كثيرة ، ورؤوسهم خمسة :

الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله ، والدليل قوله تمالى: (أَمْ أَعَهِد إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَم أَن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو شمبين ) (٢٠). الثاني: الحاكم الجائر المفير لا حكام الله ، والدليل قوله تما لى: (لم ير إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا عا أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك ، بريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً) (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة ، الآية : ٤ (٢) سورة يس ، الآية : ٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية : ٢٠

الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله ، والدليل قوله تمالى . ( ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (١) .

الرابع: الذي يدعي علم الغيب من دون الله ، والدليل قوله تمالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً) (٢) وقال تمالى: ( وعنده مفاتح الغيب لا يملمها إلا هو ، ويملم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يملمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) (٣).

الخامس: الذي يمبَد من دون الله وهو راض بالعبادة ، والدلبل قوله تمالى: (ومن يقل منهم إنه إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين) (3).

واعلم أن الانسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله تمالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالمروة الوثق لا انفصام لها والله سميع عليم) (٥٠).

الرشد: دين محمد عَيْنَاتُهُ ، والغي: دين أبيجهل. والعروة الوثقى:

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٤٤

 <sup>(</sup>٣) سورة الانمام ، الآية : ٥٥ (٤) سورة الانبياء ، الآية : ٢٩

<sup>(ُ</sup>و) سورةالبقرة ، الآية : ٢٥٦ وأولها : (لا اكراه في الدين قد تبيناارشد من الغي فمن ٠٠٠)

شهادة أن لا إله إلا الله ، وهي متضمنة للنفي والآنبات ، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله ، وتثبت جميع أنواع العبادة كلما للهوحده لاشريك له .

# لت إِلله الرِّمز الرَّحي م

الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتملم ثلاثة أصول: وهي معرفة ربه، ودينه، ونبيه.

الأصل الأول: إذا قيل لك: من ربُّك ؛ فقل: ربِّي الله الذي رباني بنعمته ، وخلقني من عدم إلى وجود ، والدليل قوله تعالى : ( إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم )(١).

و إذا فيل لك : بأيُّ شيء عرفت ربك؛ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته ، فأما الدليل على آياته فقو له<sup>(۲)</sup> تمالى : ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس، ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن ً إن كنتم إياه تمبدون )(۴).

ودليل مخلوقاته قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثًا ، والشمس والقمر والنجوم مسخَّرات بأمره ، ألا له الخلق والأمن ، تبارك الله ربّ العالمين ) (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٥ (٢) الاصل: قوله (م) سورة فصلت ، الآية : ٢٧ (٤) سورة الأعراف، الآية: ٤٥

و إذا قيل لك : لا مي شي ﴿ خلقك الله ؛ فقل : خلقني لعبادته وطاعته وآتباع أمره واجتناب نهيه ، ودلبل العبادة قوله تعالى: ( وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريدأن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المنين )(١). ودليل الطاعة قوله تمالى : (ياأيها الذي آمنوا أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولي الأمر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )(٢) يمني كناب اللهوسنة نبيه . وإذا قيل لك: أيِّ شيء أمرك الله به وأي شيء نهاك عنه ؛ فقل: أمرني بالنوحيد ونهاني عن الشرك. ودليل الائم قوله تمالى: (إِنَّ الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي، وينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي، يمظكم لملكم تذكرون )(٣)ودليل النهي عن الشرك قو له تمالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر مادون ذلك لمن يشا. ) ( ) و ( إنه من يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) (٥٠). الأصل الثاني: إذا قيل لك: مادينك؛ فقل: دبني الاسلام، وهو الاستسلام والاذعان والانقياد إلى الله تمالى ، والدليل قوله تمالى : ( إِنَّ الدين عند الله الاسلام )(٦) ، ( ومن ببتغ غير الاسلام دينًا فلن

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ، الآيات : ٥٦-٥٥ (٢) سورة النساء ، الآية : ٥٩

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : . ٩

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية : ١١٦ وتمامها : ومن يشرك الله فقد ضل ضلالا بعيداً.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ، الآية : ٧٧ (٦) سورة آل عمران ، الآية : ١٩

يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )(١).

وهو مبني على خمسة أركان: أولها شهادة أن لاإله إلا الله وأنَّ محَدًا رسول الله ، وإقام الصلاة، وإيناء الزكاة، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً .

فأما دليل الشهادة قوله تمالى: (شهد الله أنه لاإله إلاهوو الملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط لاإله إلا هو العزيز الحكيم)(٢).

وليل أن محمداً رسول الله قوله تعالى: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين )(٣).

ودليل ازكاة قوله تمالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهر هو تزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم )(٤).

ودليل الصوم قوله: (يا أيها الذين آمنواكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم )(٠).

وإذا قيل لك: الصيام شهر؛ فقل: نعم، والدليل قوله تمالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيننات من الهدى والفرقان، فن شهد منكم الشهر فليصمه)(٦).

وإذا قيل لك: الصيام في الليل أو في النهار ؛ فقل: في النهار ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ٨٥ (٧) سورة آل عمران، الآية : ١٨٨

<sup>(</sup>٣) سورة الا حزاب، الآية: ٤٠ (٤) سورة التوبة ، الآية: ١٠٣

<sup>(</sup>٠) سورة البقرة ، الآية : ١٨٣ (٦) سورة البقرة ، الآية : ١٨٥

والدليل قوله تمالي: ( وكلوا واشربوا حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصيام إلى الليل )(١).

ودليل الحج قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، ومن كفر فان الله غني عن العالمين )(٢) .

وإذا قيل لك: وما الايمان؛ فقل: أن تؤمن بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعــالي ، والدليل قولة تعالى: (آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سممنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) (٣).

ودليل القدر قوله تعالى : ( إِنَا كُلُّ شَيُّ خَلَقْنَاهُ بَقْدُر ) (١٠) . وإذا قيل لك : وما الاحسان ؛ فقل : أن تعبد الله كا نك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ، والدليل قوله تمالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا والذين ۾ محسنون) (٥٠).

وإذا قيل لك: منكر البعث كافر ؛ فقل: نعم، والدليل قوله تعالى : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ، قل بلىور بي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ) (٦) .

<sup>(</sup> عمران ، الآية : v (١) سورة البقرة ، الآية : ١٨٧

<sup>(</sup>٤) سورة القمر ، الآية : ٥٩ (٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٥

<sup>(</sup>e) سورة النحل ، الآية : ١٢٨ (٦) سورة التفاين ، الآية : ٧

الأصل الثالث: إذا قبل لك: من نبيك ؛ فقل: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ، وهاشم من قريش ، وقريش من كنانة ، وكنانة من العرب ، والعرب من ذرية إسماعيل ، وإسماعيل من إبراهيم من نوح ، ونوج من آدم ، وآدم من تراب . والدليل قوله تمالى: (إن مثل غيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب من قال له كن فيكون) (١) .

وإذا قبل لك: من أول الرسل ؛ فقل: أولهم نوح، وآخره، وأفضلهم محد والله الله الله أوله تعالى: (إنَّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) (٢).

وإذا قيل لك: بينهم رسل ? فقل: نعم، والدليل قوله تمالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) (٣).

وإذا قيل لك: محمد بشر؛ فقل: نعم، والدليل قوله تعالى: (قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) (٤٠).

وإذا قيل لك: محمد عبد ؛ فقل: نعم ، والدليل قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ٥٩ (٣) سورة النساء ، الآية : ١٦٣

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ٣٦ ﴿ ﴿ ﴾ ) سورة الكهف ، الآية : ١١٠

باركنا حوله) (١).

وإذا قيل لك: كم عمره ؟ فقل: ثلاث وستون سنة ، أربعون منها قبل النبوة ، وثلاث وعشرون نبيتاً ورسولاً ، نبي بر (قرأ) ، وأرسل بر المدثر) ، وخرج على الناس فقال: (يا أيها الناس إي رسول الله إليكم جيماً) (٢) فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا: ساحر كذاب، فأنزل الله عليه: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ، فأنوا بسورة من مثله وادعوا شهدا كم من دون الله إن كنتم صادقين) (٣) بلده مكة ، وولد فيها ، وهاجر إلى المدينة وبها توفي ، ودفن جسمه ، وبقي علمه ، نبي فيها ، وهاجر إلى المدينة وبها توفي ، ودن جسمه ، وبقي علمه ، نبي لا يعبد، ورسول لا يكذب ؛ بل يطاع و يتبع ، صلوات الله وسلامه عليه .

## الله الرَّمز الرَّحي م

وبمد فهذه أربع قواعد من قواعد الدين ، يميّز بهن المسلم دينه من دين المشركين

القاعدة الأولى: أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ويُلِيِّلُهُ كانوا مقرِّين لله بتوحيد الربوبية ، يشهدون أن الله هو الحالق الرازق ، المحبي المميت ، المدبر لجميع الامور ، ولم يدخلهم ذلك في الاسلام ، والدليل

(١) سورة الاسراء ، الآية : ١ (٢) سورة الاعراف ، الآية : ١٥٨ (٣) سورة البقرة ، الآيه : ٢٣٧

( توحيد - ٢)

قوله تمالى: رقل من يرزقكم من السماء والأرض أمَّن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت،ويخرج الميت من الحي،ومن يد بر الأمر ؛ فسيقولون الله ، فقل أفلا تتقون ) (١) .

القاعدة الثانية : أن الكفار الذين قاتابهم رسول الله ﷺ ما أرادوا ممن قصدوا إلا قربة وشفاعة . والقربة : قوله تعالى : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) (٢).

ودليل الشفاعة قوله تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلا شفعاؤنا عند الله، قل أتنبؤون الله بما لا يمَلِم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتمالى عمايشركون) (٣٠.

القاعدة الثالثة: بعث الذي وَلِيَكِيِّنُهُ إِلَى أَهِلِ الأَرْضِ وَهُ عَلَى أُديان مختلفة ، وعبادات متفرقة ، منهم من يعبد الملائكة ، ومنهم من يعبد النبيين والصالحين ، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ، وقاتلهم صلى الله عليه وسلم ولم يفرُّق بينهم ، والدليل قوله تمالي : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) ('').

<sup>(</sup>٢) سورة ص ، الآية : ٣ (١) سورة يونس ، الآية : ٣٩

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ، الآية : ٢٩ (٣) سورة يونس ، الآية : ١٨

ربك كان محذوراً) (1).

ودليل(١) الملائكة قوله تمالى: (ويوم بحشر هجيماً ثم يقول الملائكة أهؤلاء إِياكُم كانوا يمبدون. قالوا سبحانك أنت وليثنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثره بهم مؤمنون ) (٢).

ودليل النبيين قوله تعالى: ( وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذو بي وأمي إلهين من دون الله ؛ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنتَ قلته فقد علمته تعلم مافي نفسي ولا أعلم مـا في نفسك إنك أنت علام النيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهبد. إِن تعذبهم فأنهم عبادك، وإن تففر لهم فانك أنت العزيز الحكيم) (٣). ودليل الصالحين قوله تمالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا علكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً. أولئك الذين يدءون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيْمهم أقرب ويرجون رحمته ويخافونعذابه إنعذاب

<sup>(</sup>١) أي الدايل على عبادة المشركين الملائكة . ويقال كذلك فيما بعده من الاعدلة. وعبادتهم إيام: دعاؤم والالتجاء إليهم، لاأنهم يمتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون أمراً من الأمور ، فان ذلك خاص بالله ، ولكن قصــــدهم التقرب إلى الله بدعائهم ، كما هو ظاهر من نصوص الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ، الآيتان: ٤٠-٤١ (٣) سورة المائدة ، الآيات: ١١٨-١١٨ (٤) سورة الاسراء، الآيتان:٥٧-٥٧

ودليل الأحجار والأشجار قوله تمالى : (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) (١٠٠٠

القاعدة الرابعة: أنَّ الكفار لذين قاتلهم رسول الله وَلَيْكُمْ كَانُوا يخلصون في الشدَّة، ويشر كون في الرخاء

والدايل توله تمالى: ( فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ، فلمــًّا نجـَّاهِ الى البرِّ إذا هم يشركون )(٢).

وأهل زماننا هذا يشركون في الشدة، وفي الرخاء كذلك والله أعلم (°).

فان قيل: فما الجامع لعبادة الله ؟

قلت : طاعته بامتثال أو امره ، واجتناب نواهيه .

فان قيل: فما أنواع العبادة التي لا تصاح إلا لله؛ قلت: من أنواعها الدعاء، والاستعانة، والاستغاثة. وذبح القربان، والنذر،

(١) سورة النجم ، الآيتان: ٢٠،١٩ (٧) سورة المنكبوت ، الآية : ٦٥ (٣) هذا هو الواقع من عباد القبور الآن ، ويعتقدون شركهم وجهلهم وضلالهم قربة تقربهم إلى الله ، وعلما ، الضلال ودعاة البدعة محرفون الكلم عن مواضعه ، فالشرك الاكبر جعلوه توسلاً وطاعة ، ومع ذلك يضللون من دان الله بالتوحيد الخالص وأفرده بالعبادة .

وما أحسن ماقال ابن القيم:

هربوا من الرقالذي خلقواله وقال أيضاً :

هو غاية التوحيد والاعان

وخصومنا قد كفيَّرونا بالذي

فبلوا برق النفس والشيطان

والخوف ، و لرجاء ، والتوكل ، والانابة ، والمحبة ، والخشية ، والرغبة ، والرهبة ، والتائة ، والركوع ، والسجود ، والخشوع ، والتذلُّل ، والتعظيم لذي هو من خصائص الالمهية .

ودليل الدعاء قوله تمالى : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) (١) و قوله تعالى : (له دعوة الحق،والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ) (٢) الى قوله: (وما دعـاء الـكافرين إلا في طلال) (۲) .

ودليل الاستعانة قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَسْتُعَينَ ﴾ (\*). ودليل الاستفائة قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغَيّْتُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابُ رون) ( بنا الحكم ) (<sup>ون</sup>) .

ودليل الذبح قوله تعالى : ( قل إِن صلاتي و نسكي و محياي ومماتي لله رب العالمين، لاشريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين )(٥).

ودليل النذر قوله تمالى: ( يوفون بالنذر و مخافون يوماً كان شر مستطيراً) (١).

ودليل الخوف توله تمالى: ﴿ إِمَا ذَالَكُمُ الشَّيْطَانَ يُحُوِّفُ

<sup>(</sup>١) سورة الجن ، الآية : ١٨ (٢) سورة الرعد ، الآية: ١٤

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة ، الآية : ٤ (٤) سورة الانفال ، الآية : ٥

<sup>(</sup>٥) سورة الاُنمام ، الآيتان:١٦٣،١٦٣ (٦) سورة الدهر ، الآية . ٧

أولياء فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين ) (١).

ودليل الرجاء قوله تمالى: ﴿ فَمْنَ كَانَ مُرْجُو لَقَاءُ رَبِّهُ فَلَيْعُمُلُّ عملاً صالحًا، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) (٢).

ودليل التوكل قوله تمالى: ﴿ وَعَلَى الله فَتُوكُلُوا إِنْ كُنَّمُ مؤمنان ) (١) .

ودليل الإيانة قوله تعالى: (وأنيبوا إلى ربُّكم وأسلموا له)(1) ودليل المحبَّة قوله تعالى: ﴿ ومن الناس من ينخذ من دون الله أنداداً يحبُّونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبًّا لله) (٥).

ودليل الخشية قوله تعالى : ( فلا تخشوا الناس واخشون )(٦) . ودليل الرغبة والرهبة قوله تمالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسَارَعُونَ في الحيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) (v) .

ودليل التائة قوله تمالى: ﴿ وَإِلَّهُكُمْ إِلَّهُ وَاحْدُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو الرحمن الرحيم) (١).

ودليل الركوع والسجود قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ، الآية : ١١٠ (١) سورة آل عمران ، الآية: ١٧٥

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ، الآية : ٤٥ (٣) سورة المائدة ، الآية : ٣٣

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ، الآية : ٤٤ (٠) سورة البقرة ، الآية : ١٦٥

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ، الآية : ١٦٣ (٧) سورة الانبياء ، الآية : ٩٠

اركموا واسجدوا واعبدوا ربَّكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (١٠). ودليل الخشوع قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِن أَهِلَ الْكُنَابُ لِمَن يُؤْمِنُ بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم خـاشمين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنًا قليلاً ﴾ (٢) الآية ونحوها. فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك بالله غيره.

فان قيل: فما أجلُّ أمر أمرَ الله به عباده ؟ فقل: توحيده بالمبادة . وقد تقدم بيانه، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به ، وهو أن يدعو مع الله غيره ، أو يقصده بنير ذلك من أنواع العبادة . فمن صرف شيئًا من أبواع العبادة لغير الله، فقد اتخذه ربًّا وإلمًا ، وأشرك مع الله غيره ، أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة . وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه ، وأنكره على المشركين.

وقد قال تمالى : ( إن الله لا ينفر أن يشرك به، وينفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً ) (٣). وقال تمالى :( ومن يشرك بالله فقدحر مالله عليه الجنة ومأواه النارومالاظالمين من أنصار ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية : ٧٧ (٢) سورة آل عمران، الآية: ١٩٩ (٣) سورة النساء ، الآية : ١١٦ (٤) سورة المائدة ، الآية : ٢٧

## لس \_ أُلله الرَّمْزِ الرَّحْيِمِ

الحديثة ربُّ العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الذين .

قال الشيج رحمه الله تمالى: تضمنت ثلاث آيات ثلاث مسائل:

الآية الأولى فيها المحبَّة. إنَّ الله منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه.

والحبَّة تنقسم على أربعة أنواع:

عبيَّة شركية وهم لذين قال الله فيهم: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله )(١) الى قوله: (وما هم كارجين من النار)(١).

المحبة الثانية: حب الباطل وأهله، وبُنفض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين.

المحبة الثالثة طبعية ، وهي محبة المال والولد، إذا لم تشغل عن طاعة الله ولا تمين على محارم الله ، فهي مباحة .

والمحبة الرابعة: حب أهل التوحيد، وبغض أهـل الشرك، وهي أوثق عرى الايمان، وأعظم ما يعبد به العبد ربه.

الآية الثانية: فيها الرجاء.

والآية الثالثة: فيها الخوف (إِنَّاكُ نمبد)، أي أعبدك يارب بما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيثان : ١٦٥-١٦٧

مضى بهدفه الثلاث: عجبتك، ورجائك، وخوفك، فهذه الشلاث الردعلى من أركان المبادة، وصرفها اغير الله شرك. وفي هذه الثلاث الردعلى من تمليّق بواحدة منهن، كرن تمليّق بالحجة وحدها، أو تملق بالرجاء وحده، أو تملق بالخوف وحده، فمن صرف واحدة منهن لفير الله فقد أشرك. وفيهامن الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التي كل طائفة تتملق بواحدة منها، كمن عبد الله بالحبة وحدها. وكذلك من عبدالله بالرجوحده، كالحوارج. بالرجوعة، وكذلك من عبدالله بالحبة وحدها وتوحيدالربوبية. (إياك نعبد وإياك نستعين)فيها توحيدالربوبية. (إياك نعبد)فيها توحيد الألوهية، و(إياك نستعين)فيها توحيد الربوبية. اهدنا الصراط المستقيم، فيها الردعلى المبتدعين.

وأما الآيتان الأخير تأن ففيها (١) من الفوائدذكر أحوال الناس ، قسمهم الله ثلاثة أصناف : منعم عليه ، ومغضوب عليه ، وضال .

فـ (المفضوب عليهم) : أهل علم ليس معهم عمل و (الضالين) : أهل عبادة ايس معها عام وإن [كان]سبب النزول في اليهو دو النصارى ، فهي لـكل من اتصف بذلك .

الثالث: من الصف بالعلم والعمل، وهو المنعم عليهم، وفيها من الفوائد التبري من الحول والقوة، لا نه منعم عليه وكذلك فيها الفوائد التبري من الحول والقوة، لا نه منعم عليه وكذلك فيها المناسبة المناس

معرفة الله على التمام ، ونني النقائص عنه "بــارك وتمالى . وفيها معرفة الانسان ربه، ومعرفة نفسه، فانه إذا كان رب، فلابد من مربوب، وإذا كان هنا راحم ، فلا بد من مرحوم ، وإذا كان هنا مالك ، فلا بد من مملوك ، وإذا كان هنا عبد ، فلا بد من معبود ، وإذا كان هنا هاد ، فلا بد من مهدي ، وإذا كان هنا منمم عليه ، فلا بد من منعم ، وإذا كان هنا مغضوب عليه ، فلا بد من غاضب .

فهذه السورة تضمنت الألوهية ، والربوبية ، ونني النقائص عن الله عن وجل ، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها ، والله أعلم .

قال شيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفا عنه عنه و كرمه آمين.

تأمَّل رحمك الله ستة مواضع من السيرة ، وافهمها فهما حسناً ، لعل الله أن يفهمك دين الا نبياء لتتبعه ، ودين المشركين لنتركه ، فان أكثر من يدَّعي الدين ، ويدَّعي أنه من الموحدين لا يفهم الستة کما ینبغی .

الأولى: قصة نزولالوحي ، وفيها أن أول ما أرسلهالله به : ( يا أيها

المدثر قم فأنذر) (۱) فاذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة ، ويعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا ، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئاً من العبادة ، ويتقربون بها إلى الله ، مثل الحج ، والعمرة ، والصدقة على المساكين ، وغير ذلك وأجلتها عنده الشرك ، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عنده ، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: (ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفي) (۲). وقال تعالى: (إنهم اتخذوا الشياطين أوليا من دون الله ويجسبون أنهم مهتدون) (۳).

فأول ما أمربه الانذار عنه، قبل الانذار عن الزنا وغيره، وعرفت أن منهم من تعلق على الملائكة وعلى الاثرنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الاثرلياء من بني آدم، ويقولون: مانريد منهم إلا شفاعتهم ومع هذا بدأ بالانذار عنه في أول آية أرسل بها، فان أحكمت هذه المسألة، في بيشراك، خصوصا إذا عرفت أن مابعدها أعظم من صلاة الخس ولم تفرض إلا في ليلة الاسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين.

فاذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة ، والمداوة البالغة لكل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة .

 <sup>(</sup>١) سورة المدثر ، الآيتان : ١-٢
 (٢) سورة الزمر ، الآية : ٣
 (٣) سورة الاعراف ، الآية : ٣

الموضع الثاني: أنه ويُلِيِّنُو لما قام بنذره عن الشرك، ويأمرهم بضده وهو التوحيد؛ لم يكرهوا، واستحسنوا، وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه ، إلى أن صرح بسبِّ دينهم ، وتجهيل علمائهم ، فحينتذ شمَّروا له ولأصحابه عن سأق المداوة ، وقالوا: سفَّه أحلامنا ، وعاب ديننا ، وشتم آلهتنا.

ومعلوم أنه ويتالي لم يشتم عيسى وأمه ، ولا الملائكة ولا الصالحين . لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون ، جعلو اذلك شتما . فاذا عرفت هذه، عرفتأن الانسان لا يستقيم له إلى لامولو وحدالله

وترك الشرك، إلا بمداوة المشركين والتصريح لهم بالمداوة والبغض، كما قال تمالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من ماد الله ورسوله) (١).

فاذا فهمت هذا فهماً جيداً ، عرفت أن كثيراً من الذين يدَّعون الدين لا يعرفونها ، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك والعذاب، والأسر، والضرب، والهجرة إلى الحبشة، مع أنه عليا أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم ، كيف وقد أنزل الله: ( ومن الناس من يقول آمنـا بالله فاذا أوذي في الله جمل فتنة النــاس كعذاب الله) ٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) سورة المنكبوت ، الآمة : ١٠ (١) سورة الحادلة ، الآلة: ٢٧

فاذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه، فكيف بغير ذلك . بانم ( أفرأيتم اللاَّتوالعزَّى) ألقى الشيطان في تلاوته : تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ، فظنوا أن َّ رسول الله عَيْسِيَّةٌ قرأها ، ففرحوا بذلك وقالوا كلاماً معناه : هذا الذي نريد، ونحن نعرف أنَّ الله هو النافع الضَّار وحده لا شريك له ، ولكن هؤلاً بشفمون لنا عنده، فلما باغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صادقوه (١) وسمع بذلك من بالحبشة فرجموا، فلما أنكر ذلك رسول الله والله عادوا إِلَىٰ أَشَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ ، وَلَمَا قَالُوا لَهُ : إِنَّكَ قَلَتَ ذَلَكَ ، خَافَمَنْ الله خوفًا عظيماً ، حتى أنزل الله عليه ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبي إِلا إِذَا تَمْنَى أَلْهُى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنَيَّتُهُ )(٢) الآية ، فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دن النبي عليه الله والم من والمنه و بين دن المشركين ، فأبعده ، خصوصاً إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق (٣)، الملائكة .

الموضع الرابع: قصَّة أبي طالب. فمن فهمها فهما حسناً ، وتأمل

<sup>(</sup>١) أي تابعوا النبي وآمنوا به (٣) سورة الحج ، الآية : ٢٥ (٣) مسألة الفرانيق كثر فيها القال والقيل ، فمنهم من أنكرها بعقله ، كما في « فتح الباري ، لابن حجر ، و « فتح القدير ، للشوكاني . و حكى في «جم البيان» الصفوي أنها من وضع الزيادقة ، والله أعلم محقيقة الحال. وقال ناصر الدين الألباني: هذه القصة باطلة لا تصح ، وليس لها إسناد تقوم به الحجة ، وعامة طرقها مراسيل لا تصلح للتقوية . وقد فصلت القول في ذلك في رسالة خاصة ، أرجو الله أن يبسر طبعها قريباً .

إقراره بالتوحيد ، وحث الناس عليه ، وتسفيه عقول المشركين ، ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ،ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشير ته في نصرة رسول الله علي إلى أن مات ، ثم صبره على المشقة العظيمة ، لكن [لما] لم يدخل فيه ولم يتبرأمن دينه الأول ، لم يصر مسلماً، مع أنه يمتذر من ذلك بأن فيه مسبة لا بيه عبد المطلب ولهاشم وغـيرهما من مشايخهم ، ثم مع قرابته ونصرته ، استغفر له رسول الله ﷺ ، فأنزل الله عليه ( ماكانللنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربي ) (١) الآية . والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الحساء يحب الدين ويحب المسلمين، مع أنه لم ينصر الذين بيد ولا مال ، ولا له من الأعذار مثل ما لا بي طالب ، وفهم الواقع من أكثر من يدِّعي الدين، تبين له الهدى من الضلال ، وعرف سوء الأفهام ، والله المستعان .

الموضع الخامس: قصة الهجرة ، وفيها من الفوائد والمبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها ؛ ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها ، وهي أن من أصحاب رسول الله وليسالة من لم يهاجر، من غير شك في الدين ، وفي تزيين دين المشركين ، ولكن محبة الأهل والمال والوطن، فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين ، قتل بمضهم (١) سورة التوبة ، الآية : ١١٣ بالرمي ، والرأمي لا يعرفه ، فلما سمع الصحابة: أن صحمن القتلي فلان أو فلان ، شق عليهم وقالوا: قتلنا إخواننا ، فأنزل الله ( إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم )(ا إلى قوله : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورًا ﴾(ا).

فمن تأمل قصتهم، وتأمل قول الصحابة: قتلنا إخوانا أنه لو يبلُّغ عنه كلاماً في الدين أو كلاماً في تزبين دين المشركين، لم يقولوا: قتلنا إِخُواننا ، فانالله قد بين لهم وهم قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالاعان)(٢).

وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله فيهم ، فان الملائكة تقول: ( فيم كنتم؛) (١) ولم يقولوا : كيف تصديقكم؛ ( قالوا كنا مستضعفين في الأرض) (١) لم يقولوا: كذبتم مثل ما يقول الله للمجاهد الذي يقول: جاهدت في سبيلك حتى قتلت ، فيقول الله: كذبت ، وتقول الملائكة : كذبت ؛ بل قاتلت ليقال : جري ، وكذلك يقولون للمالم والمنصدق: كذبت بل تملمت ليقال: عالم، وتصدقت ليقال: جواد وأما هؤلاء فلم يكذبوهم، بل أجابوهم بقولهم : ﴿ أَلَمْ تَكُنُّ أَرْضُ اللهُ واسعة فتهاجروا فيها) (١). ويزيد ذلك إيضاحاً للمارف والجاهل الآية التي بعدها ، وهي قوله تمالى : ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفَيْنِ مِنَ الرَّجَالُ (١) سورة النساء ، الآيتان ٩٧\_٩٩ (٢) سورة النحل ، الآية : ١٠٦

والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلا) (١).

فهذا أوضع جداً أن هؤلاء خرجوا من الوعيد، فلم يبق شبهـة، لكن لمن طلب العلم ، بخلاف من لم يطلبه ، بل قال الله فيهم : (صم بكم عمي فهم لا يرجعون ) (٢).

ومن فهم هذا الموضع والذي قبله ، فهم كلام الحسن البصري .قال: ليس الاعان بالنحلي، ولا بالنمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال ، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿ إِلَيْهُ يَصِمُدُ الْكُلُّمُ الطَّيْبِ، والعمل الصالح يرفعه) (٣).

الموضع السادس: قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، فن سممها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمُّون العاماء، وهي قولهم: هذا هو الشرك، لكن يقولون: لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس(٤) معهم من الاسلام شعرة ، ولكن يقولون: لا إله إلا الله ، وه بهذه اللفظة إسلام، وحرَّم الاسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم أنهم تركوا الاسلام كله (٥) ومع علمهم بانكاده البعث ، واستهزائهم

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية: ٨٨ (٢) سورة البقرة ، الآية : ١٨

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر ، الآية : ١٠ (٤) في الاصل: ليسوا

<sup>(</sup>٥) أقول قد صدر في هذه الايام كتاب ألفه رجل عالم، ولكنه سلك مسلكا في موضع من كتابه فقال مما قال: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة ، ولو لم يأت بشي -

عن أقرَّ به، واستهزائهم، وتفضيلهم دين آبائهم مخالفاً لذين الني ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا، ولو جرى منهم ذلك كله ، لأنهم يقولون : لا إله إلا الله، ولزم قولهم أن اليهود أسلموا، لا نهم يقولونها، وأيضاً كفر هؤلاء أغاظ من كفر اليهود بأضماف مضاعفة ، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الرِّدَّة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فنهم من كذَّب النبي مُتَنَالِيُّهُ ، ورجموا إلى عبادة الأوثان وقالوا : لوكان نبياً ما مات ، ومنهم من ثبت على الشهادتين ، ولكن أقر بنبوة مسيامة ظناً أن النبي عَلَيْكُ أشركه في النبوة ، لا ن مسيامة أقام شهود زور شهدوا له بذلك ، فصدقهم كثير من الناس، ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتهم فهو كافر ، فاذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوهم ،ورجموا إلى عبادة الأو ثان، وشتموا رسول الله وليسائل ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة

<sup>=</sup> من أركان الاسلام .ولا شك أن هذا مماطفي به القلم وزل به القدم ، فان النبي ويُلِيِّنُهُ ورتب دخول الجنة والنجاة من النار على القيام بأركان الاسلام ، كما في حديث معاذ وغيره ، والانسان مدخل في الاسلام بكلمة التوحيد حكما ، فانأتى بأركان الاسلام ، صار مسلماً حقيقة يستحق دخول الجنة والنجاة من النار . و تأمّل ما ذكره الشبخ هنا ، فهو فصل الخطاب .

ولو ثبت على الاسلام كله. ومنهم من أقر بالشهادتين ،وصدَّق طليحة في دعواه النبوة ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء . كل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء ومنهم من كـذب النبي وللطلقة ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة . ومنهم أنواع ، آخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدن ويطلب من أبي بكر أن عده ، فأعطاه سلاحاً ورواحل ، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشاً لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لا ميره: أنت أمير أبي بكر ، وأنا أميره ولم أكفر. فقال: إن كنت صادقاً فألق السلاح، فألقاه ، فبعث به إلى أبي بكر، فأمر بتحريقه بالنار وهو حي ، فاذا كان هذا حكم الصحابة في هــذا الرجل مع إقراره بأركان الاسلام الخسة ، فيا ظنك عن لم يقر من الاسلام بكامة واحدة ؛ إلا أن يقول: لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها ، وتصريحه بالبراءة من دين محمد عليه ، ومن كتاب الله، ويقولون هذا دين الخضر، وديننا دين آبائنا، ثم يفتون هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا: لا إله إلا الله ، سبحانك هذا بهتان عظم .

وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينــا وسمع شيئًا من الاسلام . قال : أشهد أننا كفار ، يعني هو وجميع البوادي ، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل إسلام أنه كافر ، آخره والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

## الله الرَّمْزِ الرَّحْيِرِم

اعلم أن نواقض الاسلام عشرة نواقض (١):

الأول: الشرك في عبادة الله قال الله تعالى: ( إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (٢) و( إنه من يشرك بالله فقد حراً م الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) (٣) ومنه الدبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر.

الثاني: من جمل بينه وبين الله وسائط يدعوه ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم، كفر إجماعاً.

الثالث: من لم يكفِّر المشركين، أو يشك في كفره، أو صحح مذهبهم، كفر.

الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي والله أكل من هديه ، أو

<sup>(</sup>١) من أهم ما يجب على المسلم الموحد الحريص على دينه ،أن يمرف نواقض الاسلام ، فان أكثر الناس يجهلها ولا يعرفها ، فلهذا وقموا في الشرك الاكبر وهم يحسبون أنهم مهتدون .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية : ٤٨ (٣) سورة المائدة ، الآية : ٧٧

أن حكم غيره أحسن من حكمه ، كالذين يفضِّلون حكم الطو اغيت على حکمه ، فهو کافر .

الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ﴿ اللَّهِ وَالَّهِ عَمَلُ بِهُ ، · , i 6

السادس : من استهزأ بشي من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه ، كفر ، والدليل قوله تمالى: (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم ) (١).

السابع : السحر ، ومنه الصرف ، والمطف ، فمن فعله أو رضي به كفر ، والدليل قوله تمالي : ( وما يملمان من أحد حتى يقولا إعما نحن فتنة فلا تكفي (٢).

الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تمالى: (ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) (٣).

التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر [الخروج] عن شريعة موسى عليه السلام، فهوكافر . الماشر : الاعراض عن دين الله ، لا يتعلمه ولا يعمل به ، والدليل

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآبة : ١٠٢ (١) سورة النوبة ، الآينان : ٢٥-٢٦ (٣) سورة المائدة ، الآلة : ١٥

قوله تمالى: ( ومن أظم بمن ذكر بأيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون )(١).

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجادِّ والخائف، إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطراً، وأكثرما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها و كاف منها على نفسه ، نعوذ بالله من موجبات غضبه ، وأليم عقابه ، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.

وبمد: فهذه عشر درجات قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تمالي في قوله: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) (٢). فهذا كلام وجيز يبتين غربة الدين لمن تديره ، وهو عشر درجات:

الأولى: تصديق القلب أنَّ دءوة غير الله باطلة ، وقد خالف فيها من خالف (٣).

الثانية: أنها منكر يجب فيها البغض، وقد خالف فيها من خالف. الثالثة : أنها من الكبائر والمظائم المستحقة للمقت والمفارقة ، وقد خالف فيها من خالف.

<sup>(</sup>١) سورة السجدة، الآية: ٢٧ (٧) سورة الحِن ، الآية: ١٨ (٣) أي لأنها شرك ، وصرف للعبادة لمن لايستحقها ، والمشركون خالفوا في ذلك فاعتقدوا جواز الشرك وصرف العبادة لغير الله ، والدعاء منح العبـــادة ، فخالفوا الحق الذي جاء به النبي وكياني واعتقدوا الباطل وعملوا به .

الرابعة: أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره، وقد خالف فيها من خالف .

الخامسة : أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر ، وقد خالف فيها مز خالف .

السادسة: أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو خاثفا أوطامعا، كفر بذلك لعلمه، وأين ينزل القلب هذه لدرجة ويصدقه بها ؟! وقد خالف فيها من خالف.

السابعة: أنك تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والابن وغير ذلك ، وقد خالف فيها من خالف.

الثامنة: أن هذا معنى لا إله إلا الله. والآله: هو المألوه. والآله: عمل من الأعمال، وكونه منفياً عن غير الله ترك من التروك.

الناسمة: القتـال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .

الداشرة: أن الداعي لغير الله لا يقبل منه الجزية (''كما يقبل من اليهود، ولا تنكح نساؤهم كما تنكج نساء اليهود، لا نه أغلظ

<sup>(</sup>١) أي لأن الجزية لاتؤخذ إلا من اليهود والنصــــارى والحجوس على القول الصحيح الراجح من حيث الدليل ، والخلاف مشهور .

كفراً . وكل درجة من هذه الدرجات إذا عامت بها تخلف عنك بمض من كان ممك ، والله أعلم .

قوله: عند كل درجة. وقد خالف فيها من خالف ناس يعتقدون أن دعوة غير الله جائزة ، والرسول ومن آمن به مخالفون لهم ، وناس ما يكفرون بالطاغوت ولا يبغضونه ، والرسول وأتباعه مخالفون لهم. بل ملّة إبراهيم هي الكفر بالطاغوت ، والاعان بالله ، وهكذا سائر الدرجات ، والله أعلم .

قوله تمالى: (قل يا أيه الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الله الذي يتوفيًا كم، أعبد الله الذي يتوفيًا كم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفًا ولا تكون من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فانك إذًا من الظالمين)(١).

فيه ثمان حالات:

وقوله تعالى: ( فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخاق اللهذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون) (٢٠).

الأولى: ترك عبادة غير الله مطلقاً ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل ، كما جرى لسعد مع أمه .

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآيات : ١٠٤ - ١٠١ (٢) سورة الروم ، الآية : ٣٠٠

الحالة الثانية: أن كثيراً من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه، لا يفطن عايريد الله من إجلاله ورهبته ، فذكر هذه الحالة بقوله (ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم)(١).

الحالة الثالثة: إن قد رنا أنه ظن وجود الترك والفعل ، فلا بد من تصريحه بأنه من هذه الطائفة ، ولو لم يفض هذا الفرض إلا بالهرب عن بلد فيها كثير من الطواغيت (٢) الذين لا يبلغون الغاية في المداوة ، حتى يصرح أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم .

الحالة الرابعة: إن قدرنا أنه ظن وجود هـذه الثلاث ، فقـد لا يباغ الحد في العمل بالدين . والحد والصدق هو إقامة الوجه للدين .

الحالة الخامسة: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع، فلا بد من مذهب ينتسب إليه، فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية، وترك كل مذهب سواها ولو كان صحيحاً، فني الحنيفية عنه غنية.

الحالة السادسة: إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست، فقد يدعو من غير قلبه نبياً، أو غير شيء من مقاصده، ولوكان ديناً يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا، خصوصاً عند الحوف، أنه لا يدخل في هذا.

<sup>(</sup>١) سوة يونس ، الآية : ١٠٤ (٢) في الأصل: كثيرة فيها من الطواغيت.

الحالة الثامنة: أنه ظن سلامته من ذلك ، لكن غيره من إخوانه فعله خوفا ، أو لغرض من الا غراض ، هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من الظالمين ؛ أو يقول : كيف يكفر ؛ فهو يحب الدين و يبغض الشرك ، وما أعن من يتخلص من هذا ؛ بل ما أعز من يفهمه وإن لم يعمل به ؛ بل ما أعز من لا يظنه جنونا ، والله أعلم .

باب

شروظ الصلاة تسعة:

الاسلام ،والعقل ،والنمييز ، والطهارة ، وسترالعورة ،واجتناب النجاسة ، والعلم بدخول الوقت ، واستقبال القبلة ، والنية بالقصد .

باب أركان الصلاة أربعة عشر ركنا:

القيام مع القدرة، وتكبير الاحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفيع منه، والاعتدال، والسجود، والرفيع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الجيع، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى(١)، وترتيب الأركان.

<sup>(</sup>١) أي والثانية سنة أو واجبة، والصحيح أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة.

## باب

مبطلات الصلاة عانية:

الكلام العمد ، والضحك ، والأكل ، والشرب ، وكشف العورة ، والأنحر افعن جهة القبلة، والعبث الكثير، وحدوث النجاسة.

### باب

موجبات الصلاة ثمانية :

التكبيرات غير تكبيرة الأحرام. الثاني: قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد . الثالث: قول ربنا ولك الحمد الرابع: تسبيح الركوع. الخامس: تسبيح السجود السادس: قول رب اغفرلي بين السجدتين، والواجب مرة . السابع: التشهد الأول ، لا نه عليه السلام فعله وداوم على فعله وأمر به ، وسجد للسهو حين نسيه . الثامن: الجلوس له .

## باب

فرائض الوضوء ستة أشياء:

غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة.

#### باب

شروط الوضوء خمسة:

ما طهور، وكون الرجل مسلماً مميزاً (١) ، وعدم المانع، ووصول الما إلى البشرة ، ودخول الوقت في دائم الحدث .

### باب

نواقض الوضوء ثمانية :

الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش من البدن، وزوال العقل بنوم أو غيره، ولمس المرأة بشهوة، ومس الفرجين لآدي، وغسل الميت، وأكل لحم الجزور، والردة عن الاسلام أعاذنا الله منها. والله أعلم.

الله الرسمز الرسم السمر الرسمي

قولة رحمه الله تمالى: أصل دين الاسلام وقاعدته أمران: الأول: الامر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه.

قلت : وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر ، كقوله تمالى: ( قل يا أهل الكتاب تمالوا إلى كلمة سوا. بيننا وبينكم أن لا نمبد إلاالله

<sup>(</sup>١) في الأصل: وكون الرجل أن يكون مسلماً مميزاً.

ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بمضنا بمضاً أربابا من دونالله ) (١) الآية أص الله تمالى نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى ممنى لا إله إلا الله الذي دعى اليه المربوغيره. والكلمة: هي لا إِله إِلا الله ، ففسرها بقوله : أن لا نمبد إلا الله.

فقوله : آن لا نعبد. فيه معنى لا إله ، وهو ننى العبادة عما سوى الله .

قوله: إلا الله ، هو المستشى في كلة الإخلاص ، فأمره تمالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ، ونفيها عمن سواه . ومثل هذه الآية كثير يبين أن الإلهية هي العبادة ، وأنها لا يصلح منها شي المعير الله ، كما قال تعالى: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) (٢) معنى: ( قضى ): أمر ووصَّى ، قولان ، ومعناهما واحد .

وقوله: (ألا تمبدوا) فيه معنى لا إله .

وقوله : ( إِلا إِياه ) فيه معنى إلا الله ، وهذا هو توحيد العبادة ، وهو دعوة الرسل إذ قالوا لقومهم: (أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره )(الله على المرائد في العبادة رأساً ، والبراءة منه وممن فعله ، كما قال تمالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: ﴿ إِذْ قَالَ لا بيه وقومه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٤ (٧) سورة الاسراء، الآية: ٣٧ (٣) سورة الأعراف، الآية : ٨٥

إنني براء مما تمبدون. إلا الذي فطرني )(١) فلا بد من البراءة من عبادة ماكان يمبد من دون الله . و قال عنه عليه السلام: ( وأعتز لكم وما تدعو ن من دون الله)(٢) فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما كما صرح به في قوله تمالي: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآ منكم وممَّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم المداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) (٣) والذين معهم من الرسل، كما ذكره ابن جرير. وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا (١) رحمه الله ، من النحريض على التوحيد ، و نفي الشرك ، والموالاة لا هل التوحيد، وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له ، فان من فعل الشرك فقد ترك التوحيد ، فأنهما ضدًّان لا يجتمعان ، فمتى وُجد الشرك انتفي النوحيد . وقد قال تعالى في حق من أشرك: (وجمل لله أبداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار) (٥) فكفره تعـالى باتخاذ الأنداد ، وهم الشركا في العبادة . وأمثال هذه الآيات كثير ، فلا يكون المرء موحداً إلا بنني الشرك ، والبراءة منه ، وتكفير من فعله .

<sup>(</sup>١) سورةالزخرف ،الآيتان : ٢٧،٢٦ (٢) سورة مريم ، الآية : ٤٨

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة ، الآية : ٤

<sup>(</sup>٤) يعني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر ، الآية : ٨

ثم قال رحمه الله تمالى:

الثاني: الإندار عن الشرك في عبدادة الله ، والتغليظ في ذلك ، والمعاداة فيه ، وتكفير من فعله ، فلا يتم مقام النوحيد إلا بهذا ، وهو دين الرسل أنذروا قومهم عن الشرك ، كما قال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)(١) . وقال تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون)(١). وقال تعالى: و واذكر أخا عاد إذا نذر قومه بالا حقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله)(١).

قوله في عبادة الله :

المبادة: اسم جامع لـكلما يحبه الله ويرضاه، من الا توال، والا عمال الباطنة والظاهرة .

قوله : والتغليط في ذلك .

وهذا موجود في الكتاب والسنة ، كقوله تعالى: (ففروا إلى الله إني لكم منه إني لكم منه نذير مبين) (ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين) ولولا التغليظ لما جرى على النبي والتنافي وأصابه من قريش ماجرى من الاذى العظيم، كما هو مذكور في السيرة مفصلاً،

- (١) سورة النحل ، الآية : ٣٦ (٣) سورة الانبياء ، الآية : ٢٥
- (٣) سورة الاحقاف ، الآية: ٢١ ﴿ وَ) سورة الذاريات ، الآية : ٠٠
  - (٥) سورة الداريات ، الآية : ٥١

فانه بادأم بسب دينهم ، وعيب آلهم .

قوله رحمه الله تمالى: والمعافاة فيه ، كما قال ته الى: (اقتلوا المسركين حيث وجد عوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) (۱) والآيات في هذا كثيرة جداً ، كقوله: (وقاتلوه حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله) (۲) والفتنة: الشرك ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات ، فلابد من تكفيرها يضاً هذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الاخلاص ، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته ، كما في الحديث الصحيح : وحسابه على الله إلا الله وكفر عا يعبد من دون الله حرم ماله و دم وحسابه على الله يه .

فقوله: وكفر عايمبدون من دون الله ، تأكيد للنفي فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك ، فلو شك أو تردد ، لم يعصم دمه وماله ، فهذه الاثمور هي تمام التوحيد ، لائن لا إله إلا الله قيدت في الاثحاديث بقيود ثقال ، بالعلم ، والإخلاص ، والصدق ، واليقين ، وعدم الشك ، فلا يكون المراء موحداً إلا باجتماع هذا كله ، واعتقاده ، وقبوله ، وعبته ، والمعاداة فيه ، والموالاة ، فبمجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله محصل ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٦ (٢) سورة الانفال ، الآية : ٢٩

ثم قال رحمه الله تمالى: والمخالف في ذلك أنواع: فأشده مخالفة من خالف في الجميع ، فقبل الشرك واعتقده ديناً ، وأنكر التوحيد واعتقده باطلاً ، كما هو حال الأكثر.

وسببه الجهل عا دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد ، وماينافيه من الشرك والتنديد والباع الأهواء، وما عليه الآباء كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل ، فرموا أهل التوحيد بالكذب، والزور ، والبهتان ، والفجور . وحجتهم : إنا وجدنا آباءنا ، كذلك ىفەلون.

وهذا النوع من الناس والذين بعده ، قد ناقضوا ما دلت عليه كلة الإخلاص، وما وصنعت له، وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله ديناً سواه، وهو دين الاسلام الذي بمث الله به جميع أنبيائه ورسله، واتفقت دعوتهم عليه كما لا يخنى فما قضى الله تعالى عنهم في كتابه .

ثم قال رحمه الله تمالى : ومن الناس من عبد الله وحده ، ولم ينكر الشرك ، ولم يعاد أهله .

قلت : ومن المعلوم من لم ينكر الشرك لم يمرف النوحيد ، ولم يأت به وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنني الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية .

تم قال رحمه الله تمالى: ومنهم من عاداه ولم يكفره ، فهذا

النوع أيضًا لم يأت بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك، وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعًا، وهو مضمون سورة (الاخلاص)، و (قل يا أيها الكافرون).

وقوله في آية الممتحنة : (كفرنا بكم) ومن لم يكفير من كفيّره القرآن، فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه .

ثم قال رحمه الله : ومنهم من لم يحب التوحيد ولم ينفضه .

فالجواب: أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحداً ، لأنه هو الدين الذي رضيه الله لعباده ، كما قال تعالى : (ورضيت لكم الاسلام ديناً) (١) فلو رضي بما رضي به الله وعمل به لأحبه ، ولابد من المحبة لمدم حصول الاسلام بدونها ، فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد .

قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تمالى: الاخلاص محبة الله ،وإرادة وجهه . فمن أحب الله أحب دينه . ومالا فلا . وبالمحبة (٢) يترتب عليها كلة الاخلاص من شروط التوحيد .

ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه.
قلت: ومن كان كذلك فلم ينف ما نفته لا إله إلا الله من
الشرك والكفر عا يعبد من دون الله والبراءة منه ، فهذا ليس من
(١) سورة المائدة ، الآية : ٣
سقطاً ،ولمل الصواب : والمحبة يترتب عليها كلمة الاخلاص التي هي ...
( توحيد - ٤)

الاسلام في شيء أصلاً، ولم يعصم دمه ولا ماله، كما دل عليه الحديث

وقوله رحمه الله: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، فلم نفه ، ولا يكون موحداً إلا من نفي الشركو تبرأ منه وممن فعله ، وكفره . وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله ومن لم يقم عمني هـذه الـكلمة ومضمونها ، فليس من الاسلام في شيء ، لأنه لم يات بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ، ويقين ، وصدق ، وإخلاص ، ومحبة ، وقبول ، وانقياد . وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء . وإن قال: لا إله إلا الله ، فهو لا يعرف ما دلَّت عليه وما تضمنته.

ثم قال رحمه الله تمالى : ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. فأقول: هذا كالذي قبله ، لم يرفعوا رأسًا عا خلقوا له من الدن الذي بعث الله به رسله ، وهــذه الحال حال من قال الله فهم : ( إن هم إلا كالأنمام بل هم أصل أسبيلا) (١).

وقوله رحمه الله: ومنهم وهو أشد الأنواع خطراً من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره، ولم يبغض من تركه، ولم يكفره.

فقوله رحمه الله: وهو أشد الأنواع خطراً ، لأنه لم بعرف قدر

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، الآية : ٤٤

ما عمل به ،ولم يجيء عا يصحح توحيده من القيود الثقال التي لابد منها، لما علمت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك ، والبراءة منه ، ومعاداة أهله ، وتكفيره مع قيام الحجة عليهم ، فهذا قد يغتر بحاله ، وهو لم يجيء بما عليه من الا مور التي دلت عليها كلة الاخلاص نفياً و إثباتاً .

وكذلك قوله رحمه الله: ومنهم من ترك الشرك وكرهه، ولم يعرف قدره، وهذا أقرب من الذي قبله، لكن لم يعرف قدر الشرك ، لا أنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات ، كقول الخليل: ( إنني بَراء مما تعبدون . إلا الذي فطرني )(١).

وقوله: ﴿ إِنَّا رَاءُ مَنْكُمُ وَمَا تَعْبَدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ كُفُرُنَا بِكُمْ وبدا بيننا وبينكم المداوة والبغضاء أبداً ) (٢) .

فلا بد لمن عرف الشرك وتركه ، من أن يكون كذلك من الولاء، والبراء من العابد والمعبود، وبغض الشرك وأهله، وعداوتهم. وهذان النوعان هو (٣) الغالب على أحوال كثير ممن يدعى الاسلام ، فيقع منهم من الجهل محقيقته ما عنع الانيان بكلمة الاخلاص ، وما اقتضته ، على الكمال الواجب الذي يكون به موحداً، فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين ؛ !

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآيتان:٢٧-٧٧ (٢) سورة المتحنة ، الآية : ٤٠ (٣) في الاصل: هي .

فاذا عرفت أن الله كفَّر أهل الشرك، ووصفهم به في الآيات المحكمات ، كقوله: ( ماكان للمشركين أن يعمر وا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر)(١) وكذلك السنة.

قالشيخ الاسلام رحمه الله تمالى: فأهل النوحيد والسنة يصدقون الرسل فما أخبروا ، ويطيعونهم فيما أمروا ، ومحفظون ما قالوا ، ويفهمونه، ويعملون به، وينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ومجاهدون من خالفهم تقربا إلى الله، وطلباً للجزاء من الله لا منهم.

وأهل الجهل والغلو لا يميزون بـين ما أمروا به، ونهوا عنه، ولا بين ما صح عمهم ، ولا ما كذب عليهم ، ولا يفهمون حقيقة مرادهم، ولا يتحر ون طاعتهم. بل هم جهال عا أتوا به ، معظمون لاغراضهم .

قلت : ما ذكره شيخ الاسلام يشبه حال هـذين النوعـين الآخرين. بقي مسألة حديث (٢) تكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو عدم تكفير المعيَّن ابتداءً (٣) لسبب ـذكره رحمه اللهـ أوجب له النوقف

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ١٧ (٢) اكذ الاصل

<sup>(</sup>٣) أي قبل إقامة الحجة الشرعية التي يكفر جاحدها ، ولكن لايقال لمن يعمل الكفر: إنه مسلم و هو يعبد غير الله ، بل يقال: كل من صرف شيئًا من أنواع السادة لغير الله ، كالدعاء ، والذبح ، والنذر ، وغير ذلك من أنواع العبادة ، فهو كافر . ولكن الشخص الممين لا يكفر ابتداء قبل تمريفه ببطلان عمله.

في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه.

قال رحمه الله تمالى : ونحن نعلم بالضرورة أن النبي وَلَيْكُو لم بشرع لأحد أن يدعو أحداً من الأموات ، لا الا نبيا ، ولا الصالحين ، ولا غـيره، بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت، ولا إلى ميت، وتحوذلك . بل نعلم أنه نهى عن هــذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرَّمه الله ورسوله ﴿ وَلَكُنْ وَلَكُنْ وَلَكُنْ لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كشير من المتأخرين ، لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه . انتهى .

قلت: فذكر رحمه الله ما أوجب له عدم إطلاق الـكفر عليهم على النميين خاصة ، إلا بعد البيان والاصرار ، فانه قد صار أمة واحدة ، ولا أن من العلماء من كفَّره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة ، فلا يمكنه أن يماملهم إلا بمثل ما قال ، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمهالله في ابتداء دعوته ، فانه إذا سممهم يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه قال: أَللَّهُ خير من زيد، تمرينًا لهم على نفي الشرك، بلين الكلام، نظر إلي المصلحة وعدم النفرة ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال شبيخ الاسلام عبد الرحمن بن حسن رفع الله درجانه بمضاعفة حسناته مجيبًا عن إيراد أورده جهمي ضال على بعض الاخوان :

# لِسَ إِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد النبي الصادق الأمين ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً .

أما بعد: فقد وردت علينا أسئلة من عمان ، صدرت من جهمي ضال ، يستعجز بها بعض المسلمين .

فينبغي أن نجيب عنها بما يفيد طالب العلم، ومالا فائدة فيه لا يحتاج إلى الاشتغال بالجواب عنه .

فما ينبغي أن نجيب عنه قوله: إن الاسم مشتق من السمو، أو من السمة، واشتقاق الاسم من هذين ذكره العلماء في كتبهم، لكن يتمين أن نسأله عن كيفية هذا الاشتقاق، وما معنى الاشتقاق الذي يذكره العلماء، فنطلب منه الجواب عن هذين الاصمين. وإن كانا مذكورين في كتب النحاة وغيره، وقد ذكر ته في « فتح الجيدلشر ح كتاب النحاة وغيره، وقد ذكر ته في « فتح الجيدلشر ح كتاب التوحيد ».

وأما سؤاله عن الفرق بين القضاء والقدر ، فالقدد : أصل من أصول الا عارف ، كما في سؤال جبريل ، وما أجابه رسول الله وسيله عين سأله قال : «الا عان : أن تؤمن بالله ، وملائكته، وكتبه ،ورسله، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره».

وفي الحديث الصحيح: « إن أول ما خلق الله القلم (١). فقال له: ا كنب، فجرى عا هو كائن إلى يوم القيامة» (٢)أي جرى عا يكون مما يملمه الله تمالى ، فانه تمالى يملم ماكان ، وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف بكون ، لا يعز بعنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

وأما القضاء فيطلق في القرآن ويراد به إيجاد المقدر ، كقوله : ( فقضاهن سبع سماوات في يومين ) (").

وقوله. (فلما قضينًا عليه الموت ما دلَّهم على مو تـــه إلا دابــة الأرض) (١).

ويطلق ويراد به (٥) الإخبار بما سيقع مما قدر كقوله :(و قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) (٦) أخبره في كتابهم أنهم يفسدون في الأرض مرتين.

(١) أي بعد خلق المرش كما قال ابن القيم في النونية :

كتب القضاء به من الرحمن قولان عند أبي الملا الهمذان وقت الكتابة كان ذا أركان إيجاده من غير فصل زمان والناس مختلفون في القلم الذي هل كان قبل المرش أو هو مده؟ والحق أن المرش قبل ، لا نه وكتابة القلم الشريف تعقبت

(٢) صحيح ، رواه أحمد وغيره. وقد خرجته في تخريج أحاديث شرح القصيدة

الطحاوية رقم (١٤٢)

(٣) سورة غافر ، الآية : ١٢ (٤) سورة سبأ ، الآية : ١٤ (٥) في الاصل: بها.

(٦) سورة الاسراء ، الآية : ٤

ويطلق ويراد به الأثمر، والوصيـة، كما قال: (وقضى ربثك أن لا تعبدوا إلا إياه) (١) أي أمر ووصَّى.

ويطلق ويراد به الحكم ، كقوله : (وقضي بينهم بالحق) (٢٠). ويطلق ويراد به القدر ، ونحو ذلك .

وأما ما زعمه من أن الا دلة الدالة على استوائـه على عرشه لا تمنع أن يكون مستوياً على غيره .

فالجواب أن نقول: قد أجمع أهل السنة والجماعة قدعاً وحديثاً على أنه لا يجوز أن يوصف الله عا لا يصف به نفسه ، ولا وصفه به رسوله وسوله وسوله وسن وصفه بغير ماوصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله وسيلا ومن وصفه بغير ماوصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله وسيلا و من وصفه بغير ماوصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله وسيلا و من الله بلا علم . وقد ذكر الأعراف ) ، وفي سورة ( ونس ) وفي سورة ( الرعد ) ، وفي سورة ( الله على ) ، وفي سورة ( السجدة ) ، وفي سورة ( الحديد ) وفي سورة ( الله ما لم يذكر تعالى أنه استوى على غير العرش ، ولا ذكره رسوله وسيلا فعلم أنه ليس من صفاته التي يجوز أن يوصف بها . فن أدخل في صفات الله ما لم يذكر في كتاب الله ولا في سنة رسوله ،

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ، الآية : ٢٣ (٢) سورة الزمر ، الآية : ٦٩

فهو جهمي يقول على الله ما لا يعلم. وقـد قال الله تعـالى: ( تمر ج الملائكة والروح إليه) (١) (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح رفعه ) (٢) ( يخافون ربهم من فوقهم ) (٢) ( إني متوفيك ورافعه ك إِلَيٌّ ) (٤) ( بل رفعه الله إِليه ) (٥) ( وهو العلي العظيم )(٦) ( وهو العلي الكبير) (٧) علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات، لا يجوز أن يوصف إلا بذلك كله لكماله تمالى في أوصافه ، فله الكمال المطلق في كل صفة وصف بها نفسه ، ووصفه بها رسوله وَاللَّهُ . وقال تعالى : (رفيع الدرجات ذو العرش) (٨) فذكر العرش عند هذه الصفة من آدلة فوقيته تمالى ، كما هو صريح فما تقدم من الآيات ، و كقوله تمالى: ( تكاد الساوات يتفطُّرن من فوقهن والملائكة يستحون بحمد ديم) (١) الآية.

وذكر النبي وكان في معنى قوله تمالى: ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) (١٠) الآية ( اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ،

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية : ١٠ (١) سورة الممارج ، الآية: ٤

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية : ٥٥ (٣) سورة النحل ، الآية : ٥٠

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الآبة : ٢٥٥ ( · ) سورة النساء ، الآية : ١٥٨

<sup>(</sup>٨) سورة غافر ، الآية : ١٥

<sup>(</sup>v) سورة سبأ ، الآية : ٢٣

<sup>(</sup>١٠) سورة الحديد ، الآية ٣

<sup>(</sup>٩) سورة الشورى ، الآية : ٥

وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فو قك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء».

فقوله « فليس فوقك شيء » نص في أنه تمالى فوق جميع المخلوقات ، وهو الذي ورد عن الصحابة والنابعين من المفسرين وغيره في معنى قوله: ( الرحمن على العرش استوى ) (۱) إن معنى استوى استقر وارتفع وعلا ، وكلها عمنى واحد ، لا ينكر هذا إلا جهمي ونديق ، يحكم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل ، قاتابهم الله أنى يؤفكون .

والنصوص الدالة على إثبات الصفات كثيرة جدا. وقد صنف أهل السنة من المحدثين والعلماء مصنفات كبارا، ومن ذلك كتاب « السنة » لعبد الله ابن الإمام أحمد، ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين والأئمة، وكتاب « التوحيد » لإمام الا ئمة محمد بن خزيمة ، وكتاب « السنة » للا ثرم صاحب الإمام أحمد، وكتاب عثمان بن سعيد الداري في رده على المريسي ، وكتاب « السنة » للخلال ، وكتاب « العلو » للذهبي وغير ذلك مها لا يحصى كثرة ، ولله الحمد والمنة .

ونذكر بعض الا ماديث الصريحة في المعنى ، فمن ذلك ما في

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية : ٥

وذكر ابن القيم في النو نية أربمة ممان لكلمة استوى هذه المذكورة وزادصمد.

«الصحيح» عن النواس بن سممان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالا م تكلم بالوحي ، أخذت السماوات منه رجفة \_ أو قال: رعدة \_ شديدة خوفا من الله عز وجل ، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا ، وخر والله سجداً ، فيحون أول من برفع رأسه جبريل ، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ، ثم عر جبريل على الملائكة ، كلا م على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا ياجبريل ؛ فيقول جبريل : قال الحق ، وهو العلى الكبير . فيقولون كلهم مثل فيقول جبريل ، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل .

ففي هذا الحديث النصريح بأن جبريل ينزل بالوحي من فوق السهاوات السبع ، فيمر مها كلها نازلا إلى حيث أمره الله ، وهذا صريح بأن الله تعالى فوق السهاوات على عرشه ، بأن من خلقه ، كما قال عبد الله بن المبارك لما قبل له : بم نعرف ربنا ؛ قال : بأنه على عرشه ، بأن من خلقه . وهذا قول أعمة الإسلام قاطبة ، خلافا للجهمية الحلولية ، والفلاسفة ، وأهل الوحدة ، وغيره من أهل البدع .

فرحم الله أهل السنة والجاءة المنمسكين بالوحيين وصح عن النبي وسم عن الله عند أبي هر مرة رضي الله عنه أنه قال « إن الله كتب كتاباً فبل أن يخلق الخلق : إن رحمتي سبقت غضبي » فهو عنده فوق العرش و في

حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي رواه أبو داود، والترمذي ،وابن ماجه، أن الذي و النها في الله عنه الذي رواه أبو داود، أم قال : «وفوق ذلك بحر، بين أعلاه وأسفله ، كما بين سماء إلى سماء أم فوق ذلك بحراء ما بين أظلافهن وركبهن ، كما بين سماء إلى سماء إلى سماء ألى سماء ألى سماء ألى سماء ، ثم فوق ظهورهن العرش ، ما بين أعلاه وأسفله ، كما بين سماء إلى سماء ، والله تعالى فوق ذلك » (٢) .

وفي حديث ابن مسمود الذي رواه عبد الرحمن بن مهدي شيخ الامام أحمد ، عن حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن ذر" ، عن عبد الله بن مسمود قال : بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام ، وبين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام ، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام ، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام ، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام ، والمرش فوق الماء ، والله تعالى فوق المحرسي والماء خمسمائة عام ، والمرش فوق الماء ، والله تعالى فوق المحرسي عليه شيّ من أعمالكم .

والجهمية جحدوا هذه النصوص، وعاندوا في التكذيب، فصاروا بذلك كفاراً عند أكثر أهل السنة والجماعة، وهذا القدرالذي ذكر ناكاف في بيان ما عليه أهل السنة والجماعة من علو الله تمالى على جميع المخلوقات، واستوائه على عرشه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك لاحتمل مجلداً.

<sup>(</sup>١) في الاصل: بينها.

<sup>(</sup>٣) ضميف ، علمته عبد الله بن عميرة . قال الذهبي : فيه جهالة .

فأهل السنة والجماعة عرفوا ربهم بما تمر "ف به إليهم من صفات كماله اللائقة بجلال الله ، فأثبتوا له تعالى ماأثبته لنفسه، وأثبته له رسوله، إِنَّانًا بلاَّعثيل ، وتنزيها بلاتمطيل ، وعرفوه بأفعاله وعجائب مخلوقاته ، وبما أظهره لهم من عظيم قدرته ، وبما أسبغه عليهم من عظيم نعمه ، فعبدوا ربا أحداً صمداً ، إلها واحداً ، وهو الله الذي الإلهية وصفه ، فالخلق خلقه ، والملك ملكه ، لا شريك له في إِلَّمهيته، ولا في ربوبيته ، ولا في ملكه ، تمالى وتقدس، كما قال تمالى : ( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس. إله الناس) (١) ، ونزهوه عما تنزه عنه ، وعن كل ما فيه عيب ونقص، وعن كل ما وصفته الجهمية وأهل البدع، مما لا يليق بجلاله وعظمته .فعطَّلوه من صفات الكمال ، وصاروا إنما يعبدون عدماً ، لا مهم وصفوه بما ينافي الكيال ويوقع في النقص العظيم ، (١) سورة الناس ، الآيات : ١-٣

فشبهوه بالنافصات تارة، وبالمعدوم تارة، فهم أهل التشبيه كما عرفت من حالهم وضلالهم ومحالهم.

وأما ما أورده هــذا الجهمي الجاهل من آيات العلم ، كقولة : ( وهو ممكم أينما كنتم ) (١) وقوله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) (٢) فلا منافاة بين استوائه على عرشه ، وإحاطة علمه بخلقه ، والسياق بدل على ذلك .

أما الآية الأولى فهي مسبوقة بقوله تعالى: ﴿ هُو الَّذِي خُلَقَ السهاوات والا رض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما بلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السياء ومــا يعرج فيها) (١)، ذكر استواء على عرشه ، وذكر إحاطة علمه بمافي الأرض والسياوات ثم قال : (وهو ممكم أيماكنتم) (١) أي: بملمه المحيط عاكان وما يكون.

وأما الآية الثانية ، فهي كذلك مسبوقة بالعلم ، وختمها تعالى به فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ الله يعلم ما في الساوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثــة إلا هو رابعهم ) (٢) إلى توله: ﴿ إِنَّ الله بَكُلُّ شِيءُ عليم ) (٢)

فعلم أن المراد علمه بخلقه ، وأنه لا يخنى عليه شيء من أعمالهم ، (٢) سورة المجادلة ، الآية : ٧ (١) سورة الحديد ، الآية : ٤ كما قال تمالي: ( الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الاً من بينهن لنعلموا أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً) (١).

وهذا المعنى الذي ذكرنًا ، هو الذي عليه المفسرون من الصحابة والتابعين والائمة وجميع أهل السنة والجماعة .

وأما الجهمية وأهل البدع ، فحرموا معرفة الحق لأنحرافهم عنه ، وجهلهم به وبالقرآن والسنــة ، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تمالى : ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإعان . ومن المعلوم أنه لا يقبل الحق إلا من طلبه.

وأما أهل البدع ، فأشربوا في تلوبهم ماوقعوا فيه من البـدع والضلال، وجادلوا بالباظل ليدحضوا به الحق، فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

فاذا عرف ذلك فيتمين أن نسأل هذا الجهمي وغيره من المبتدعة عن أمور لا يسع مسلماً (٢) أن يجهلها ، لأن الاسلام يتوقف على معرفتها . فن ذلك: مامعني كلة الاخلاص لا إله إلا الله ؟ وما الآلهية المنفية بلا النافية للجنس؛ وماخبرها؛ ومامعني الآلهية التي ثبتت للهوحده دونماسواه؟

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية : ١٢ (٧) في الاصل: مسلم .

وما أنواع النوحيد وألقابه وأركانه؛ ومامعني الاخلاص الذي أمر الله به عباده ، وأخبرهم أنه له وحده ؟

وماتمريف العبادة التي خلقوا لها ؟

وما أقسام العلم النافع الذي لايسع أحداً جهله ؛ وما معنى اسم الله تعالى الذي لا يسمى بهذا الاسم غيره؟ وماصفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه؛

فالجواب عن هذا مظلوب، والله المستمان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ وصلى الله على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

# المت الرسمز الرسمز الرسمير

هذه ست مسائل سئل عنها الشيخ سلمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تمالى وعفا عنا وعنهم أجمعين وعن سأثر المسلمين آمين.

المسألة الأولى: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية لأجل النجارة أم لا ؟

الجواب: الحمدلله، إن كان يقدرعلي إظهار دينه ولايوالي المشركين،

جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم ، كأ بي بكر وغيره من الصحانة إلى بلدان المشركين لأجل النجارة، ولم ينكرذلك الذي مُعَلِينَةُ ، كما رواه أحمد في «مسنده» وغيره . وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ، ولا على عدم موالاتهم ، لم يجز له السفر إلى ديارهم ، كما نص على ذلك العلماء ، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهى عن ذلك ، ولا أن الله تعالى أوجب على الا إنسان العمل بالتوحيد ، وفرض عليه عداوة المشركين ، فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك ، لم يجز وأيضاً فقد يجره ذلك إلى موافقتهم أو إرضائهم ، كما هو الواقع كثيراً عن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين ، نعوذ بالله من ذلك .

المسألة الثانية: هل يجوز للانسان أن يجلس في بلد الكفار وشمائر الكفر ظاهرة لأجل النجارة ؟

الجواب عن هـذه المسألة ، هو الجواب عن التي قبلها سواء ، ولا فرق في دار الحرب أو دار الصلح ، فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها ، لا يجوز له السفر إليها .

المسألة الثالثة: هل يفر "ق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين ، أو المدة المعيدة ؟

الجواب: أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة ، فكل بلد لا ( re - al - 0)

يقدر على إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاةالمشركين ، لا يجوز له المقيام فيها ولا يوماً واحداً إذا كان يقدر على الخروج منها.

المسألة الرابعة : في معنى قوله تبارك و تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مثلهم ﴾(١) وقوله في الحديث : « من جامع المشرك وسكن معه ، فانه مثله » .

الجواب: إِن ممنى الآية على ظاهرها ، وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر مها ويستهزأ بها ، فجلس عند الكافرين المستهزئ بين ، من غـير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حـديث غيره ، فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم، لأن ذلك يتضمن الرضي بالكفر ، والرضى بالكفر كفر .

و هذه الآية و تحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعلة ، فان ادعى أنه يكره ذلك بقلبه ، لم يقبل منه ، لأن الحكم على الظاهر ، وهو قد أظهر الكفر فيكون كافراً .

ولهذا لما وقمت الردة بعد موت الني وليجالة ، وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك ، لم يقبل منهم الصحابة ذلك ، بل جملوهم كلهم مرتدين ، إلا من أنكر بلسانه وقلبه ، وكذلك قوله في الحديث : « من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله » على ظاهره ، وهو أن الذي يدعي الاسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل معهم، (١) سورة النساء، الآية: ١٤٠

بحيث يعده المشركون منهم ، فهوكافر مثلهم وإن ادعى الاسلام ، إلا إن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين .

ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا في مكة بعد ما هاجر النبي وَاللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

قال السدي وغيره من المفسرين : إنهم كانوا كماراً ، ولم يعذر الله منهم إلا المستضعفين .

المسألة الخامسة : هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الاسلام : إنه منافق ، أم لا ؟

الجواب: إنه من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه ، كارتداده عند التحريب على المؤمنين ، وخذلام عند اجماع العدو ، كالذين قالوا: لو نعلم قتالاً لاتّبعناكم ، وكونه إذا غلب المشركون التجأ معهم ، وإن غلب المسلمون النجأ إليهم ، ومدحه للمشركين بعض الا حيان ، وموالاتهم من دون المؤمنين ، وأشباه هذه العلامات

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٩٧

التي ذكر الله أنها علامات للنفاق ، وصفات للمنافقين ،فانه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقاً . وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك كثيراً ، كما قال ُحذيفة رضي الله تمالى عنه : إن الرجل ليتكلم بالكلمة في عهد رسول الله مُتَلِينَة فيكون مها منافقاً ، وكما قال عوف بن مالك لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح: كذبت، ولكنك منافق. وكذلك قال عمر في قصة حاطب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي رواية : دعني أضرب عنقه فانه منافق ، وأشباه ذلك كثير . وكذلك قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك الكلام: كذبت ولكنك منافق: تجادل عن المنافقين.

ولكن ينبغيأن يعرف أنه لاتلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهراً ، وبين كونه منافقاً باطناً ، فاذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقاً لمن أراد أن يسميه بذلك وإن لم يكن منافقاً في نفس الأمر ، لائن بعض هذه الأمور قد يفعلها الانسان مخطئًا لا علم عنده 'أو لمقصد يخرج به عن كو نه منافقاً . فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه ، كما لم نكر الذي والله على أسيد بن حضير تسميته سعداً منافقاً ، مع أنه ليس عنافق، ومن سكت لم ينكر عليه، بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين، فانه لا يكون إلا منافقاً .

واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوي والعصبية ،

أو لكونه يشاحن رجلاً في أمر دنيا ، أو يبغضه لذلك ، أو لكونه يخالف في بعض الا مور التي لايزال الناس فيهامختلفين فليحذر الانسان أشد الحذر ، فانه قد صح في ذلك الحديث عن الني ولي في في في في فيمن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله(١)، وإنا بجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق ، كالملامات التي ذكرنا وأشباهها ، بخلاف مثل الكذَّبة والفجرة ونحو ذلك، وكان قصد الانسان ونيته إعلاء كلةالله ونصر دنه.

المسألة السادسة : في الموالاة والمعاداة ، هل هي من مهنى لا إله إلا الله، أو من لوازمها ؟

الجواب أن يقال: ألله أعلم ، لكن بحسب (٢) المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين، وعــدم موالاتهم، وأوجب عليه عبة المؤمنين وموالاتهم ، وأخبر أن ذلك من شروط الايمان ، ونفى الا عان عمن بو اد من حاد الله ورسوله ولو كانو ا آبائهم ، أو أبناءهم ،أو إخوانهم ، أو عشير بهم .

وأماكون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها ، فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك ،و إنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك ،وأوجبه، وأوجب العمل به ، فهذا هو الفرض والحيم الذي لا شك فيه، فمن (١) الممروف في (الصحيحين) وغيرهما أن ذلك كفر ، وفي ﴿ مسلم ﴾ مرفوعاً « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر » . (٢) الا صل (أحسب) . عرف أن ذلك من معناها ، أو من لازمها ، فهو حسن وزيادة خير . ومن لم يعرفه ، فلم يكلف بمعرفته ، لا سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف ، ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بو اجبات الا يمان وجاهدوا في الله وعادوا المشركين و و الوا المسلمين ، فالسكوت عن ذلك متعين ، وهذا ما ظهرلي. على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى ، والله تعالى أعلم ، ولله الحمد والمندة ، وصلى الله على محمد و آله وصحبه وسلم تسلما كثيراً .

## لِسَ إِلَّاتُهُ ٱلْرَّحْمِزِ ٱلرَّحِيرِم

### و بہ نسنعین

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ، وأن يجعلك ممن إذا أين ما كنت ، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر ، وإذا ابتلي صبر ، وإذا أذنب استغفر ، فان هذه الثلاث عنوان السعادة .

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم ، أن تعبد الله على الله الدين ، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها ، كما قال تعالى: (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ، الآية : ٥٦

فاذا عرفت أن الله خلقك لعبادته ، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع النوحيد ، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة ، فاذا دخل الشرك فسدت ، كالحدث إذا دخل في الطهارة ، كما قال تمالى : ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حطبت أعمالهم وفي النار هم خالدون ) (١).

فاذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك ممرفة ذلك، لمل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه:

الأولى أن تعلم أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله على النوامقرين أن الله هو الخالق، الرازق الحيي، المميت، النافع، الضار، الذي يدبر جميع الأمور، وما أدخلهم ذلك في الاسلام. والدليل قوله تعالى: (قل من يرزقكم من السياء والأرض أمن علك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن بدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون) (٢).

القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما توجَّهنا إليهم ودعوناهم إلا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية: ١٧ (٢) سورة يونس، الآية : ٣١

لطلب القربة والشفاعة ، نريد من الله لا منهم ، لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم.

ودليل القربة قوله تمالى : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخِذُوا مَنِ دُونِهِ أُولِياً ۚ مانمبده إلا ليقرِّ بونا إلى الله زلني، إن الله يحكم بينهم فماهم فيه يختلفون . إن الله لا يهدي من هو كاذب كفَّار) (١).

ودليل الشفاعة قولة تمالى : ( ويعبدون من دون الله ما لايضر هم ولا ينفمهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندالله، قل أتنبّؤن الله بما لايملم في السَّاوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى عمَّا يشركون ) (٢).

القاعدة الثالثة: أن النبي مُتَطَلِّقُهُ ظهر على ناس منفر قين في عباداتهم ، منهم من يعبد الشمس والقمر ، ومنهم من يعبد الصالحين ، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم صلى اللهُ عليه وسلم، ولا فرق بينهم. والدليل قوله تمالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (١٠) .

ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ اللَّيْلُ وَالنَّهِ ال والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله الذي

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية: ٣ (٢) سورة يونس ، الآية : ١٨

<sup>(</sup>٣) سورة الانفال ، الآية : ٢٩

خلقهن أإن كنتم إياه تعبدون ) (١).

ودليل الصالحين قوله تعالى: ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُم مَنْ دُونُهُ فلا يملكون كشف الضرعنكم ولاتحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيثهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان عذوراً) (٢).

ودليـل الملائكة قوله تمـالى: (ويوم يحشره جميماً ثم يقول للملائكة أهؤلا وإياكم كانوا يمبدون قالوا سبحانك أنت ولينامن دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا علك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم م ا تكذون) <sup>(۴)</sup>.

ودليل الأنبياء قوله تمالى: (وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأي آلهينمن دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ، إن كنت قلته فقد عامته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية : ٣٧ (٢) سورة الاسراء، الآيتان : ٥٧-٧٥ (٣) سورة سبأ ، الآيات : ٤٠-٢٤

شي شهيد . إن تعذبهم فانتهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) (١١).

ودليل الأشجار والأحجار حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ويهاية إلى حنين ونحن حدثًا عهد بكفر ، وللمشركين سدرة يمكفون عندها وينوطون بها أساحتهم يقال لها: ذات أنواط ، فمررنا بسدرة ، فقلنا : يا رسولالله اجمل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال : « الله أكبر، إنها السنن قلتم \_والذي نفسي بيده \_ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ( اجمل لنا إلها كما لهم آلهة قال: إنكم قوم تجهلون . إن هؤ لاء متبَّر ما هم فيه وباطل ماكانوا يعملون . قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ) (٢٠ .

القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أعظم شركاً من الأولين، لا ُن الا ُولين يخلصون لله في الشدة ، ويشركون في الرخاء ، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة .

والدليل قوله تمالى: ( فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ، فلما نجام إلى البر إذا ه يشركون . ليكفروا عا آتيناهم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآيات : ١١٦-١١٨

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ، الآيات : ١٣٨\_١٤٠

وليتمتموا فسوف يملمون )(١).

تمت والحمد لله رب المالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إذا قيل لك: من ربك؛ فقل: ربي الله . فإذا قيل لك: أيشي معنى الرب؛ فقل: المعبود المالك المتصرف . فاذا قيل لك: أي شي أكبر ما ترى من مخلوقاته ؛ فقل: السياوات والأرض. فاذا قيل لك: أي شي تعرفه به ؛ فقل: أعرفه بآياته ومخلوقاته . وإذا قيل لك: أي شي أعظم ما ترى من آياته ؛ فقل: الليل والنهار .

والدليل على ذلك قوله تعالى: (إن ربكم الله الذي خلق السهاوات والأرض في ستمة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) (٢).

فاذا قيل لك: أي شيء معنى الله ؛ فقل: معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فاذا قيل لك: لائي شيء الله خلقك؛ فقل: لعبادته. فاذا قيل لك: أي شيء عبادته؛ فقل: توحيده وطاعته.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ، الآيتان : ٢٥ ، ٢٦

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ٥٥

فاذا قيل لك: أي شيء يدل(١) على ذلك؛ فقل: قوله تمالى: (وماخلقت الجن والإنس إلا ليمبدون ) (٢٠ . وإذا قيل لك : أي شيء أول مَا فَرَضَ الله عليك ؛ فقل : كَفَر بالطاعُوت ، وإعان بالله .

والدليل على ذلك قوله تعالى : ( لا إكراه في الدين قــد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوتويؤمن بالله فقد استمسك بالمروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع علم ) (٣) .

فاذا قيل لك: أي شيء المروة الوثقى ؛ فقل: لا إِله إِلا الله ، ومعنى لا إِله إِلا الله: لا إِله، ننى . إِلا الله؛ إثبات .

فاذا قيل لك : أي شيء أنت ناف ، وأي شيء أنت مثبت ؛ فقل: نَافَ ِجميع ما كان يعبد من دون الله ، ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له.

فاذا قبل لك : أي شيء الدليل علىذلك ؛ فقل: قوله تمالى : ( وَإِذ قال إبراهيم لأ بيه وقومه إنني براء بما تعبدون. إلا الذي فطرني) (٤).

فاذا قيل لك : أي شيء النفي ? وأي شيء الاثباث ؛ فقل : دليل النفي: (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تمبدون) (٥) هذا النفي ، ودليل الاثبات : ﴿ إِلَّالَّذِي فَطَرُّ نِي ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: دليل. (٢) سورة الذاريات ، الآية : ٥٦

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف، الآيتان: ٢٦و٢٧ (٣) سورة البقرة ، الآلة: ٢٥٦

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف ، الآية : ٢٧ (٥) سورة الزخرف؛ الأية : ٢٦

فاذا قيل لك: أي شيء الفرق بين توحيـد الربوبية وتوحيـد الا إلَّهُمِية ؟ فقل: توحيد الربوبية فعل الرب (١) ،مثل الخلق ، والرزق ، والاحياء، والاماتة، وإنزال المطر، وإنبات النبات، وتدبير الأمور. وتوحيد الإلهمية، فعلك العبد مثل الدعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل ، والآنابة ، والرغبة ، والرهبة ، والنذر ، والاستمانة ، وغير ذلك من أنواع المبادة.

فاذا قيل لك : أي شيء دينك ؛ فقــل : ديني الاسلام ، وأصله وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه ، وتكفير من تركه ، والأنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله ، وهو مبنى على خمسة أركان :

أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت مع الاستطاعه. ودليل الشهادة قوله تعالى : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم )(٢).

ودليل أن محمداً رسول الله قوله تعالى: ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين )(٣).

(٢) سورة آل عمران، الآية : ١٨ (٣) سورة الاحزاب ، الآية : ٤٠

<sup>(</sup>١) لعل الأولى أنْ يقال: توحيد الربوبية: اعتقادتفرد الرب الفعل، وتوحيد الآلُهيةُ : إفراد المبدربه في العبادة .

والدليل على إخلاص العبادة والصلاة؛ والزكاة قوله بعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة )(١).

ودليل الصوم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تنقون) (٢).

ودليل الحج قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) (٣) .

وأصول الايمان ستة: أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، وباليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره .

والإحسان: أن تمبد الله كأنك تراه، فايِن لم تكن تراه فايِنه يراك.

فاذا قيل: من نبيك ؟ فقل محمد بن عبدالله بن عبد المطاب بن هاشم وهاشم من قريش ، وقريش من العرب ، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بلده . مكة ، وهاجر إلى المدينة . وعمر ه ثلاث وستون سنة ، منها أربعون ما نبى و فيها و ثلاث وعشرون نبي رسول (ن) ، نبى و راإقرأ) ، وأرسل بر (المدثر) .

 <sup>(</sup>١) سورة البينة ، الآية : ه
 (٣) سورة آل عمران ، الآية : ٩٧ (٤) كذا الاصل .

### ٨١ الرسالة الاولى \_ دليل موت الرسول والميث بعد الموت ٨١ م

فاذا قيل: هومات، أم لم يمت (۱) وفقل:مات ،ودينه لا عوت (۲) إلى يوم القيامة والدليل قوله تعالى: ( إِنَّكُ مينِت وإِنهم مينِّنون ثم إِنكي يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) (۳) .

والنياس إذا ماتوا يبعثون ؟ فقل: نعم والدليل قوله تعالى: (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) (ئ). والذي ينكر البعث كافر. والدليل قوله تعالى: (زعم الذين كفروا أن لرف يبعثوا قل بلى وربي لتعبثن ثم لتنبؤن على الله يسير) (٥).

وصلى الله على سيدنا مجمد وآله وصبه ، وسلم تسليما كثيراً .

<sup>(</sup>١) في الاصل: أو مامات. (٢) في الاصل: مامات.

 <sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآيتان: ٣١،٣٠ (٤) سورة طه ، الآية : ٥٥

<sup>(</sup>a)سورة التفاين ، الآية : v

#### المتدراك

و و قع سهواً تعليق رقم (١) في صفحة (١٠) و هو تعليق للصفحة (٩) رقم (٣) عند قول المؤلف: فهذه الاثنواع الخسة ، فاقتضى التنويه ٠

## هذه مسائل الجاهلية تأليف

الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحم الله نعالى الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحم الله نعالى السيخ الرسم الله الرسم الله نعالى السيخ الرسم الله المستحدد المستح

قال رحمه الله: هـذه أمور خالف فيها رسول الله ويَلِيْلِهُ ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا، عدم إعان القلب عاجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية، عت الحسارة؛ كما قال تمالى: (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله ، أولئك هم الحاسرون)(١).

المسألة الأولى: أنهم يتعبدون باشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته ، يريدون شفاعتهم عند الله ؛ كما قال تعالى: (ويعبدون من دون الله مالايضره ولا ينفعهم ، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندالله)(٢)؛

<sup>(</sup>۱) سورة المنكبوت ، الآية : ٥٦ (٢) سورة يونس الآية : ١٨ ( توحيد ـ ٦ )

وقال تمالي : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نمبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ) (١) .

وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله وليسائد، فأنى بالاخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل ، وأنه لا يقبل من الاعمال إلا الخالص ، وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرَّ مالله عليه الجنة ومأواه النار .

وهذه المسألة التي تفرُّق الناس لا عجلها بين مسلم وكافر ، وعندها وقمت المداوة ، ولا جلها شرع الجهاد ، كما قال تمالى : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) (٢) .

الثانية: أنهم متفرقون في دينهم ، كما قال تعالى: (كل حزب عا لذيهم فرحون )(٣)، وكذلك فيدنياهم، ويرون ذلك هو الصواب، فأنى بالاجتماع في الدين بقوله: (شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحاً والذي أوحينا إِليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) (٤) وقال تمالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرْقُوا دَيْنَهُمْ وَكَانُوا شيماً لست منهم في شيءً ) (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية: ٣ (٧) سورة الأنفال ، الآية: ٢٩

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ، الآية : ١٠ (٣) سورة الروم ، الآية : ٣٢

 <sup>(</sup>٠) سورة الانمام ، الآية : ١٥٩

ونهانا عن مشابهتهم بقوله: (ولا تكونوا كالذين تفرَّقوا واختلفوا من بعد ما جانتهم البينات) (١).

ونهانا عن التفرق في الدين بقوله: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) (٢٠).

الثالثة: أن مخالفة ولي الأمر [عنده] وعدم الانقياد له فضيلة ، والسمع والطاعة ذل ومهانة ، فخالفهم رسول الله والنصيحة ، وأمر بالسمع والظاعة لهم والنصيحة ، وغلظ في ذلك ، وأبدأ فيه وأعاد .

وهذه الثلاث التي جمع بينها فيما ذكر (٣) عنه في « الصحيحين » أنه قال : « إِن الله يرضى لكم ثلاثاً : ألا "تعبدوا إلا الله ، ولاتشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر "قوا ، وأن تناصحوا من ولا "ه الله أمركم » . ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها .

الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها النقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفارأولهم وآخره ، كما قال تمالى: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٠٥ (٢) سورة آل عمران، الآية : ١٠٣ (٣) لو قال (ورد) كان أولى، فان صيغة (ذكر) للتصنيف في اصطلاح أهل العلم.

وإنا على آثارهم مقندون ) (١) وقال تمالى : ( وإذا قيل لهم البموا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباه نا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السمير )(٢) فأتاه بقوله: ( قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثني وفرادی ثم تنفكروا ما بصاحبكم من جنة ) (٣) الآية ، وقوله : ( اتبعوا ما أنزل إِليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونــه أولياء قليلاً ما تذكرون) (١٠).

الخامسة: أن من أكبر قواعده الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء ، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته ، وقلة أهلة ، فأتاهم (°)بضد ذلك، وأوضحه في غير موضع من القرآن.

السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله (فما بالالقرونالا ولي)(٢) (ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين)<sup>(۷)</sup>.

السابعة : الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال ، وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ﴿ وَلَقَدُ مُكُنَّاهُمُ فَمَا إن مكناكم فيه ) (^) الآية . وقوله : (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفواكفروا به ) (٩). وقوله : ( يعرفونه

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ، الآية : ٢٣ . (٢) سورة لقان ، الآية : ٢١

 <sup>(</sup>٣) سورة سبأ ، الآية : ٤٦
 (٤) سورة الأعراف ، الآية : ٣

<sup>(</sup>٥) في الأصل (فأنتهم). (٦) سورة طه ، الآية : ١٥

<sup>(</sup>٨) سورة الا حقاف، الآية ٢٦ (٧) سورة المؤمنون ، الآية : ٢٤

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ، الآنة : ٨٩

كما يمرفون أيناهم ) (١) الآية.

الثامنة: الاستدلال على بطلان الشي على بنبعه إلا الضعفاء، كقوله: (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) (٢٠). وقوله: (أهؤلاءِ من الله عليهم من بيننا) (٣)، فرده الله بقوله: (أليس الله بأعلم بالشاكرين) (٣). الناسعة: الاقتــدا وبفسقة العلماء ، فأتى بقوله: (يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ) (٤). وبقوله : ( لا تغلوا في دينكم غير الحق ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبلوأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل) (٥).

الماشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله، وعدم حفظهم ، كقوله: (بادي الرأي) (٦).

الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد، كقوله: ( إِن أنتم إلا بشر مثلنا) (٧).

الثانية عشرة: ابتكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله، عدم فهم الجامع والفارق.

- (٧) سورة الشعراء ، الآية: ١١١ (١) سورة البقرة ، الآية : ١٤٦
  - (٤) سورة التوبة ، الآلة : ٤٣ (٣) سورة الانمام ، الآية : ٣٥
    - (٦) سورة هود ، الآية : ٧٧ (o) سورة المائدة ، الآية : ٧٧
      - (٧) سورة ابراهيم ، الآية : ١٠

الثالثة عشرة: الغلو في العلما والصالحين، كقوله: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق) (١٠) .

الرابعة عشرة : أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والاثبات، فيتبعون الهوى والظن، ويعرضون عما آتاهم الله.

الخامسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع ما آناهم الله بعدم الفهم، كقوله: ( قلوبنا غلف ) (٢) ( يا شعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول ) (٣) ، فأكذبهم الله ، وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم ، والطبع بسبب كفره.

السادسة عشرة: اعتياضهم عما أناه من الله بكتب السحر ، كما ذكر الله ذلك في قوله: ( نبذ فريق من الذين أو تو ا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايملمون. واتبعوا ما تناوا الشياطين على ملك سلمان ) (٤) .

السابعة عشرة: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: (وماكفر سلمان ) (١) وقوله: (ماكان إبراهيم بهوديًّا ولا نصرانيًّا ) (٥) . الثامنة عشرة: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم،

مع إظهاره ترك اتباعه .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية : ١٥٥ (١) سورة النساء، الآية: ١٧١

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآيتان : ١٠٢،١٠١ (س) سورة هود ، الآية : ١٩

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ٧٧

الناسعة عشرة : قدحهم في بمض الصالحين بفعل بعض المنتسبين ، كقدح اليهود في عيسى ، وقدح اليهود والنصارى في محمد ميتياتي .

العشرون: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الا نبياء كما نسبوه لسلمان.

الحادية والعشرون: تعبدهم بالمكاء والتصدية.

الثانية والعشرون: أنهم اتخذوا دينهم لهواً ولعباً .

الثالثة والعشرون: أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله: (نحن أكثر أمو الأو أولاد أوما نحن عمذ "بين)(١). الرابعة والعشرون: تركُ الدخول في الحق إِذا سبقهم إليه الضعفاء تكبراً وأنفةً ، فأنزل الله : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم)(٢) الآية .

الخامسةوالعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: ( لو كان خيراً ماسبقونا إليه )<sup>(۴)</sup>.

السادسة والمشرون: تحريف كتاب اللهمن بعد ماعقلوه و هيملمون. السابعة والعشرون: تِصنيفالكتبالباطلةونسبتها إِلَى الله، كقوله: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذامن عندالله)(١) الآية. الثامنة والعشرون: أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم،

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية : ٣٥ (٢) سورة الأنمام ، الآية : ٢٥ (٣) سورة الأحقاف ، الآية : ١١ (٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٩

كقوله: ( نؤمن عا أنزل علينا )(١).

الناسعة والعشرون: أنهم مع ذلك لايعلمون عا تقوله الظائفة كما به الله عليه بقوله: ( فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين)(١). الثلاثون: وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع، وارتكبوا مانهي الله عنه من الا فة، صار (كل حزب عا لليهم فرحون )(٢).

الحادية والثلاثون: وهي من عجائب الله أيضاً، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية المداوة ، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم، وفتنتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي وليسائد لما آناه بدين موسى والبعواكتب السحر ، وهي من دين آل فرعون .

الثانية والثلاثون: كفره بالحق إذا كان مع من لا يهو ّدونه ، كما قال تمالى: (وقالت اليهود ليست النصاري على شيء ، وقالت النصاري ليست اليهود على شيءُ )(\*) الآية .

الثالثة والثلاثون: إنكارهم ماأقروا أنه من دينهم ، كما فعلوا في حج البيت فقال تمالى: (ومن يرغب عن ملَّة إبراهيم إلامن سفه نفسه) (١٠). الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية ، فأكذبهم الله بقوله: (هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) (٥). ثم بين الصواب بقوله:

(١) سورة البقرة، الآية: ٩١ (٢) سورة المؤمنون ، الآية: ٥٤

(٣) سورة البقرة ، الآية : ١١٣ (٤) سورة البقرة ، الآية : ١٣٠٠

(٥) سورة النمل ، الآية : ١٤

( بلي من أسلم وجهه لله وهو محسن )(١) الآية .

الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات، كقوله: (وإذا فعلوا فاحشة )(٢) الآية.

السادسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال، كما تعبد بالشرك. السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربا بأمن دون الله. الثامنة والثلاثون: الالحاد في الصفات، كقوله تعالى: (ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثيراً مما تعملون )(٣).

التاسعه والثلاثون: الالحاد في الا سماء كقوله تعالى: ( وهم يكفرون بالرحمن )(٤)،

الأربعون: التعطيل، كقول آل فرعون (٥٠).

الحادية والأربعون: نسبة النقائص إليه .

الثانية والأربعون: الشرك في الملك ، كقول المجوس.

الثالثة والأربعون: جحود القدر .

الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله.

الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره.

السادسة والأربعون مسبة الدهر، كقولهم : (وما بهلكنا إلا الدهر)

(١) سورة البقرة، الآيه : ١١٢ (٧) سورة الأعراف ، الآية : ٢٨

(٣) سورة فصلت الآية: ٢٧ (٤) سورة الرعد ، الآية: ٣٠

(٥) بشير إلى ماحكاه الله عنه في قوله: ( ماعلمت لكم من إله غيري ) سورة القصص ، الآية : ٣٨. السابمة والأثربمون: إضافة نعم الله إلى غيره كقوله: ( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها )(١).

الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله .

الناسمة والأثربعون: جحد بعضها .

الخسون: قولهم: ( ما أنزل الله على بشر من شيء )(٢).

الحادية والخسون: قولهم في القرآن: (إن هذا إلا قول البشر)(٣). الثانية والخسون: القدح في حكمة الله تعالى .

الثالثة والحسون: أعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ماجاءت به الرسل، كقوله: (ومكروا ومكر الله)(؛) . وقوله تعالى: (وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار)(٥). الرابعة والخمسون: الاقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية (٠٠). الخامسة والخسون: التعصب للمذهب، كقوله بعدها(٧): (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم )(١).

السادسة والحمسون: تسمية أتباع الاسلام شركاء، كما ذكره في قوله تمالى: ( ما كان لبشر أن بؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ٨٣ (٢) سورة الانمام، الآية : ٩١

 <sup>(</sup>٣) سورة المدثر، الآية: ٢٥ (٤) سورة آل عمران، الآية: ٧٧

<sup>(</sup>ه) سورة آل عمران ، الآية : ٧٧ و تمامها ( واكفروا آخره لملهم يرجمون )

<sup>(</sup>٦) يمني المتقدمة . (٧) الاصل(فيها) (٨) سورة آل عمران، الآية: ٣٧٠

يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله )(١) الآية .

السابعة والخسون: تحريف الكلم عن مواضعه.

الثامنة والخسون: تلقيب أهل الهدى بالصُّباة والحشوية.

التاسمة والخسون: افتراء الكذب على الله .

الستون : كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قال(٢) : (أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض) (٣).

الحادية والستون: رميهم إياهم الفساد في الأرض، كما في الآية.

الثانية والستون: رميهم إياه بانتقاص دين الملك ، كما قال تمالي:

(ويذرك و المتك) (١) و كاقال تمالى: (إي أخاف أن يبدل دينكم) (١) الآية.

الثالثة والستون: رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك ، كما في الآية.

الخامسة والستون: رميهم إيام بتبديل الدين ، كما قال: (إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد) (٥٠).

السادسة والستون: رميهم إياهم بانتقاض الملك، كقولهم: (ويذرك وآلهتك) (٦).

السابعة والستون : دعواه العمل بما عنده من الحق ، كقوله : ( نؤمن بما أنزل علينا ) (٧) مع تركهم إياه .

- (١) سورة آل عمران ، الآية : ٧٩ (٣) حكاية عن اللا من قوم موسى .
  - (٣) سورة الأعراف ، الآية : ١٢٧ (٤) سورة غافر ، الآية : ٢٦
  - (٠) سورة غافر ، الآية : ٣٦
     (٦) سورة الآعراف ، الآية : ١٢٧
    - (٧) سورة البقرة ، الآية : ٩١

الثامنة والستون: الزيادة في العبادة ، كفعلهم يوم عاشوراء. الناسعة والستون: نقصهم منها ، كتركهم الوقوف بعرفات . السبعون: تركهم الواجب ورعاً(١).

> الحادية والسبعون: تعبده بترك الطيبات من الرزق. الثانية والسبعون: تمبده بترك زنة الله .

الثالثة والسبعون: دعواه الناس إلى الضلال بغير علم . الرابعة والسبعون: دءواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: ( إِن كنتم تحبون الله ) (٢) الآية .

الخامسة والسبعون: دعواهم إياهم إلى الكفر مع العلم. السادسة والسبعون: المكر الكبَّار، كفعل قوم نوح.

السابعة والسبعون: أن أعمم : إما عالم فاجر ، وإما عابد جاهل، كما في قوله: (وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله) (٣) إلى قوله: (ومنهم أميثون) (١٠).

الثامنة والسبعون: تمنيهم الأماني الكاذبة، كقوله لهم: ( لن تمسُّنا النار إلا أياماً معدودة ) (٥) وقولهم : ( لن يدخل الجنة إلا من (١) مثل ترك ستر العورة أثناء الطواف.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٣١ وتمامها ( فاتبعوني بحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) . (٣) سورة البقرة ، الآية : ٧٥ (٤) سورة البقرة ، الآية : ٧٨ (٥) سورة البقرة ، الآية : ٨٠

کان هو دا أو نصاری ) (۱).

الثمانون: إتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.

الحادية والثمانون: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، كما ذكر (٢) عن عمر.

الثانية والثانون: اتخاذ السرج على القبور.

الثالثة والثانون: اتخاذها أعياداً.

الرابعة والثانون: الذبح عند القبور.

الخامسة والثيانون التبر ل بآثار المعظمين، كدار (٣) ابن حزم لمبث مكرمة قريش.

السابعة والثانون: الفخر بالأحساب.

الثامنة والثانون: الاستسقاء بالأنواء.

الناسمة والثمانون: الطعن في الأنساب.

التسمون: النياحة.

الحادية والتسمون: أن أجلَّ فضائلهم الفخر بالاُنساب، فذكر الله فيه ما ذكر .

الثانية والتسمون:أنأجل فضائلهم أيضاً الفخر ولو بحق، فنهي عنه. الثالثة والتسعون: أنَّ الذي لا بد منه عنــدهم تعصب الانسان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١١١

<sup>(</sup>٣) الاولى أن يقال (ورد) فان السند الى عمر بذلك صحيح.

<sup>(</sup>م) على هامش الاصل ( الندوة . نسخة ) .

لطائفته، ونصر من هو منها ظالماً أومظلوماً ، فأنزل الله في ذلكما أنزل.

الرابعة والتسعون: أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)(١).

الخامسة والتسعون: تعيير الرجل عا في غيره، فقال: « أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية » .

السادسة والتسمون: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: (مستكبرين به سامراً تهجرون) (۲).

السابعة والتسعون: الافتخار بكونهم ذرية الانبياء، فأتى الله بقوله: ( تلك أُمة قد خلت لها ماكسبت ) (٣) الآية .

الثامنة والتسمون : الافتخار بالصنائع ، كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث .

التاسعة والتسعون:عظمة الدنيافي قلومهم ، كقولهم: (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظيم) (أ) .
المائة: التحكم على الله كما في الآية .

الحادية بعد المائة: ازدراء الفقراء، فأته بقوله: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ")(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام ، الآية : ١٦٤ (٢) سورة المؤمنون ، الآية : ٦٧

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية: ١٣٤ (٤) سورة الزخرف ، الآية : ٣١

<sup>(</sup> **a** ) سورة الأنمام ، الآية : ٢ ه

الثانية بمد المائة: رميهم أتباع الرسل بعدم الاخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: (ما عليك من حسابهم من شيء) (٢) الآية وأمثالها.

التالثة بعد المائة: الكفر بالملائكة.

الرابعة بعد المائة: الكفر بالرسل.

الخامسة بعد المائة: الكفر بالكتب.

السادسة بعد المائة: الاعراض عما جاء عن الله.

السابعة بعد المائة: الكفر باليوم الآخر.

الثامنة بعد المائة: التكذيب بلقاء الله.

الناسعة بعد المائة: النكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: (أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه) (١) ومنها التكذيب بقوله: (مالك يوم الدين) (٣) وقوله: (لا بيع فيه ولا خليّة ولا شفاعة) (٣) وقوله: (إلا من شهد بالحقوه يعلمون) (١).

العاشرة بعد المائة : الايمان بالجبت والطاغوت .

الحادية عشرة بعد المائة: تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. الثانية عشرة بعد المائة: لبس الحق بالباطل.

الثالثة عشرة بعد المائة: كتمان الحق مع العلم به.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية: ١٠٥ (٢) سورة الفاتحة ، الآية : ٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٤ (٤) سورة الزخرف ، الآية : ٨٦

الرابعة عشرة بعد المائة: قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا على .

الخامسة عشرة بعد المائة: التناقض الواضح لما كذبوا الحق، كا قال تمالى: ( بل كذبوا بالحق لما جامه فهم في أص مريج) (١) . السادسة عشرة بعد المائة: الإيمان ببعض المنزل دون بعض. السابعة عشرة بعد المائة: التفريق بين الرسل.

الثامنة عشرة بعد المائة: مخالفتهم فيما ليس لهم به علم .

الناسعة عشرة بعد المائة: دعواهم اتباع السلف مع التصريح

عذالفتم.

العشرون بعد المائة: صدهم عن سبيل الله من آمن به. الحادية والعشرون بعد المائة: موديهم الكفر والكافرين. الثانية والعشرون بعد المائة: والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعشرون ، وتمام الثلاثين، والواحدة والثلاثون بمدالمائة: الميافة ، والطّرق ، والطيرة ، والكمانة، والنحاكم إلى الطاغوت، وكراهة النزويج بين العيدين، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة ق ، الآية: ٥



الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحم الله نعالى الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحم الله نعالى السيخ الرسم الرسم الله نعالى الرسم الرسم الله نعالى الرسم المرسم الله نعالى الرسم الله نعالى المرسم الله نعالى الله نعالى

اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة ، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده .

فأولهم نوح عليه السلام ، أرسله الله إلى قومه لما غلَوا في الصالحين : وَدِّ ، وسُواع ، وبَغُوثَ ، وبعوقَ ، ونَسر .

وآخر الرسل محمد والنه وهو الذي كسرصور هؤلا الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون، ويحجون، ويتصدقون، ويذكرون الله كثيراً، ولكنهم بجملون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة، وعيسى، ومريم، وأناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله إليهم محمداً والمنتي بجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم (توحيد - ٧)

أن هذا النقرب والاعتقاد محض حق الله ، لا يصاح منه شي ً لا لملك مقرَّب، ولا ني مرسل، فضلاً عن غيرهما ، و إلا فهؤ لا المشركون مقر ون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شربك له ، وأنه لا يرزق إلا هو ، ولا يحيي ولا يميت إلا الله ، ولا يدبر الا من إلا هو ، وأن جميع الساوات السبع ومن فيهن ، والأرضين ومن فيهن ، كلهم عبيده و كحت تصرفه وقهره.

فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا ، فاقرأ قوله تعالى : ( قل مرت يرزقكم من السماء والأرض، أمنَّن علك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبّر الأمر؛ فسيقولون الله ، فقل : أفلا تتقون ؛ ) (١) وقوله : ( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؛ سيقولون الله، قل أفلا تذكرون؛ قل من رب السياوات السبع ورب العرش العظيم ؛ سيقولون لله ، قل أفلا تنقون ؛ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إِنْ كَنْتُمْ تَمْلُمُونَ ؟ سَيْقُولُونَ الله ، قُلْ فَأَنَّى تَسْحُرُونَ ﴾ (٢) وغير ذلك من الآيات.

فاذا تحققت أنهم مقرُّون بهــذا ، وأنه لم يدخلهم في النوحيد

 <sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية : ٢١ (٣) سورة المؤمنون ، الآيات : ٨٩-٨٤

الذي دعاه اليه رسول الله والله هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد ، كماكانوا يدعون الله سبحانه ليلاً ونهاراً.

ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له ، أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللات ، أو نبياً مثل عيسى ، وعرفت أن رسول الله ﷺ قاتلهم على هذا الشرك ودعام إلى اخلاص المبادة لله وحده ، كما قال تمالى : ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدُ للهُ فَلَا تَدْعُوا مَعُ اللهُ أحداً ) (١) ، وكما قال تمالى : (له دعوة الحق ، والذين يدعون من دنه لايستجيبون لهم بشيء )(٢) وتحققت أن رسول الله ﷺ قاتلهم ليكون الدعاء كله لله ، والذبح كله لله ، والنذر كله لله ، والاستغاثة كلها بالله ، وجميع أنواع العبادة كلها لله ، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الاسلام، وأن قصده الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك ، هو الذي أحل دما هم وأموالهم.

عرفت حينتذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الاقرار به المشركون، وهــذا التوحيد هو منى قولك: لا إِله إِلا الله، فإن الا له عنده هو الذي يقصد لا جل هذه الأمور، سواء كان ملكاً، (١) سورة الجن ، الآية: ١٨ (٢) سورة الرعد ، الآية : ١٤

أو نبياً ، أو ولياً ، أو شجرة ، أو قبراً ، أو جنّياً . لم ريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبّر ، فأنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأنَّاهُ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى كلة التوحيد، وهي: لا إِله إِلاَ الله ، والمراد منهذه الكلمة معناها لامجرد لفظها ، والكفارالجهال بعلمون أن مراد النبي ﷺ بهـذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق ، والكفر عما يعبد من دونه والبراءة منه ، فإنه لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله قالوا: (أجعل الآلهة إلهاو احداً؛ إن هذا لشي عجاب)(١)

فاذا عرفت أن جهال الكفار يمرفون ذلك ، فالمجب ممن يدعى الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهلة الكفار ، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيَّ من الماني.

والحاذق منهم يظن أن معناها : لايخلق ولايرزق إلا الله ، ولا يدبِّر الأمِّن إلا الله . فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لاإله إلا الله.

إذا عرفت ما قلت لك ممرفة قلب ، وعرفت الشرك بالله الذي

<sup>(</sup>١) سورة ص ، الآية : ٥

قال الله فيه : ( إِن الله لا يغفر أن يشرك به ) (١) الآية ، وعرفت دين الله الذي بعث بــه الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه ، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا ، أفادك

الا ولى : الفرح بفضل الله و برحمته ، كما قال تعالى : ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) (٢).

وأفادك أيضاً الخوف العظيم، فانك إذا عرفت أن الانسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه ، وقد يقولها وهو جاهل ، فلا يمذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله ، كما ظن المشركون ، خصوصاً إِن أَلْهَمَكُ الله تمالي ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: ( اجعل لنا إِلَمَّا كما لهم آلمة ) (٣) فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله .

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبياً بهــذا التوحيد إلا جمل له أعداءً ، كما قال تمالى : (وكذلك جملنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بمضهم إلى بعض زخرف القول غروراً) (١) وقد

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٨٨ وتمامها : ( ويففر مادون ذلك لمن يشاء ) .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، الآية : ٥٨ (٣) سورة الأعراف ، الاية : ١٣٨

<sup>(</sup>٤) سورة الانعام ، الآية : ١١٢

يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة ، وكتب وحجج ، كما قال تمالى : ( فلمــًا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ) (١).

إذا عرفت ذلك ، وعرفت أن الطريق إلى الله تمالى لا بدله من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج ، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحاً لك تقاتل به هؤ لاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لم بك عن وجل: ( لا قعدن هم صراطك المستقيم، ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شما ئلهم ولا تجدأ كثرهم شاكرين )(٢) . ولكن إذا أقبلت على الله ، وأصفيت إلى حجج الله و بينانه ، فلا تخف ولا تحزن ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) (٢).

والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء لمشركين كان تمالى: (وإن جندنا لهم الفالبون) (ئ)، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبياتاً لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل محجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها،

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الاية : ٨٣ ﴿ (٣) سورة الاعراف ، الآيتان : ١٣–١٧

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ٧٦ (٤) سورة الصافات ، الآية : ١٧٣

كَمَا قَالَ تَمَالِي : ﴿ وَلَا يَأْتُونُكُ عَثْلَ إِلَّا جَنَّنَاكُ بِالْحِقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (١) قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكرالله في كتابه جواباً لكل مااحتج به المشركون في زماننا علينا فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين: جُمَل ومفصل:

أما المجمل، فهو الاعمر العظيم، والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكناب منه آيات محكمات هن أم الكناب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله )(٢٪.

وقد صح عن رسول الله وَيُنْكُلُونُهُ أَنَّهُ قال : « إِذَا رأْيُم الذَّن يتبمون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه » .

مثال ذلك ، إذا قال لك بعض المشركين : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون )(٣) أو إن الشفاعة حق ، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله ، أو ذكر كلاماً للنبي عَلَيْكُلُةُ بِستدل به على شيء من باطله ، وأنت لا تفهم معنى الـكلام الذي ذكره ، فجاوبه بقولك : إِن

<sup>(</sup>۱) سورة الفرقان ، الآية : ۳۳ (۲) سورة آل عمران، الآية : ۷ (۳) سورة يونس ، الآية : ۲۲

الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحــكم ويتبعون المتشابه ، وما ذكرته لك من أن الله تمالى ذكر أن المشركين يقرُّون بالربوبية ، وأنه كفَّره بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء ، مع قوطم : ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) (١) هذا أم محكم بيِّن لا يقدر أحد أن يغيّر معناه ، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن ، أو كلام رسول الله وينافي الا أعرف معناه ، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي وليستني لا يخالف كلام الله عن وجل ، وهذا جواب جيد سديد ، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تمالي ، فلا تستهن به ، فانه كما قال تمالى: (وما يلقَّاها إلا الذين صبروا وما يلقَّاها إلا ذو حظ

وأما الجواب المفصَّل ، فان أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دن الرسل ، يصد ون بها الناس عنه ، منها قولهم : نحن لا نشرك بالله ، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً وَلِيْكِيْثُةُ لا علك لنفسه نفعـاً ولا ضراً ، فضلاً عن عبد القادر أو غيره ، ولكن أنا مذنب ، والصالحون لهم جاه عند الله ، وأطلب من الله بهم ، فجاوبه بما تقدم ، وهو أن الذين قاتابهم رسول الله ﷺ مقرَّون عا ذكرت، ومقرّون أن أوثانهم لا تدبر

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية : ١٨ (٢) سورة فصلت ، الآية : ٣٥

شيئًا ، وإنما أرادوا منها الجاه والشفاعة ، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه .

فان قال : هؤلاء الآيات نزلت فيمن يمبد الأصنام ، كيف تجملون الصالحين مثل الأصنام؛ أم كيف تجملون الأنبياء أصناما؛ فجاوبه بما تقدم، فانه إذا أقر "أن الكفار يشهدون بالربوبية كلما لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر ، فاذكر له أن الكفار ؛ منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) (١) الآية ، ويدعون عيسي بن مريم وأمه . وقد قال تمالى: ( ما المسيح ان مريم إلارسول قد خلت من قبله الرسل ، وأمه صديقة كانا يأ كلان الطمام ، انظر كيف نبين لهم الآيات ، ثم انظر أنى يؤفكون . قل أثمبدون من دون الله مالا علك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العلم )(٣). وأذكر له قوله تمالى: ( ويوم تحشرهم جميماً ثم يقول للملائكة أهؤلا. إِياكُمُ كَانُوا يُعْبِدُونَ ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثره بهم مؤمنون ) (٣) ، وقوله تعالى : (وإذ قال الله

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء، الآية: ٧٠ (٣) سورة المائدة ، الآيتان: ٧٦٠٧٥

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ، الآيتان : ١٠٤٠

يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله بين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلنه فقد علمته ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب) (١).

فقل له: عرفت أن الله كفَّر من قصد الأصنام وكفَّر أيضًا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله وَلِيْكِيْنِهُ .

فان قال: الكفاريريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار" المدمر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمرشي، ولكن أقصده أرجو من الله شفاعتهم.

فالجواب أن هذا قول الكفارسوا بسوا ، واقرأ عليه قوله تمالى: (والذين اتخذوا من دونه أوليا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (٢) ، وقوله تمالى: (ويقولون هؤلا عند الله) (٣) ، واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عنده ، فاذا عرفت أن الله وضحها في كنابه ، وفهمتها فهما جيداً ؛ فما بعدها أيسر منها .

فان قال: أنا لا أعبد إلا الله ،وهذا الالمّجاء اليهم ودعاؤه ليس

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ١١٦ (٧) سورة الزمر ، الآية : ٣

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ، الآية : ١٨

بمبادة . فقل له : أنت تقر "أن الله افترض عليك إخلاص المبادة لله ، فاذا قال: نعم. فقل له: بيِّرَن لي هذا الذي فرضه الله عليك، وهو إخلاص العبادة لله ،وهو حقه عليك ، فانه لا يعرف العبادة ولاأ واعها، فبيَّنها له بقولك : قال الله تمالى : (أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ) (١). فاذا أعامته بهذا ، فقل له : هل عامت هذاعبادة لله ؛ فلا بد أن يقول: نعم . والدعاء مخ العبادة ، فقل له : إذا أقررت أنها عبادة، ودعوت الله ليلاً نهاراً خوفاً وطمعاً ، ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره ، هل أشركت في عبادة الله غيره ؛ فلا بدأن يقول: نعم. فقـل له: فاذا عملت بقول الله تعـالى: ( فصل ً لربك وانحر) (٢) وأطمت الله ونحرت له ، هل هذا عبادة ؛ فلا بدأن بقول: نعم. فقل له: فان نحرت لمخلوق، ني، أو جني، أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله ؛ فلا بد أن يقر " ويقول : نمم . وقل له أيضًا : المشركون الذين نزل فيهم القرآن ، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللاَّت وغير ذلك ؛ فلا بد أن يقول : نعم . فقل له : وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء ، والذبح ، والالنجاء ، ونحو ذلك؛ وإلا فهم مقرُّ ون أنهم عبيده وتحت قهره ، وأن الله هو الذي يدبر

(١) سورة الاعراف ، الآية : ٥٥ (٧) سورة الكوثر ، الآية : ٢

الا مر ، ولكن دعوهم والنجؤوا إليهم للجاه والشفاعة وهـذا ظاهر جداً .

فان قال: أَنْكُر شَفَاعَة رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها ؛ فقل : الأنكرها ، ولا أُتبرأ منها ، بل هو وَلَيْكُ الشافع المشفَّع ، وأرجو شفاعته ، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى ، كما قال تعالى : ( قل لله الشفاعة جميماً ) (١) ولا تكون إلا من بعد إذن الله ، كما قال تمالى : (من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) (٢) ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه ، كما قال تمالى : (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) (٣) وهو سبحانه لا يرضي إلا التوحيد، كما قال تمالى: ( ومن ببتغ غير الاسلام دينًا فلن يقبل منه ) ('' فاذا كانت الشفاعة كلهـا لله ، ولا تكون إلا من بعــد إِذنه ، ولا يشفع النبي وَلَيْكُ ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ، ولا يأذن الله تعالى إلا لا هل النوحيد . تبين لك أن الشفاعة كلها لله ، وأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته ، اللهم شفعه في ، وأمثال هذا.

فان قال: النبي مَثَلِيْتُهُ أعطي الشفاعة، وأنا أطلبه بما أعطاه الله. فألجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية : ٤٤ (٢) سورة البقرة ،الآية : ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) سورة الانبياء ، الآية : ٢٨ (٤) سورة آل عمران ، الآية : ٨٥

( فلا تدعوا مع الله أحداً )(١) فاذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك، فأطعه في قوله: ( فلا تدعوا مع الله أحداً )(١). وأيضاً فان الشفاعة أعطيها غير النبي وَلَيْكُنُونَ، فصح أن الملائكة يشفعون ، والأفراط يشفعون ، والأولياء يشفعون ، أتقول : إن الله أعطاهم الشفاعة فاطابها منهم ؟ فان قلت هذا ، رجمت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه . وإن قلت : لا . بطل قولك : أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.

فان قال: أنا لا أشرك بالله شيئًا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرام الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقرق أن الله لا يغفره ؛ فما هــذا الأمر الذي حرَّمه الله ، وذكر أنه لا يغفره؛ فانه لايدري. فقل له : كيف تبرِّي عُ نفسك من الشرك وأنت لا تمرفه ؛ كيف يحرِّم الله عليك هذا ، ويذكر أنه لا يغفره ، ولا تسأل عنه ولا تمرفه ? أنظن أن الله يحرِّمه ولا يبيّنه لنا ؟ فان قال : الشرك عبادة الأصنام ، ونحن لا نعبد الأصنام. فقل له : مامعني عبادة الأصنام ؛ أنظن أنهم يمتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أم من دعاها ؛ فهذا يكذبه القرآن . وإِن قال: هو مر قصد خشبةً ، أو حجراً ، أو بنيةً على قبر ، أو (١) سورة الجن ، الآية : ١٨

غيره، يدعون ذلك، ويذبحون له. يقولون: إنه يقربنا إلى الله زلني، ويدفع الله عنا ببركته ، أو يمطينا ببركته . فقل : صدقت ، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهــذا أقرَّ أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب.

ويقال له أيضاً قولك: الشرك: عبادة الا صنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص مهذا ، وأن الاعتماد على الصالحين ودعائم لا يدخل في ذلك ؛ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة ، أو عيسى ، أو الصالحين ، فلا بدأن يقر ً لك أن من أشرك في عبادة الله أحداً من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسرالمسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله، فقل له: وما الشرك بالله ، فسره لي ؛ فان قال : هو عبادة الأصنام . فقل : وما معنى عبادة الأصنام؛ فسرها لي . فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده . فقل: مامعنيعبادةاللهوحده، فسرها لي ؛ فان فسرها بما بينه القرآن،فهو المطلوب ، و إِن لم يمر فه فكيف يدُّعي شيئًا وهو لا يمر فه ؛ و إِن فسر ذلك بغير معنــاه ، بيَّنت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الا و ثان ، أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه ، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ، ويصيحون فيه كما صاح

إخوانهم حيث قالوا: (أجمل الآلهةَ إلها واحداً إن هـذا لشيُّ عُجاب) (۱).

فاذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد ، هو الشرك الذي نزل فيه القرآن ، وقاتل رسول الله ولللله الناس عليه ، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين :

أحدهما: أن الأولين لا يشركون، ولا يدعون الملائكة، والأولياء ، والأوثان مع الله إلا في الرخاء ، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضَرُّ فِي الْبَحْرُ صَلَّ من تدعون إلا إياه ، فلما نجَّاكم إلى البر أعرضتم . وكان الانسان كفوراً) (٢) وقال تمالى: (قل أرأيتكم إن أناكم عذاب الله أو أننكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ) (٣) وقال تمالى : ( و إذا مس " الالسان ضر دعا ربه منيباً إليه )(٤) إلى قوله : ( قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار)(٤) وقوله: (وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ) (٥).

<sup>(</sup>١) سورة ص ، الآية : • (٧) سورة الاسراء، الآية: ٧٧

<sup>(</sup>٣) سورة الانعام ، الآية : ٤٠ (٤) سورة الزمر ، الآية : ٨ و تمامها: (ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل و حمل لله أنداد اليضل عن سبيله).

<sup>(</sup>٥) سورة لقان ، الآية : ٢٢

فن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه ، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله ﷺ يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضرُّ والشدة فلا يدءون إلا الله وحده لا شريكُله ، وينسون ساداتهم ، تبيَّن له الفرق بينشرك أهل زماننا وشرك الأولين ، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيداً راسخاً ؛ والله المستعان .

والا مر الثاني : أن الا ولين يدعون مع الله أناساً مقر َّبين عند الله ، إما أنبياء ، وإما أوليـاء ، وإما ملائكة . أو يدعون أحجاراً ، أو أشجاراً مطيعةً لله ليست عاصيةً ، وأهل زماننـا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس، والذين يدعونهم، هم الذين يحكون عنهم الفجور، من الزنا، والسرقة ، وترك الصلاة ، وغير ذلك ، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر ، أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.

إِذَا تَحَقَّقَتَ أَنَ الَّذِينَ قَاتَلُهُم رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلم أصح عقولاً وأخف شركاً من هؤلاء ، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سممك لجوابها، وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ، ويكذبون القرآن ، ويجعلونه سجراً ، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي، ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك ؛

فالجواب: أن لا خلاف بين الملماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله ﷺ في شيء و كذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الاسلام، و كذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. كمن أقر بالنوحيدوجعد وجوبالصلاة،أو أقرَّ بالنوحيد والصلاةوجحد وجوبالزكاة،أو أقرَّ بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر "بهذا كله وجحد الحج.

ولما لم ينقد أماس في زمن النبي وليَّنْ للحج ، أنزل الله في حقهم : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، ومن كفر فاين الله غني عن العالمين ) (١) ومن أقرَّ بهذا كله وجحد البعث ، كفر بالاجماع، وحل دمه وماله ، كما قال تمالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهُ ورسله ويربدون أن يفر قوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أو المك ه الـكافرون حقاً) (٢) (لق

فاذا كان الله قد صرَّح في كتابه أن من آمن ببدض وكفر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧

<sup>(</sup>٢) سورةالنساء،الآيتان: ١٥٠و١٥١وتمامها: (واعتدناللكافرينعذا بأمهيناً). ( Te - LL )

ببعض ، فهو الكافر حقاً ، زالت هذه الشهة ، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الا حساء في كنابه الذي أرسله الينا.

ويقال أيضاً: إذا كنت تقرّ أن من صـدَّق الرسول في كل شيء ، وجعد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالاجماع ، وكذلك إِذَا أَقَرَ بَكُلَ شَيْ ۚ إِلَّا البَّمْثُ ، وكذلك لو جَمَّدُ وجوب صوم رمضان وصدق(١) بذلك كله ، لا مجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه ، وقد نطق به القرآن كما قدمنا .

فمعلوم أن النوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي عَيْشِيَّاتُهُ ، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج.

فكيف إذا جحد الانسان شيئًا من هذه الأمور كفر ولوعمل بكل ما جاء به الرسول ويُتَلِينُهُ ، وإذا جحد النوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر ١٠ سبحان الله ما أعجب هذا الجهل!.

ويقال أيضاً: هؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ قانلوا بني حنيفة، وقد أسلموا مع النبي وَيُعِينِهُ ، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد أعبده ورسوله ، ويؤذِّنون ويصلون فان قال : إنهم يقولون : إن مسيلمة ني . قلنا : هذا هو المطلوب . إذا كان من رفع رجـ لا إلى رُّبَّة النبي وَيُعْلِينَ كُفَرُ وَحُلُّ مَالُهُ وَدُمُهُ ، وَلَمْ تَنْفُعُهُ الشَّهَادْ بَانُولَا الصَّلَاةُ ، فكيف (١) في الأصل: وكذب، ولا يستقيم المني به .

عن رفع شمسان أو يوسف (١) أو صحابيا أو نبياً في رتبة جبَّار السموات والأرض؛ سبحان الله ما أعظم شأنه! (كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يمامون ) (٢).

ويقال أيضاً: الذين حر "قهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدَّعون الاسلام، وهم من أصحاب على رضي الله عنه ، وتعلموا العلم من الصحابة ، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما ، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم !! أتظنون أن الصحابة يكفيرون المسلمين ؛ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في على بن أبي طالب كفر .

ويقال أيضًا : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس ، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويدَّعون الاسلام،ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفةالشريمة في أشياء دون ما نحن فيه ، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم ، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزَاه المسلمون حتى استنقــذوا ما بأيديهم من بلدان

<sup>(</sup>١) يوسف وشمسان وتاج، أسماء لبعض الممتقدين في تلك البلاد الذين يدعون مع الله أو من دونالله، كالبدوي،والدسوقي،والمتبولي، وأمثالهم في مصر ،وكابن عربي في دمشق . (٢) سورة الروم ، الآية : ٥٩

ويقال أيضًا : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لا مهم جمعوابين الشرك وتكذيب الرسول والقينة والقرآن، وإنكار البعث، وغير ذلك، فا ممنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب ؛ (باب حكم المرتد) وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ، ثم ذكروا أنواعاً كثيرة ، كل نوع منها يكفِّر، ويحل دمالرجلوماله ، حتى إنهمذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلة يذكرها على وجه المزاح واللعب.

ويقال أيضاً : الذين قال الله فيهم : ﴿ يَحَلُّمُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَّــد قالواكلة الكفر وكفروا بعد إسلامهم )(١) أما سمعت الله كفَّرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله ويتلقي ، ويجاهدون معه ويصلون ممه ويزكون ويحجون ويوحِّدون؛ وكذلك الذين قال الله فيهم : (فل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؛ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِيمَانِكُمُ ﴾ (٢) فهؤلاء الذين صرَّح الله أنهم كفروا بعد إِيمانهم ، وهم مع رسول الله وَاللَّهُ فَيُ عَزُوهَ تَبُوكُ ، قالوا كُلَّة ذَكُرُوا أَنَّهُم قالوها على وجه المزح.

فتأمل هذه الشبهة ، وهي قولهم : تكفّرون من المسلمين أباساً يشهدون أن لا إله إلله ، ويصلون ويصومون ، ثم تأمل جو ابها ، فانه (١) سورة التوبة ، الآية : ٧٤ ﴿ ﴿ ﴾ سورة التوبة ، الآيتان : ٢٥،٦٥

من أنفع ما في هذه الأوراق.

ومن الدلبل على ذلك أيضاً ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: ( اجعل لنا إلَّها كما لهم آلهة )(١) وقول أياس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط. فحلف رسول الله ويناية أن هذامثل قول بني إسر ائيل لموسى: (اجمل لنا إلم)(١) ولكن المشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة .وهي أنهم يقولون: إِنْ بَنِي إِسْرَائْيِلَ لَمْ بَكُفُرُوا بِذَلْكَ ، وَكَذَلْكَ الَّذِينَ قَالُوا لَلَّذِي وَلِيَطَّيِّنَّةِ : اجمل لما ذات أنواط ، لم يكفروا .

فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ، وكذلك الذين سألوا النبي وَلِيُلِيِّنُهُ لم يفعلوا. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن لذين نهاه النبي وَلَيْكُ لُو لَم يَطْيِعُوهُ وأتخذوا ذات أنواط بمد نهيه لكفروا ، وهذا هو المطلوب ، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز، ومعرفة أن قول الجاهل:النوحيد فهمناه ، أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطــان ، وتِفيد أيضًا أن السلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري ، فنبه علىذلكو تاب من ساعته ، أنه لا يكفر ، كما فعل بنو إسر ائيل والذين سألوا النبي عَيْثُتُ إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، الآية : ١٣٨

وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر ، فانه يفاظ عليه الكلام تغليظاً شديداً ، كما فعل رسول الله ويتاليه

فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله وتقال الله وه يقولون: لا إله إلا الله ، وأن أصحاب رسول الله وتقالوا بني حنيفة ، وه يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محدا رسول الله ، ويصلون ويدعون الاسلام ، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب ، وهؤلاء الجهلة مقر ون أن من أنكر البعث كفروقتل ولو قال : لا إله إلا الله ، وأن من جحد شيئاً من أركان الاسلام كفر وقتل وقتل ولو قالها ، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئاً من الفروع ، وتنفعه إذا جحد النوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه ؛ ا ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الا حاديث .

فأما حديث أسامة ،فانه قتل رجلاً ادعى الاسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفاً على دمه وماله والرجل إذا أظهر الاسلاموجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك ، وأنزل الله في ذلك : (ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) (۱) أي فتثبتوا ، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه ، والنثبت ،فان تبين منه بعد ذلك ما يخالف الاسلام فتل ، لقوله : (فتبينوا) ولو كان لا يقتل إذا قالها ، لم يكن للتثبت معنى . وكذلك الحديث الآخر وأمثاله ، معناه ما ذكر ناه أن من أظهر الاسلام والتوحيد وجب الكف عنه ، إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك .

والدليل على هذا أن رسول الله ويتاليخ الذي قال: « أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله ؟ » وقال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » هو الذي قال في الخوارج: « أينها لقيتموه فاقتلوه ، لئن أدركتهم لا قتلنهم قتل عاد » مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً ، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عنده ، وهم تعلموا العلم من الصحابة ، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ، ولا كثرة العبادة ، ولا ادعاء الاسلام لمثا ظهر منهم مخالفة الشريعة ، وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقنال الصحابة بني حنيفة .

وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة ، حتى أنزل الله تعالى : ( يا أيها الذين

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٤٩

آمنوا إِن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) (١) وكان الرجل كاذباً عليهم ، فكل هذا يدل على أن مراد النبي ﷺ في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه.

ولهم شبهة أخرى : وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بالراهيم، ثم بموسى، ثم بميسى ، فكانهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله عَلَيْنَ . قالوا : فهذا يدل على أن الاستفائة بغير الله ليست شركاً .

فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه ، فارن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا نكرها ، كما قال تمالي في قصة موسى: ( فاستفائه الذي من شيعته على الذي من عدوه ) (٢) وكما يستغيث الانسان بأصحابه في الحرب وغيرهـا من الانشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استفائة المبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء، أو في غيبتهم ، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله .

إِذَا ثبت ذلك ، فالاستفائة بالا نبياء يوم القيامة يريدون منهم أن مدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف ، وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي، يجالسك ويسمع كلامك، وتقول له: ادع الله لي، كما كان أصحاب

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، الآية : ٦ (٢) سورة القصص ، الآية : ١٥

رسول الله عِيْنِيْنَةِ يسألونه في حياته . وأما بعد موته ، فحاشا وكلا أنهم سألوه (١) ذلك عند قبره ، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره ، فكيف دعاؤه نفسه ؟!

ولهم شبهة أخرى : وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ، اعترض له جبريل في الهواء ، فقال : ألك حاجة ؛ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا . قالوا : فلوكانت الاستفائة بجبريل شركاً ، لم يمرضها على إبراهيم.

فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى ، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه ، فإنه كما قال الله تعالى فيه : (شديد القوى )(٢). فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال، ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بميد عنهم لفمل ، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل ، وهذا كرجل غني له مال كثير ، يرى رجلاً محتاجاً، فيعرض عليه أن يقرضه ، أو أن يهب له شيئًا يقضي به حاجتــه ، فيأ بى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ، ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منتَّة فيه

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل. والمراد أنهم ماسألوه. وهذا التعبيرمستعمل في نجد، وفي الأُمصار في النفي، أي حاشا أن يكونوا سألوه.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ، الآية : ٥

لأُحد فأين هذا من استفائة العبادة والشرك لوكانوا يفقهون ؟

ولنختم الـكلام إن شاء الله تمالى بمسألة عظيمة مهمة جداً تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها، ولكثرة الغلط فيهما فنقول:

لا خلاف أن النوحيدلا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً ، فان عرف التوحيد ولم يممل به، فهو كافر معاند، كفر عون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلطفيه كثير من الناس يقولون : هذا حق ، و كن نفهم هـذا ، ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم (١) ، وغير ذلك من الأعذار ، ولم يدر المسكين أن غالب أعمة الكفر يمرفون الحق، ولم يتركوه إلا لشيء من الاعذار ، كما قال تمالى: ( اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً )(٢) وغير ذلك من الآيات ، كقوله : ( يمرفونه كما يمرفون أينائهم )(٣) فان عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه ، أو لا يعتقده بقلبه ، فهو منافق، وهو شرمن الكافر الخالص: (إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) (1).

<sup>(</sup>١) هذامن حكاية قو لهم ، يريدون به أنه لايكون مقبولا عنده الامنوافقهم.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية: ٩ (٣) سورة البقرة ، الآية : ١٤٦

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية : ١٤٥

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تتبين لك إذا تأملها في السنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به، لخوف نقص دنيا، أو جاه ، أو مداراة ، وترى من يعمل به ظاهراً لا باطناً ، فاذا سألته عما يمتقد بقلبه ،فاذا هو لا يمرفه . ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله: ( لا تعتذروا قـدكفرتم بعد إيمانكم ) (١) فاذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله وليُعْلِينُهُ ، كفروا بسبب كلة قالوها على وجه المزح واللمب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ، أو يعمل به خوفًا من نقص مال ، أو جاه ، أو مداراة لأحد، أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها.

والآية الثانية قوله تمالى : ( من كفر بالله من بمــد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) (٢). فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالايمان وأما غير هذا ، فقد كفر بعد إيمانه ، سواء فعله خوفًا ، أو مداراة ، أو مشحة بوطنه ، أو أهــله ، أو عشيرته ، أو ماله ،أوفعله على وجه المزح ، أو لغير ذلك من الا غراض إلا المكره . والآية تدل على هذا من جهتين :

الأولى: قوله: ﴿ إِلَّا مِن أَكُرِهُ ﴾ فلم يستثن الله إلا المكره. ومعلوم أن الانسان لا يكره إلا على العمل أو الـكلام. وأما عقيدة (١) سورة التوبة ، الآية : ٢٦ (٢) سورة النحل، الآية : ١٠٦

القلب فلا يكره أحد عليها.

والثانية: قوله تعالى: (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنياعلى الآخرة)(١). فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل، أو البغض للدين، أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له فيذلك حظاً من حظوظ الدنيا، فآ ثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمين، آمين

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ١٠٧

## الله الرسمز الرسم الرسم الرسم

الحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى . أما بمد : فهذه رسالة في مسألة رجلين تناظر ا . فقال أحدهما : لا بد لنامن واسطة بيننا وبين الله ، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك.

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تباغنا أمر الله ، فهذا حق ، فان الخلق لا يعلمون ما يجبه الله ويرضاه ، وما أمر به وما نهى عنه ، وما أعده لأوليائه من كرامته ، وما وعد به أعداه من عذابه ، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العالم التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلابالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده.

فالمؤمنون بالرسل، المتبعون لهم ، هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلغى ؛ ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة .

وأما المخالفون للرسل، فانهم ملعونون ، وهم عن ربهم ضالون محجوبون . قال الله تعالى: (إيا بني آدم إِما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب الناره فيها خالدون ) (١)

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، الآيتان : ٣٦ ، ٣٥

وقال تمالى : ( فَإِمَا يَأْتَيْنَكُمْ مَنِي هَدَى ، فَمَنَ اتَّبَعَ هَدَايُ فَلا يَضُلُّ وَلا يشقى ، ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ، ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً . قال كذلك أُتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) (١) .

قال ابن عباس: تكفل الله تعالى لمن قرأ الفرآن وعمل بمافيه،أن لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة. وقال تعالى عن أهل النار: (كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلي قد جاءنا نذيرفكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إِن أنتم إِلا في ضلال كبير ) (٢) وقال تعالى : ( وسيق الذين كفروا الى جهنم زمراً حتى إِذا جاؤها فتحت أبوابهاوقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاءيومكم هذاقالو ابلي ولكن حقت كلمة العذاب على الـكافرين) (٣) وقال تعالى : ( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ) ( الله تعالى : ﴿ إِنَا أُوحِينَا اللَّهُ كَمَّا أَوْحِينَا اللَّهِ عَلَا أُوحِينَا اللَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآيات : ١٢٣ – ١٢٧ (٢) سورة الملك ، الآتيان : ٨ ، ٩

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ؛ الآية: ٧١

<sup>(</sup>٤) سورة الانعام ، الآيتان : ٨٨ ، ٤٩

نوح والنبيين من بعده ، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليان وآتينا داود زبوراً . ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً. رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) (١) ومثل هذا في القرآن كثير ، وهذا مما أجمع عليه جيع أهل الملل من المسامين، واليهود، والنصاري، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده ، وهم الرسل الذين بليَّغوا عن الله أمره وخبره ، قال تعالى: (الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس) (٢) . ومن أنكرهذه الوسائط، فهو كافر باجماع أهل الملل ، والسورالتي أنزلها الله تعالى بمكة ، مثل: الأنعام والأعراف، وذوات (الر)، (وحمم)، (وطس) ونحوذلك، هي متضمنة لأصول الدين ، كالايمان بالله ورسله واليوم الآخر وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل، وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا . قال تعالى : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون). (٣) وقال: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآيات : ١٦٣ - ١٦٥

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، الآية : ٧٥

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ، الآيات : ١٧١ – ١٧٣

الاشهاد) (۱) فهذه الوسائط ، تطاع و تتبع و يقتدى بها ، كما فال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) (۲) . وقال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) (۳) وقال تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجببكم الله ) (۱) وقال : ( فالذين آمنوا به وعز روه و نصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ) (۱) . وقال تعالى : ( لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ) (۱) .

وإِن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع، ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد، ونصرهم وهداهم، يسألونه ذلك، ويرجون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفرَّر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء، يجتلبون بهم المنافع، ويدفعون بهم المضار. لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق. قال الله تماني: (الله الذي خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام ثم

 <sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآية: ١٥ (٢) سورة النساء ، الآية : ١٤

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ٨٠ (٤) سورة آل عمران ، الآية : ٣١

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ، الآية: ١٥٧ (٦) سورة الاحزاب ، الآية: ٢١

استوى على المرشما لكم من دو نه من ولي ولا شفيع أفلا تقذكرون) (۱۰ وقال تمالى: (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع) (۲۰ وقال تمالى: (وذكر به أن تبسل نفس عاكسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع) (۳۰ وقال سبحانه: (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا علكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً) (۵۰ وقال: (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا علكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) (۵۰)

وقالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة ، فبين الله الهم أن الملائكة والأنبياء لا يماكون كشف الضرعهم ولا تحويلاً ، وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون حمته و يخافون عذابه وقال تمالى: (ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ، الآية : ٤ (٢) سورة الانعام ، الآية : ٥

<sup>(</sup>٣) سورة الانعام الآية : ٧٠ (٤) سورةالاسر ا ، الآيتان : ٥٧،٥٦

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ ، الآيتان : ٢٣،٢٢

ربانيين عاكنتم تعلمون الكتاب وعاكنتم تدرسون ولا يأم كم أن تنخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون )(١). فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر ، فمن جعل الملائكة والأنبيا. وسائط ، يدءوه ويتوكل عليهم ، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران لذنب، وهداية القلوب، وتفريج الكروب، وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وقدقال تمالى : (وقالوا انخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكر مون . لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم و لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إني إله من دو له فذلك نجزيه جهم كذلك نجزي الظالمين ) (٢) وقال تعالى : ( لن يستنكف المسيح أن بكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره اليه جميماً ) (٣) وقال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جثتم شيئاً إداً ، تكاد السموات يتفطر ن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا .أن دعو اللرحمن ولداً وماينبغي للرحمن أن يتخـــذ ولداً . إن كل من في السموات والا رض إلا آتي الرحمن عبداً · لقد أحصاه وعدُّه عداً . وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً)(٤)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآيتان : ٨٠٠٧٩

<sup>(</sup>٢) سورة الانبياء، الآيات: ٢٦-٢٦ (٣) سورة النساء، الآية: ١٧٢

<sup>(</sup>٤) سورة مرحم ، الآيات : ٨٨ - ٩٥

وقال تمالى (ويمبدون من دون الله مالا يضره ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله ،قل أتنبؤون الله عالا يعلم في السموات ولا في الأرض ، سبحانه وتعالى عما يشركون) (۱) وقال تمالى : (وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) (۲) وقال تمالى : (من ذا الذي يشفع عنده إلا باذ به) (۳) وقال تمالى : (وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك يخير فلا راد لفضله) (٤) وقال تمالى : (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك فلا راد لفضله) (نا وقال تمالى : ( فل أفر أيتم ما تدعون من دون الله إن أراد بي الله بضر هل هن كاشفات ضره ؟ أو أراد بي برحمة هل هن عسكات رحمته ؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) (٢).

ومثل هذا كثير في القرآن، ومن (٧) سوى الا نبياء من مشايخ العلم والدين ، فن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقندون بهم ؛ فقد أصاب في ذلك

وهؤلاً إذا أجمعوا فاجماعهم حجة قاطمة لا تجتمعون على ضلالة ،

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية : ١٨ (٢) سورة النجم ، الآية : ٢٦

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية: ٢٥٥
 (٤) سورة يونس ، الآية: ١٠٧

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر ، الآية : ٢ (٦) سورة الزمر ، الآية : ٣٨

<sup>(</sup>٧) كذا الاصل ولعل الصواب (وأما).

وإِنْ تَنَازَعُوا فِي شَيُّ رَدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولُ ، إِذَ الوَّاحِـدُ مَنْهُمُ لَيْسُ بمعصوم على الاطلاق ، بل كل واحد من الناس يؤخذ من كلامه و يترك إلا رسول الله وليسالله

وقد قال النبي ﷺ : « العلماء ورثة الأنبياء ، فان الأنبياء لم يورثوا ديناراًولا درهماً،و إنماورثوا العلم، فمن أخذ فقد أخذ بحظو افر (١) ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه ، كالحجَّاب الذين بين الملك ورعيتـه ، محيث يكونون هم برفعون إلى الله حوائج خلقه ، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم ، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله ، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك ، أو لاأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك ، لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج ١

فن أثبتهم وسائط على هــذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستباب ، فان تاب و إلا قتل .

وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق،الخالق، وجملوا لله أندادًا. وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هـذه الفتوى ، فان الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجو • ثلاثة :

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وغيره بسند حسن.

الوجه الثاني: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ،و دفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه ، فلا بدله من أنصار وأعوان لذله وعجزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال تعالى : ( قل أدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فعهما من شرك وما له منهم من ظهير ) (١) وقال تمالى (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبيره تكبيرا) (٢) وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه ، فهو الغني عن كل ما سواه ، وكل ماسواه فقير اليه ، تخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم ، وهم في الحقيقه شركاؤهم في الملك ، والله تعالى ليس له شريك في الملك ، بل

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية : ٢٢ (٣) سورة الاسراء ، الآية : ١١١

لا إله إلا الله وحده لاشربك له ، له الملك وله الحدوهو على كل شي قدر .

والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والاحسان اليهم ورحمتهم إلا بمحرك محركه من خارج، فاذا خاطب الملك من ينصحه ويعظه ، أو من بدل عليه ، بحيث يكون برجوه وبخافه ، تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته ، إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه.

والله تعالى هورب كل شيء ومليكه ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأشياء إعاتكون عشيئته، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن ، وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض ، فجعل هذا يحسن إلى هذا ،وبدءوله،ويشفع فيه ونحو ذلك ؛ فهو الذي خلق ذلك كله ، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الاحسان والدعاء والشفاعة . ولا يجوز أن يكون في الوجود من يُكرهه على خلاف مراده ، أو يُعلمه ما لم يكن يعلم ، أو من يرجوه الرب وبخافه ولهذا قال النبي فَيُطَلِّقُونَ : « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ولكن ليجزم المسألة ، فانه لا مكره له ، والشفعا الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا باذنه ،

كما قال : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا با ذنه ؛ ) (١). وقال تمالي : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) (٢٠). وقد قال تمالي ﴿ قُلُ ادَّعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُمْ من دون الله لا يملكون مثقبال ذرة في السماوات ولا في الا رض وما لمن أذن له ) <sup>(۳)</sup> .

فبين أن كل من دعي من دونه ، ليس له ملك ولا شرك في الملك، ولا هو ظهير . وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له . وهـــذا بخلاف الملوك، فإن الشافع عنده قد يكون له ملك، وقد بكون شريكاً لهم في الملك ، وقد يكون مظاهراً لهم مماوناً لهم على ملكهم ، وهؤلا يشفمون عند الملوك بغير إذن الملوك ه وغيره، والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاجته إليهم، وتارة لخوف منهم، وتارة لجزاء إحسابهم إليه ومكافأتهم ولا نمامهم عليه ، حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته ، لذلك فانه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد ، حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لنضرر بذلك، ويقبل شفاعة مملوكه، فاذا لم يقبل شفاعته يخاف أنَّ لا يطيعه ، أو أن يسمى في ضرره .

وشفاعة العباد بمضهم عند بعض ، كلها من هــذا الجنس ، فلا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥ (٢) سورة الانبياء ، الآية : ٢٨

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ، الآيتان : ٢٧ و٣٣

يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة ، والله تعالى لا يرجو أحدًا ، ولا يخافه ، ولا يحتاج إلى أحد ، بل هو الغني . قال تمالى : ( ألا إن لله من في السماوات ومن في الأوض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) (١) إلى قوله : ( قالوا اتخذ الله ولداً ، سبحانه هو الغني ، له ما في السهاوات وما في الأرض ) (٢٠). والمشركون يتخذون شفعاً من جنس ما يعدونه من الشفاعة قال تمالى: (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفماؤنا عندالله ، قل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السهاوات ولا في الأرض ؛ سبحانه وتمالى عما يشركون ) (\*). وقال تمالى: ( فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة . بل ضلوا عَهِم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ) ( ) وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ) (°). وقال تمالى: (ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرمابا أبأمركم بالكفر بعد إذ أتتم مسلمون ) (٦). وقال تمالى : ( قل ادعوا الذين زعمهمن دونه لا يماكمون كشف الضر عنكم ولاتحويلاً . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية : ٦٨ (١) سورة يونس الآية : ٦٦

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف ، الآية : ٨٨ (سم) سورة يونس ، الآية: ١٨

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ٨٠ (٥) سورة الزمر ، الآية : ٣

الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً ) (١). فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف الضر ولاتحويله ، وأنهم يرجون رحمته ،ويخافون عذابه ،ويتقر بون إليه فهو سبحانه قــد نفى ما أثبتوا للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة باذنه. والشفاعة هي الدعاء ؛ ولا ربب أن دعاء الخلق بمضهم لبمض نافع ، والله قد أمر بذلك ؛ لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا باذن الله له في ذلك ، فلا يشفع شفاعة نهى عنها ، كالشفاعة للمشركين ، والدعاء لهم بالمغفرة قال تمالى : ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بمدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وماكان استغفار إبراهيم لا بيه إلا عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أنه عــدو لله تبرُّأ منه ) (٢) . وقال تمالي في حق المنافقين : (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم) (٣) . وقد ثبت في « الصحيح » أن الله تمالى نهى نبيه عن الاستغفار المشركين والمنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم، كما في قوله: ﴿ إِنَ الله لا يَغْفُر أَنَّ يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (٤) . وقوله : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا

<sup>(</sup>١) سورةالاسراء، الآيتان: ٥٥–٥٧ (٢)سورة التوبة، الآيتان: ١١٣–١١٤

 <sup>(</sup>٣) سورة المنافقون ، الآية : ٦ (٤) سورة النساء ، الآية : ٨٤

وهم فاسقون ) (١) . وقال تمالى : (سواء عليهم أستففرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ) (٢). وقد قال تمالي: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب الممتدين ) (٣) في الدعاء ، ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله ، مثل أن يسأله منازل الا نبياء وليس منهم ، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك ، أو يسأله ما فيه معصية لله عن وجل ، كامِعانته على الكفر والفسوق والعصيان ، فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة ، شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان، ولو سأل أحده دعا الايصلح له لا يقر عليه، فانهم معصومون أن يقروا علىذاك . كما قال نوح : ﴿ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنْ وَعَدَكُ الْحَقَّ وأنت أحكم الحاكمين ) ( ك قال تمالى : ﴿ يَا نُوحِ إِنَّهُ لَيْسُ مِنْ أَهِلُكُ إنه عمل غير صالح ، فلا تِسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين . قال رب إني أعوذ بك أن أسألكما ليس لي به علم وإلا تنفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ) (٥). وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتمالى وشفع ، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئنه ، وهو الذي بجيب الدعاء ويقبل الشفاعة ، فهو الذي خلق السبب والمسبب ؛ والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٨٤ (٢) سورة المنافقون، الآية : ٣ (٣) سورة الأعراف ، الآية : ٥٥ (٤) سورة هود ، الآية : ٥٥

<sup>(</sup>٧) سورة هود ، الآيات : ٢١-٧٤

وتعالى، وإذا كان كذلك ، فالالتفات (١) إلى الا سباب شرك في التوحيد، ومحو الا سباب أن تكون أسباباً ، نقص في المقل. والاعراض عن عن الأسباب بالكلية ، قدح في الشرع .

بل العبد مجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغـيرهم

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى ، والأدنى الأعلى ، فطلب الشفاعه والدعاء من الأنبياء ، كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي وَيُعْلِينَةُ فِي الاستسقاء ، ويطلبون منه الدعاء ، بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالمباس عمه ، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء ومحمد ولي الله موسيد الشفعاء ،وله شفاعات تختص بها ،ومع هذا فقد ثبت في « الصحيحين »(٢) عن النبي وللسلاق أنه قال : « إذا سممم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عَلَى ، فانه من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي موم القيامة » وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه : « يا أخى لا تنسني من دعائك » . (")

<sup>(</sup>١) كأنه يني الاعتماد والتوكل على الاسباب كما هو شأن الملحدين.

<sup>(</sup>٧) هذا من افرادمسلمولم يخرجه البخاري (٣) رواه أبوداود وغيره بسندضيف.

فالنبي والكن الله من أمنه أن يدعوا له ، ولكن ليس ذلك من باب سؤ الهم، بل أم و مذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي بثابون عليها ، مع أنه عليها له مثل أجورهم في كل ما يعملونه ، فأنه قد صحعنه أنه وَ الله عليه الله عن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا ، ومن دعا إلى صلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزاره شيئًا » وهو داعي الأمة إلى كل هدى ، فله مثل أجورهم في كل ما البعوه فيه ، وكذلك إذا صلوا عليه ، فان الله يصلي على أحده عشراً ، وله مثل أجوره مع ما يستجيبه من دعائهم له، فذلك الدعاء قـد أعطاه الله أجرهم عليه ، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه .

وقد ثبت عنه علي في «الصحيح، أنه قال: « ما من رجل بدعو لأخيه بظهر النيب بدعوة ، إلا وكل الله به ملكاً ، كلما دعا لا خيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك مثل ذلك» وفي حديث آخر: « أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب ».

فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعوله، وإن كان الداعي دون المدعو له ، فدعاء المؤمن لا خيه ينتفع به الداعي والمدعو له . فمن قال لغيره: ادع لي وقصد انتفاعهما جميماً بذاك ، كان هو وأخوه متماونين على البر والتقوى ، فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعها ، والمسؤول

فعل ما ينفعها ، بمنزلة من يأمر غير. ببر و تقوى ،فيثاب المأمور على فعله والآمر أيضاً يثاب مثل ثوابه ، لكونه دعا اليه ، لا سما ومن الأدعية ما يؤمر بهـا العبد، كما قال تمـالى: (واستففر لذنبـك وللمؤمنين والمؤمنات)(١) فأمره بالاستغفار، ثم قال: (ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحماً )(٢) فذكر سبحانه استغفاره واستغفار الرسول لهم إذ ذاك، مما أمر الله به الرسول، حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولم يأمر الله مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً شيئاً لم يأمر الله المخلوق به ، بل ما أمر الله به العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله، هو عبادة لله ، وطاعة وقربة إلى الله وصلاح لفاعله وحسنة فيه، و إذا فعل ذلك كان من أعظم إحسان إللهاليه وإنعامه عليه ، بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداه للاعان .

والاعان: قول وعمل جائز بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عملاً للخير ، ازداد إعانه .

هذا هو الانمام الحقيقي المذكور في قوله: (صراط الذين أنعمت عليهم )(٣) وفي قوله: (ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية : ١٤ (١) سورة محمد ، الآية : ١٩

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة ، الآية : ٣

أندم الله عليهم )(١).

بل نعم الدنيا بدون الدن. هل هي من نعمة أم لا بو فيه قو لا ن مشهور ان للعلما من أصحابنا وغير هم و التحقيق أنها نعمة من وجه و إن لم يكن نعمة مامة من وجه وأما الانعام بالدن الذي ينبغي طلبه ، فهو ما أمر الله به ، من واجب ومستحب ، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين ، وهو

النعمة الحقيقية عند أهل السنة ، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير . والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين.

والمقصود هذا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، إما واجب، أو مستجب، فانه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك ، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك ، بل قد حر معلى العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة ، وإن كان قصده مصلحة المأمور ، أو مصلحته ومصلحة المأمور ، فهذا بناب على ذلك . وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لا تتفاع ذلك . وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لا تتفاع المأمور ، فهذا من نفسه أتي ومثل هذا السؤال لا يأمر الله تعالى به قط ، لم قد مهى عنه ، إذ هذا سؤال محض المخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته ، والله يأمر نا أن نعبده و نرغب اليه ، ويأمر نا أن نحسن ولا لمصلحته ، والله يأمر نا أن نعبده و نرغب اليه ، ويأمر نا أن نحسن

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية : ٩٦

إلى عباده ، وهذا لم يقصد لا هذا و لا هذا ، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعامه وهو الصلاة ، و لا قصد الاحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة ، وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال ، لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه ، ألا ترى أنه قال في حديث السبمين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب : « إنهم لا يسترقون » وإن كان الاسترقاء بأنزاً وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع

والمقصود هذا أن من أثبت وسائط بين الله و بين خلقه ، كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية ، فهو مشرك ، بل هذا دين المشركين عبدًا والا وثان ، كانوا يقولون : إنها عائيل الا نبيا والصالحين ، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله ، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى ، حيث قال : ( اتخذوا أحباره ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) () وقال تمالى : ( وإذا سألك عبادي عني فاتي قرب أجيب دعوة الذاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا في لعلهم يرشدون ) () أي فليستجيبوا لي إذا دعان والتضرع . وقال تمالى : ووليؤمنوا في المنائلة والتضرع . وقال تمالى :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٣١ (٣) سورة البقرة ، الآية : ١٨٦

( فاذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب ) (١). وقال تمالى: ( وإذا مسَّكم الضر في البحر صل من تدعون إلا إياه )(٢). وقال تمالى : (أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجملكم خلفاء الأرض)(\*) وقال تمالى : ( يسأله من في السهاوات والا رض ، كل يوم هو في

وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه ، وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ، ولا يرجو سواه ، ولا يتوكل إلا عليه ، وقال تمالى: ( فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ) (٥) . وقال تمالى : ( إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ) (٦) أي يخوفكم أولياءه ( فلا تخافوهم وخافوني إنكنتم مؤمنين ) (٧). وقال تمالى : (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أبدبكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) (٨). وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ اللهُ مِنْ آمِنَ

<sup>(</sup>١) سورة الانشراح ، الآيتان : ٧ و ٨

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ، الآية : ٢٢ (٢) سورة الاسراء ، الآية: ٧٧

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ، الآية : ٢٩ (٥) سورة المائدة ، الاية: ٤٤

<sup>(</sup>V) سورة النساء ، الآنة : ٧٧ (٦) سورة آل عمران ، الآيتان : ١٧٥

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة ، الآية : ١٥

بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله) (١٠٠. وقال تمالى: ( ومرن يطع الله ورسوله ويخش الله وينقه فأولئك هم الفائزون ) (٢) فبين أن الطاعة لله ورسوله .

وأما الخشية فلله وحده . وقال تعالى : ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينـا الله من فضله ورسوله) (٣). ونظيره قوله تمالى: ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمموا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) (١).

وقد كان النبي وليسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ، وبحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا : لا إله إلا الله ، فان الإله هو الذي تألمه القلوب، بكمال المحبة والتعظيم، والاجلال والاكرام، والرجاء والخوف، حتى قال لهم: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله ، ثم شاء محمد » . وقال له رجل : ما شاء الله وشئت. فقال: « أجعلنني لله نداً ؛ قل ما شاء الله وحده ». وقال: « من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت » . وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك ». وقال لابن عباس: « إذا سألت فاسأل الله، وإذا

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، الآية : ٢٥ (١) سورة النور ، الآية : ٥٢

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية : ٥٥ (٤) سورة آل عمران ، الآية : ١٧٣ ( Te - 1 - 1 )

استعنت فاستعن بالله ، جف القلم عا أنت لاق ، فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك ، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشي كتبه الله عليك » وقال أيضاً: « لا تطروني كما أطرت النصاري عيسي بن مريم ، وإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ، ورسوله». وقال: « اللهم لا تجمل قبري وثناً بمبد». وقال: « لا تتخذوا قبري عيداً ، وصلوا علي ً فان صلاتكم تبانني حيـثما كنتم » . وقال في مرضه : « لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجداً

وهذا بابواسع، ومع علم المؤمن أن الله ربكل شي ومايكه، فانه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب ، كما جمل المطر سبباً لا بات النبات قال الله تمالى: ﴿ وَمَا أَنْزُلُ اللهُ مِنَ السَّاءُ مَنْ مَاءُ فَأَحْيَى بِهِ الأُرْضِ بعد موتها وبث فيها من كل داية ) (١). وكما جعل الشمس والقمر سبباً لما يخلقه بهما ، وكما جمل الشفاعة والدعاء سبباً لما يقضيه بذلك ، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت ، فان ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ، ويثيب عليها المصلين عليه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية: ١٦٤

لكن ينبغي أن يمرف في الأسباب ثلاثة أمور:

أحدها: أن السبب المعين لا يستقبل بالمطلوب ؛ بل لا بد معه من أسباب أخر ، ومع هـ ذا فلها موانع ، فإن لم يكمل الله الأسباب، ويدفع الموانع ، لم يحصل المقصود ، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس ، وما شاء الناس لا بكون إلا أن يشاء الله .

الثاني: أن لا يجوز أن يعتقد أن الشي سبب إلا بعلم ، فمن أُثبت شيئًا سبباً بلا علم ، أو يخالف الشرع كان مبطلاً ، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعاء .

وقد ثبت في « الصحيحين » عن النبي ويُقالِقُهُ أنه نهى عن النذر وقال : « إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل » .

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن ينخذ منها شي سبباً إلا أن تكون مشروعة ، فان العبادات مبناها على النوقيف ، فلا يجوز للانسان أن يشرك بالله فيدءو غيره وإن ظن أز ذلك سبب في حصول بعض أغراضه.

ولذلك لا يمبـد الله بالبدع المخالفة للشريمة وإن ظن ذلك ، فان الشياطين قد تمين الانسان على بعض مقاصده إذا أشرك.

وقد يحصل بالكفروالفسوق والمصيان بعض أغراض الانسان،

فما أمر الله به فيصلحته راجحة ، وما نهى عنه ففسدته راجحة ، وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات ، والله أعلم . والحمد لله وحده ، وصلى الله تمالى على سيدنا محمد وآلهوسلم ، وحسبنا الله و نعم الو كيل

## هدية طيبة

تأليف

الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحم الله تعالى

السَّ السَّهُ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّحْدِ الرَّمْزِ ٱلرَّحْدِ مِر

الحد لولية ، والصلاة على نبية .

سئل الشيخ رحمه الله تمالى عن معنى : لا إله إلا الله .
فأجاب بقوله : اعلم رحمك الله أن هذه الكامة هي الفارقة بين الكفرو الاسلام ، وهي كلة النقوى ، وهي العروة الوثقى ، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ، وليس المراد بقولها باللسان مع الجهل بمعناها ، فان المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار ، مع كونهم يصدون ويتصدقون، ولكن المراد بقولها مع معرفتها بالقلب ، وعبتها وعبة أهلها ، وبغض ما خالفها ، ومعاداته ، كما قال النبي ويتياتي : « من قال : لا إله إلا الله ما خالصاً من قلبه » وفي رواية : « صادقاً من

قلبه». وفي حديث آخر : « من قال : لا إله إلا الله ، و كفر بما يعبد

من دون الله » إلى غير ذلك من الأعاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة .

فاعلم أن هذه الكلمة نني و إثبات ؛ نني الآلمية عما سوى الله تمالى من المخلوقات ، حتى محمد صلى الله عليه وسلم ، وجبريل ، فضلاً عن غيرهم من الأوليا والصالحين .

إذا فهمت ذلك، فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه، ونفاها عن محمد وجبربل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. فاعلم أن هذه الالوهية هي التي تسميها العامة في زماننا: السروالولاية.

والآي يسمونه: الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه: الفقير والشيخ، وتسميه العامة: السيد، وأشباه هذا، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الانسان بلتجي إليهم، ويرجوه، ويستغيث بهم، ويجعلهم واسطة بينه وبين الله فالذي يزعم أهل الشرك في زمانيا أنهم وسائط، هم الذين يسميهم الأولون: الآخية. والواسطة: هو الإله فقول الرجل: لا إله إلا الله، إبطال للوسائط وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة نامة، فذلك بأصرين:

الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله وليسلق، وقتلهم، ونهب أموالهم، واستحل نساءهم، كانوا مقرّين لله سبحانه

بتوحيد الربوبية ، وهو أنه لا يخلق ، ولا يرزق ، ولا يحيي ، ولا عيت، ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تمالى: ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمَّن علك السَّمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدير الامر، فسيقولون الله) (١).

وهذه مسألة عظيمة مهمة ، وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ، ومقرِّون بها ، ومع هــذا لم بدخلهم ذلك في الاسلام ، ولم يحرِّم دما هم ولا أموالهم ، وكانوا أيضاً بتصدقون ، ويحجون، ويعتمرون، ويتعبدون، ويتركون أشياء من المحرمات خوفاً من الله عز وجل .

ولكن الأمر الثاني: هو الذي كفَّره، وأحلَّ دما هم وأموالهم، وهوأنهم لم يشهدوا الله بتوحيد الالوهية، وهو أنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شربك له ، ولا يستفاث بغيره ، ولا يذبح اغيره، ولا ينذر لغيره ، لا لملك مقرب، ولانبي مرسل، فمن استفات بغير وفقد كفر، ومن ذبح الميره فقد كفر ، ومن نذر لميره فقد كفر ، وأشباه ذلك .

وعام هذا أن تمرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليـه وسلم كانوا يدعون الصالحين، مثل: الملائكة ، وعيسي ، (۱) سورة يونس ١٠ الآية : ٢٦

وعزير ، وغيرهم من الأولياء ، فكفروا بهذا ، مع إقرارهم بأن الله هو الخالق، الرازق، المدير.

إِذَا عَرَفْتُ هَـذًا ، عَرَفْتُ مَعْنَى : لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ ، وعَرَفْتُ أَنَّ من نحا(ا) نبياً ، أو ملكاً ، أو ندبه (٢) ، أو استفاث به، فقد خرج من الاسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله عليه و

فان قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق ، الرازق، المدر، ولكن هؤلاء الصالحين مقر "بون، ويحن ندعوهم و ننذر لهم ، و ندخل عليهم ، و نستغيث بهم ، و نريد بذلك الوجاهة و الشفاعة ، وإلا فنحن (٣) نفهم أن الله هو الحالق المدبر .

فقل : كلامك هــذا مذهب أي جهل وأمثاله ، فأنهم يدعون عيسى ، وعزيراً ، والملائكة ، والأولياء ، يريدون ذلك كما قال تعالى : (والذين آنخذوا من دونه أوليا مانمبده إلا ليقربونا إلى الله زلفي )(٤). وقال: (ويمبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله) (٥).

فاذا تأملت هذا تأملاً جيداً ، عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية ، وهو تفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينحون(٦)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولمل الصواب (ناداه) . (٢) أي قصد .

 <sup>(\*)</sup> في الأصل: نحن (٤) سورة الزمر ، الآية: ٣

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ، الآية : ١٨

عيسى ، والملائكة ، والأولياء ، بقصدونهم لأنهم (١) يقرُّبونهم إلى الله ، ويشفعون عنده .

وعرفت أن من الكفار خصوصاً النصاري ، منهم من يعبد الله الليل والنهار، ويزهد في الدنيا، ويتصدق بما دخل عليه منها، ممتزل في صومعة عن الناس ، ومع هذا كافر عدو لله ، مخلَّد في النار بسبب اعتقاده في عيسي أو غيره من الأوليا ، يدعوه ، أو يذبح له ، أو ينذر له ، تبين لك كيف صفة الاسلام الذي دعا اليه نبيتك وتبين الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ».

فالله الله يا إخواني ، ، تمسَّكوا بأصل دينكم ، وأوله وآخره ، وأسه ورأسه ، شهادة أن لا إله إلا الله ، واعرفوا ممناها وأحبُّوها، وأحبوا أهلها ، واجعلوهم إخوانكم ، ولو كانوا بعيدين ، واكفروا بالطواغيت وعادوه، وأبغضوه وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفره ، أو قال : ما على "منهم ، أو قال : ما كلفني الله بهم ، فقد كذب هذا على الله وافترى ، فقد كلفه الله بهم ، وافترض عليه الكفر بهم ، والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولاده.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أنهم.

فالله الله ، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئًا ، اللهم توفَّنا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين .

ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه تبيتن لك أنَّ كفر المشركين من أهل زمانا أعظم كفراً من الذين قاتلهم رسول الله والله قال الله تمالى: ( وإذا مسكم الضر في البحر ضلَّ من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الانسان كفوراً) (١).

فقد صمم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مستهم الضر ركوا السادة والمشايخ، ولم يستغيثوا بهم، بل أخلصوا لله وحده لا شريك له ، واستغاثوا به وحده ، فاذا جاء الرخاء أشركوا .

وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ، ولملَّ بمضهم يدَّعي أنه من أهل العلم ٬ وفيه زهد ، واجتهاد ، وعبادة ، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل معروف (٢) ، أوعبد القادر الجيلاني، وأجلَّ من هؤلاء ، مثل زيد بن الخطاب، والزبير ،وأجلُّ من هؤلاء، مثل رسول الله والله المستمان . وأعظم من ذلك وآثم أنهم يستغيثون بالطواغيت، والكفرة والمردة ، مثل شمسان، وإدريس، ويونس وأمثالهم ، والله سبحانه أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ، الآية : ٦٧ (١) أي معروف الكرخي

الحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله عَلَى خير خلقه محمد وآله أجمين (¹).

<sup>(</sup>١) قف و تأمل كلام الشيخ قدس الله روحه في جنات النعيم، و تدبر الفرق بين كفر الجاهلية الأولى وكفر جاهلية هذا الزمان وماقبله بمدة قرون، فأهل الجاهلية الأولى يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدائد، وجاهلية زماننا شركهم دائم، فهم لايلجؤون إلى الله لافي شدة ولا في رخاء، ويعبدون الصالحين بل والطالحين من الائموات والفائبين، وماأضل المامة إلا علم الكفر والضلال، فهم الذين حماوهم على الكفر والضلال والله المستمان.

## أوثق عرى الايمان

الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحم الله تعالى الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحم الله تعالى السيخ الرسميز الرس

## و به نستعبی

الحد لله رب العالمين.

اعلم أولا أبدك الله بتوفيقه ، أن أو تق عرى الاعان: الحب في الله ، والبغض في الله، وهذا وجهه في أهل بلد مرتدين، أو بادية (١)، وهم بنو عم ، ويجي لهم ذكر عند الأمراء ، فيتسبب بالدفع عنهم حمية دنيوية ، إما بطرح نكال ، أو دفن نقائص المسلمين ، أو يشير بكف المسلمين عنهم ، هل يكون هذا موالاة نفاق ؛ أو يصير كفرا ؛ فان كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفره وسبتهم ، أما حكمه ؛ وكذلك إذا عرفت هذا من إنسان ، ماذا يجب عليك ؛ أفتنا مأجوراً (٢).

فأقول: أولاً: إن الله افترض على المؤمنين عداوة المشركين، من الكفار، والمنافقين، وجفاة الأعراب الذين يعرفون بالنفاق،

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك جفاة الأعراب الذين يمرفون بالنفاق، وسيأتي ذكرهم.

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ولا يخلو من غموض.

ولا يؤمنون باللهورسولة وليُنظِينه ، وأمر هبالجهاد، والإغلاظ عليهم بالقول والفمل، وتوعده باللمن والقتل، كقوله: ( ملمو نين أينما ثقفوا أخذوا و قتاوا تقنيلاً)(١).

وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهم ، وأخبر أن من تولاه فهو منهم، وكيفيدً عي رجل محبَّة الله وهو يحب أعداءه الذين ظاهروا الشياطين على عدواتهم واتخذوه أولياء من دون الله ؛ كما قيل : تحب عدوًى ثم تزعم أنَّني صديقك إن الود عنك لعازب(٢)

وبالجلة : فالحب في الله ، والبغض في الله أصل عظم من أصول الاعان ، مجب على العبد مراعاته ولهذا جاء في الحديث: «أو ثق عرى الايمان : الحب في الله ، والبغض في الله »

ولذلك أكثر الله من ذكره في القرآن. قال تمالى: ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقو ا منهم تقاة )(٣).

قال بعض المفسرين: نهوا أن يوالوا الكافرين، كقرا بة بينهم ،أو صداقة عبل الاسلام،أوغير ذلك من الأسباب التي يتصادق بهاويتعاشر.

وقوله: (من دون المؤمنين ) (٣) يمني أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة (١) عن موالاة الكفار ، فلا تؤثروهم عليهم؛ ومن يفعل ذلك

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ٢٨ (٢) أي لبعيد وغائب . (٣) سورة النحل ، الآية : ١٠٦ (٤) في الاصل : مدحه ,

فليس من الله في شيء: أي ومن يتول الكفرة، فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية ، يمني أنه منساخ من ولاية الله رأساً . وهذا أمر معقول ، فان موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان ( إِلا أَن تتقوا منهم تقاة)(١) فرخص في موالاً بهم إذا خافوه فلم يحسنو امعاشر بهم إلا بذلك ، وكانوا مقهورين لا يستطيعون إظهار المداوة لهم ؛ فحينئذ تجوز المعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالمداوة والبغضاء، ينظر (٢) زوال المانع، كما قال تمالى: ﴿ إِلَّا مِنِ اكْرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمِئْنُ بِالْأَعَانُ ﴾ .

قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل ، إنما التقية باللسان. قال أيضاً: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفارو يتخذوهم وليجة (٤) من دون المؤمنين، إلا أن يكون الكفار ظاهرين، فيظهرون لهم اللطف، و مخالفوه في الدين ، وذلك قوله : ﴿ إِلَّا أَن تَنْقُوا مِنْهُم تَقَاةً ﴾ (١) ذكره ابن جرير وابن أبي عاتم.

وقال تمالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم)(٥) الآية . قال القرطبي : لا تجعلوا خاصتكم و بطانتكم منهم .

قال تمالى: ( يا أنها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاريأولياً بعضهم أوليا. بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ) (٦) إلى آخر قوله:

- (١) سورة آل عمران ، الآية : ٢٨ (٢) بمهنى ينتظر .
- (٣) سورة النحل ، الاية : ١٠٦ (٤) أي بطانة وأصحاب سر .
- (٦) سورة المائدة ، الآية : ١٥ (٥) سورة آل عمران ، الآية : ١١٨

(فان حزب الله هم الغالبون) (۱) قال حذيفة: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشمر ، لهذه الآية: (ومن يتولهم منكم فانه منهم)(۲).

قال مجاهد في قوله تمالى: ( فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم) (٣) قال: المنافقون في مصانمة اليهود ، ومداخلهم ، واسترضاعهم أولادهم إياهم .

وقال على رضي الله عنه في قوله تعالى: (أذلة على المؤمنين) (1) قال: أهل رقّة على أهل دينهم (أعزة على الكافرين) (1) وقال: أهل غلظة على من خالفهم في دينهم. وكذا نقل معناه عن غير واحد من السلف.

وقال تمالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء) (٥٠). وقال تمالى: (ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون) (٦٠). والآية بعدها. وقال تمالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ بعدها.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٥٠ (٢) سورة المائدة ، الآية: ٥١

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٢٠ (٤) سورة المائدة ، الآية : ٤٠

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ، الآية : ٥٧ (٦) سورة المائدة ، الآية : ٨٠

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) (١). فقد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين مع دعواه الاسلام، وأمر بالإغلاظ عليهم قولاً وفعلاً. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: ( جاهد الكفار ) بالسيف (والمنافقيز) باللسان (واغلظ عليهم) قال: أذهب الرفق عنهم وقال ابن مسمود رضي الله عنه : ( جاهد الكفار و المنافقين ) ، قال: بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وليلقه بوجه مكفهتر ، أي عابس متغير من الغيظ والبغض . ذكره ابن أبي حاتم ، وجا - معناه في حديث مرفوعاً ؛ رواه البيهتي في «الشعب».

وقال تمالى: ( لأنجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادٌّ الله ورسوله ولو كانوا آباءه أو أبناءه ) (٢) الآية . نني سبحانه وتعالى الايمان عمَّن هذا شأنه ، ولو كانت مودته ومحبته ومناصحته لأبيه وأخيه وابنه ونحوه، فضلاً عن غيره .

وقال تمالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسُّكم النار ) (٣) قال ابن عباس: ولا تركنوا، قال: لا تميلوا. وقال عكرمة: أن تطيموه، أو تودوه، أو تصطنعوه . ومعنى تصطنموهم : أي تولوهم الأعمال، كمن يولي الفسَّاق والفجَّار.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٣٧ (٢) سورة الحجادلة ، الآية : ٢٢ (٣) سورة هود ، الآية : ١١٣

وقال الثوري: ومن لاق (١) لهم دواة، أو برى لهم قاماً، أو ناولهم قرطاساً دخل في هذا . قال بعض المفسرين في الآية في النهبي : متناول للانحطاط في هواهم ، والانقطاع إليهم ، ومصاحبتهم ، ومجالستهم ، وزيارتهم ، ومداهنتهم ، والرضى بأعمالهم ، والتشبه بهم ، والتزيِّ بزيهم ، ومد المين إلى زهرتهم ، وذكره بما فيه تعظيم لهم وتأمل قوله ؛ (ولا تركنوا) والركون: هو الميل اليسير.

وقال تمالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوكم أولياً ولقون إليهم المودة ) (٢) إلى قوله : (أولئك هم الظالمون )(٣) . وضح أن صدر هذه السورة نزلت في حاطب بن أبي بلتمة ، لما كتب إلى المشركين يخبرهم عسير رسول الله وليسائة إليهم.

وجاء في تفسير قوله تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر)(١) الآية:أنهافي أبي عبيدة بن الجراحلا قتل أباه يوم بدركما رواه الطبراني، وابن أبي حائم، والحاكم وغيره.

وعن ابن جريج ، قال : حدثت أن أبا قحافة سب النبي مُتَطَالِكُم ، فصكه أبو بكر صكة سقط ؛ فذكر ذلك للنبي ﷺ ، فقال: ﴿ أَفعَلْتُ يا أبا بكر ؟ » فقال : والله لو كان السيف قريبًا مني لضربته . فنزلت :

<sup>(</sup>١) في الاصللات والصحيح لاق من لاق الدواة: اذا جمل لها ليقة و أصلح مدادها. (٢) سورة المتحنة، الآيه: ١ (٣) سورة المتحنة، الآية: ٩

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة ،الآية: ٢٢

(لا تجد قومًا يؤمنونباللهواليومالا خر )(١). رواه ابن المنذر. وهذا والله أعلم في أول الاسلام، فإن أبا قحافة أسلم عام الفتح، فلم يكن ليسب النبي والمالة الاسلام، وأبو بكر خرج مهاجراً من مكة، ولم يمد إليها إلا بمد الاسلام في عمره مع النبي وَ اللهِ عَلَيْقُ .

وقال ابن عباس رضي إلله عنه : من أحب في الله ، وأبغض في الله ، وعادى في الله ، ووالى في الله ، فانما تناله ولاية الله بذلك . رواه ابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم .

وفي حديث رواه أبو نميم وغيره عن ابن مسمود قال: قال رسول الله وَيُعَلِّنُهُ : « أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان المابد را أما زهدك في الدنيا فتعجلت راجة نفسك ، وأما انقطاعك إلي فتعززت المرادية به ، فما عملت فما لي عليك ؛ قال : يا رب ! وما لك على ؛ قال : هل واليت لي ولياً ، أو عاديت لي عدواً » .

وقال تمالى: (والذين كفروا بعضهم أوليـا. بمض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) (٢) فعقد تعالى الموالاة بين المؤمنين، وقطعهم من ولاية الكافرين، وأخبر أن الكفار بمضهم أُولياً بعض ، وإِن لم يفعلوا ذلك وقع من الفتنة والفساد الكبير شيء عظيم وكذلك يقع. فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر (١) سورة الحجادلة ، الآية : ٢٢ (٢) سورة الانفال ، الآية : ٣٧

بالمعروف ، والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله ، والبغض في الله ، والمماداة في الله ، والموالاة في الله ؛ ولو كان النــاس متفقين على طريقة واحدة ، ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء ، لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياً الرحمن وأوليـًا. الشيطان ، والآيات في هذا كثيرة .

وأما الأحاديث فروى أحمد عن البراء بن عازب: « أوثق عرى الإِيمان: الحب في الله ، والبغض في الله » وفي حديث مرفوع: « اللهم لا تجمل للفاجر عندي يداً ، ولا نعمة فيوده قلي ،فأبي وجدت فيما أوحي إلي : لا تجد نوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسولة » . رواه ابن مردویه وغیره .

عن أبي ذر مرفوعاً: « أفضل الأعمال الحب في الله ، والبغض في الله » . رواه أبو داود ، ورواه أحمد مطولاً . وفي « الصحيحين»: عن ابن مسعود مرفوعاً: « المرء مع من أحب " وعن ابن مسعود مرفوعاً : « لا نصاحب إلا مؤمناً ،ولا بأكل طعامك إلا نقى » رواه ابن حبان في « صيحه ».

وعن على مرفوعاً :« لا يحبرجل قوماً إلا حشر معهم » رواه الطبراني باسناد جيّد. قاله ابن المنذر. وقد روى أحمد معناه: « عن عائشة با سناد جيد أيضاً » عنها مرفوعاً : « الشرك أخنى من دبيب الذّر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور، أو تبغض على شيء من الغدل ، وهل الدين إلا الحب في الله ، والبغض في الله ؛ » قال الله تمالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)(١) الآية ، رواه الحاكم. وقال صحيح الاسناد فقـ د جعل النبي والبغض عن الحديث: الحب على شيء من الجور وإن قل ، والبغض على شيء من العدل وإن قل عن الشرك ، فليحذر أشد الحذر من موادة أعداء الله من الكفار والمنافقين.

وعن بريدة مرفوعاً: «لا تقولوا للمنافق سيَّد، فانه إن يكن (٢٠) سيَّداً فقد أسخطتم ربكم عن وجل » رواه أبو داود ، والنسائي بإسناد صحيح . ورواه الحاكم ولفظه : « إذا قال الرجل للمنافق : يا سيدي فقد أغضب ربه عن وجل » وقال: صحيح الاسناد.

وعن ابن مسمود مرفوعاً : « مثل الذي يمين قومه على غير الحق کشل بمیر تردی فی بئر 'فہو بنزع بذنبه » رواہ أبو داود ، وابن حبان. قال ابن المنذر: ومعنى الحديث أنه وقع في الإيثم، وهلك البعير إذا تردى في بئر ، فصار ينزع بذَّبه فلا يقدر على الخلاص والأُحاديث فيذلك ڪئيرة.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ٣١ ﴿ ﴿ ﴾ في الأُصل: فانه إنَّ لم يكن .

### فصل

في ذكر الاتّار عن السلف وهي كثيرة، فنذكر منها بمضها :

قال الله تمالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطافة من دونكم) (۱) إلى قوله: (إن الله على بذات الصدور) (۳) والآبة بعدها. قال ابن عباس في الآية: رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود الماكان بينهم من الجوار والحلف في الجاهليه ، فأنزل الله فيهم بنهاه عن بطانتهم لخوف الفتنة عليهم: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بظافة من دونكم لا يألونكم خبالاً) (۱) قال: هم المنافقون رواه ابن أبي حاتم.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قيل له: إن هاهنا (٣) غلاماً من أهل الحيرة ، حافظاً ، كاتباً فلو اتخذته كاتباً ؛ قال : قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين . رواه ابن أبي شيبة .

وعن الربيع: (لا تتخذوا بطانة) قال: لا تستدخلوا المنافقين تتولونهم دون المؤمنين وفي «تفسير القرطبي» في الكلام على هذه الآية: نهى الله سبحانه و تمالى المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكافرين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية : ١٣٨ (٢) سورة آل عمران، الآية : ١١٩ (٣) في الأصل : هذا

واليهودوأهل الاهوا و دخلاً ووليجاً يفاوضو بهم في الآرا ، ويسندون اليهم أموره ويقال : كل من كان على خلاف دينك ومذهبك لا ينبغي أن تخادمه قال : عن المر ولا تسأل واسأل عن قرينه ، فكل قرين بالمقارن يقتدي . وفي سنن أبي داود عن أبي هربرة عن رسول الله ويتيالي قال : « المر على دن خليله ، فلينظر أحدكم من مخالل » .

وروي عن ابن مسمود رضي الله عنه أنه قال : « اعتبروا الناس باخدانهم . ثم بين المعنى الذي لأجله ورد النهي عن المواصلة . قال : «لا يؤلونكم خبالاً » يعني فساداً ، يعني لا يتركون فسادكم . قال : وقد مر أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنه بحساب ، فدفعه إلى عمر فأعجبه ، فقال لا بي موسى أن كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس ؛ فقال : إنه لا يدخل المسجد . فقال : لم؟! أجنبهو ؟ قال : إنه نصراني ، قال : فانتهره ، وقال : لا تدنهم وقد أقصاهم الله ، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله ، ولا تأمنهم وقد خو "نهم الله .

ومن كتاب الامام محمد بن وضاح قال: سئل بن (۱) جاء في الاثر: « من جالس صاحب بدعة فقد مشى في هدم الاسلام » . وقال الاثرزاعي: كانت أسلافكم تشهد عليهم أي على أهل البدع ألسنتهم، وتشمئز منهم قلوبهم ، و محذرون الناس بدعتهم .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل.

وقال الحسن: لا تجالس صاحب بدعة ،فانه عرض قلبك وقال إبراهيم: لا تجالسوا أهل البدع ولا تكلموه، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم . روى هذه الآثار ان وضاح .

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أن كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة انتهى ، فاذا كان هذا كلام السلف وتشديدهم في معاداة أهل الضلالات، ونهيهم عن مجالسهم ، فما ظنك عجالسة الكفار والمنافقين ، وجفاة الأعرابالذين لا يؤمنون بالله ورسوله ، والسمي في مصالحهم ، والذب عنهم ، وتحسين حالهم، مع كو نهم بين اثنتين ، إِما كافر أومنافق ، ومن بيَّنهم عمرفة الاسلام منهم قليل ٬ فهذا من رؤوسهم وأصحابهم ، وهو معهم يحشر يوم القيامة : قال تمالى : ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) (١) الآية . وقال تمالي: (وإذا النفوس زوَّجت )(٢) وقد تقدُّم الحديث: « لا يحب رجل قوماً إلا حُشر معهم ».

في النبيه على حاصل ما تقدم قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار ، وشدد في ذلك ، وأخبر

 <sup>(</sup>١) سورة الصافات ، الآية : ٢٢
 (٢) سورة التكوير ، الآية : ٧

أن من تولاه فهو مهم وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي وللسلام النبي وللسلام وأخبر النبي وللسلام النبي والنبي النبي والنبي النبي ال

ويفهم مما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور، من فعلها دخل في تلك الآيات، وتمرض للوعيد بمسيس النار، نموذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه

أحدها: التولي العام. الثاني: المودة والمحبة الخاصة. الثالث: الركون القلبل. قال تعالى: (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلاً إِذًا لا دُقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك علينانصيراً) (١) فاذا كان هذا الخطاب لا شرف مخلوق صلاة الله وسلامه عليه ، فكيف بغيره ؟

الرابع: مداهنتهم ، ومداراتهم . قال الله تمالى: (ود والو تُدهن ُ فيُدهنون) (٢٠) .

الخامس: طاعتهم فيما يقولون ، وفيما يشيرون ، كما قال تعالى : ( ولا تطعمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعهواه وكان أمره فرُ طاً ) (٣٠٠ وقال تعالى : ( ولا تطع كل حلاً ف مهين ) (٤٠٠ الا يات .

السادس: تقريمهم في الجلوس، والدخول على أص ا الاسلام.

 <sup>(</sup>١) سورة الاسراء ، الآيتان : ٧٥,٧٤ (٣) سورة القلم ، الآية : ٩

<sup>(</sup>٣) سورة الكبف ، الآية : ٢٨ (٤) سورة القلم ، الآية : ١٠ (٣) رة الكبف ، الآية : ١٠ ( توحيد ـ ١٣ )

السابع: مشاورتهم في الأمور.

الثامن: استمالهم في أمر من أمور المسلمين ، أي أمركان ، إمارة أو عمالة أو كنابة أو غير ذلك .

الناسع : اتخاذه بطانة من دون المؤمنين .

العاشر : مجالستهم ومن اورتهم والدخول عليهم .

الحادي عشر: البشاشة لهم والطلاقة.

الثاني عشر: الأوكرام العام.

الثالث عشر: استثمانهم وقد خو أنهم الله .

الرابع عشر : معاونتهم في أمورهم ولو بشيُّ قليل ، كبري القلم ، وتقريب الدواة ليكتبوا ظلمهم .

الخامس عشر: مناصحتهم.

السادس عشر : اتباع أهوائهم .

السابع عشر: مصاحبتهم ومعاشرتهم

الثامن عشر : الرضى بأعمالهم ، والتشبه بهم ، والنزي بزيهم .

التاسع عشر: ذكر ما فيه تعظيم لهم ، كتسميتهم سادات

وحكماء ؛ كما يقال للطاغوت(١): السيد فلان ، أو يقال لمن يدعي علم

الطب: الحكم، ونحو ذلك.

(١) في الأصل: لطو أغيت

( ie - Le )

المشرون: السكني ممهم في دياره ، كما قال ﴿ وَلَيْكُ : « من جامع المشركين وسكن معهم ؛ فانه مثلهم » . رواه أبو داود .

إذا تبين هذا ، فلا فرق في هذه الأمور بيز أن يفعلها مع أقربائه منهم ، أو مع غيره ، كما في آية المجادلة ، وحينئذ فالذي يتسبب بالدفع عنهم حميَّة إما بطرح نكال ، أو دفن نقائص المسلمين ، أو يشير بكف المسلمين عنهم ؟من أعظم الموالين المحبين للكفار من المرتدين والمنافقين وغيره ، خصوصاً المرتدين ينبغي أن تكون الغلظة عليهم أشد من الكافر الأصلي ، لأن هـذا عادي الله على بصيرة ، وعادي رسوله ويليسي بعدما عرف الحق ثم أنكره وعاداه والعياذ بالله ، فاذا كان من أعان ظالمًا، فقد شاركه في ظلمه ، فكيف عن يمين الكفار والمنافقين على كفرهم ونفاقهم ١٤ وإذا كان من أعان ظالماً مسلماً في خصومة ظلم تكون عند حاكم، شريكا لظالم(١)، فكيف عن يمين الكفار، وبذب (٢) عنهم عند الأمراء!

وإذا كان الحراميَّة الذين يأخذون أمو ال الناس، إذا بذلوا للأمير مالاً على أن يكف عنهم، فهو رئيسهم ، فما ظنك بمن يسر " إلى الكفار المودة ؛ ويُملمهم أنه يحبهم ليو اصلوه و بكرموه، كما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ،وغيره لكن طرح الذكال إن كان عن مسلم مظلوم ، فالشفاعة فيه والسمي في إسقاطه بالرأي ونحره حسن . (١) في الاصل: خصومة ظلم يكون عند حاكم شريك اظالم (٢) في الاصل: وذب.

وإن كان عن مرتد، فلا نعما لمثرته ولا كرامة. ويكفي في ذلك ما رواه أحمد والترمذي وحسَّنه ، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، عن ابن مسمود، قال: لما كان يوم بدر جي، بالأسرى وفيهم المباس ، فقال رسول الله ويُتَلِيِّلُهُ : « ما تأمرون في هؤلا • الأسرى ؟ » فقال أبو بكر : قومك يا رسول الله وأهلك ، فاستبقهم لمل الله يتوب عليهم. وفي حديث أنس، عن أحمد: نرى أن تمفو عنهم، وتقبل منهم الفداء رجع الحديث إلى ابن مسعود ، فقال عمر : يا رسول الله ! كذبوك ، وأخرجوك ، وقاتلوك ، قدمهم فاضرب أعناقهم . فدخل النبي وَيُسْلِقُهُ وَلَمْ يَرِدُ عَلَيْهِم شَيْئًا، فَخَرْ جَرْسُولُ اللهُ وَيُسْلِقُهُ ، وقال: «يا أبا بكر ا مشكك مشكل إبراهيم عليه السلام ، قال : ( فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فا إنك غفور رحيم ) (١) . ومشكك يا عمر كمثل نوح قال : (ربِّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديَّاراً) (٢) أنتم عالة ، فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق » فأنزل الله: ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض )(٣) الآيتين مختصراً. وفي حديث أنس: فأنزل الله ( لولا كتاب من الله سبق ) (١٠) الآية . وفي حديث ابن عمر ، عن أبي نعيم : فلقي رسول الله والله عليه عمر فقال: «كاد أن يصيبنا في خلافك شر». وفي رواية عنه عند ابن

 <sup>(</sup>١) سورة أبراهيم ، الآية : ٣٦ (٢) سورة نوح ، الآية : ٢٧
 (٣) سورة الانفال ، الآية : ٢٧ (٤) سورة الانفال ، الآية : ٨٨

المنذر وابن مردويه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن كادليمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم، ولو نزل عذاب ما أفلت إلا عمر».

فاذاكان هذا في رأي للصديق رضي الله عنه الذي اجتهد فيه ، ونصح لله ولرسوله ﷺ ، فا ظنك عن يفعل ذلك حميَّة دنيويَّة لا لغرض دين ، ولا يقصد وجه الله بذلك ، بل لايقصد إلا الدنيا ؟! فان قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم أبا بكر على التشبيه ، بل شبهه ما براهيم وعيسى وميكائيل عليهم السلام ، وشبَّه عمر بجبريل ونوح وموسى عليهم السلام.

قيل: المراد في الموافقة في أهل اللين والرحمة ، لا في خصوص هذه المسألة ، فان الصواب فيها مع عمر قطعاً بكناب الله ، ومع ذلك توعد الله في أخذ الفداء بالمذاب لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأي للصديق رضي الله عنه الذي اجتهد فيه ، فكيف بمن بنصح لهم ، ويرفق بهم ، وبرى الكف عن القتال ، ويشير باسقاط النكال عنهم من غير مسوسِّغ شرعي بل مجرد المحبة الدنيوية . وأما من يشير بكف المسلمين عنهم ، فان كان مراده بذلك تأليفهم على الدخول في الاسلام ، أو دخلوا فيه ، أو واعدوه بالدخول فيـه عن قريب ، وكان المصلحة في تركهم قليلة (١)ونحوه ؛ يجوز ذلك . وإن كان المراد به أن لا يتعرض (١) في الأصل: قليل.

المسلمون لهم بشي لا بقنال ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك ، فهو من أعظم أعوانهم ، وقد حصلت له موالاتهم مع بُعد الديار ، وتباعد الأقطار ، كما قيل :

سهم أصاب وراميه [بذي سلم]() من بالعراق لقد أبعدت مرماك وأما من يشير بترك نقائص المسلمين لهم إن كانوا مرتدين ، فهذا عندالفقها مخطى آثم ، لأنه يجب على المرتد ضمان ما أتلفه للمسلمين في حال الرُّدة ، خصوصاً من تكرر منه الردة مراراً، فانه لا يقصد بذلك في هذا الزمان إلا الإغارة والنهب لاغير، فترك ذلك لهمن أعظم المعاونة على الإثم والعدوان ولهذا لما صار هذا أمراً سائغاً عند بعض الناس انفتحت للبدوان (٢) أبواب الردة، وأنوها مهطمين من كل وجه، ولو كان هذا مصلحة في بعض الأوقات رآها بعض الأمراء، فلا يجب طرد ذلك اكل أحد في كل زمان ، فاعلم ذلك .

وأما قول السائل: هل يكون هذا موالاة نفاق، أم يكون كفراً ؟ فالجواب: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في دياره ، والخروج ممهم في قتالهم، ونحو ذلك، فانه بحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تمالى : ( ومن يتولهم منكم فا إنه منهم ) (٣) . وقال تمالى : ( وقد

<sup>(</sup>۱) سقطت من الاصل ، والبيت للثمريف الرضي من إحدى حجازياته . (۲) لمله يريد بذلك البدو (۳) سورة المائدة ، الآية : ٥١

نزُّل عليكم في الكناب أنْ إذا سممتم آيات الله يُكفر بها ويستهزأ بها فلا تقمدوا ممهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم) (١). وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من جامع المشركين ' وسكن معهم فانه مثلهم » وقال : « أنا بريء من مسلم بين أظهر المشركين » . رواهما أبو داود .

وإن كانت الموالاة لهم في ديار الاسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك ، فهذا عاص ، آثم ، متعرض للوعيد وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم ، يجب عليه من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله . وإن كانت الموالاة لأجل دينهم ، فهو مثلهم ، ومن (٢) أحب قوماً حشر ممهم . ولكن ليتفكر السائل في قوله: حمية دنيويّة ، يمكن هذا لا بلاغ المحبة في قلوبهم ؛ و إلا فلو كان يبغضهم في الله وما يعاديهم، الكان أقر شيء لعينه ما يسخطهم؛ ولكن كما قال ابن القيِّم:

تحب أعداء الحبيب، وتدَّعي حُبًّا له ، ما ذاك في إمكان

وأما قول السائل: فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم، ما حكمه وفالجواب: لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكاً في كفره، أو جاهلاً به ، أو يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم ؛ ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيره ، أو يقول : أقول: غيره كفار ، لا أقول: إنهم

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٤٠ (٧) في الاصل: ولمن

كفار . فانكان شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الا دلة من كتاب الله وسنة رسوله ولله الله على كفره ؛ فان شك بعد ذلك وتردد، فانه كافر باجماع العلماء، على أن من شك في كفر الكفـار فهو

وإن كان بقر بكفره ، ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيره فهو مداهن لهم ، و مدخل في قوله تمالى : ( ودُّوا لو تدهن فيدهنون ) (٢) وله حكم أمثاله من أهل الذنوب.

و إِن كَانَ يَقُولَ : أَقُولُ غَيْرُهُ كَفَارٍ، وَلَا أَقُولُهُ كَفَارٍ ، فَهَذَا حكم منه باسلامهم ،إذ (٢) لاواسطة بين الكفرو الاسلام ،فان لم يكونوا

<sup>(</sup>١) أقول: لاشك أن من دعاغير الله، أو ذبح المير الله، أو استفاث بغير الله، فيما لايقدر عليه إلا الله، أنه كافر، لانه صرف العبادة لغير الله كحال عباد البدوي والميدروس، وعلي بن أبي طالب وأمثالهم، ولقد زلت قدم بمض الناس ممن بدعي وينسب نفسه إلى العلم فقال: إن الرافضة ليسوا بكفار ولأنخرجهم من الاسلام، وأباح أكل ذبائحهم، حتى أعان الله على بيان خطئه وعرفه الناس. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية: من دعا على بن أبي طالب فهو كافر . ومن شك في كفره فهو كافر. وهذا الحكم شامل لكل من دعا غير الله . وإذا سئل هذا المفتي عن ذبيحة الرافضي: قال سُمُوا الله عليها وكلوها . ولا أدري هل هذا مبلغ علمه أو منالطة و تلبيس؟ فليس النزاع في التسمية ، بل النزاع في أنها ذبيحة مشرك ، فلا تحل ولو سمى عليها كما يسمي المسلمون ، والمحب كل المحب أنه نجدي نشأ في ديار الموحدين أهل البصائر في الدين.

<sup>(</sup>٣) في الاصل : إذا (٢) سورة القلم ، الآية : ٩

كفاراً فهم مسلمون ،وحينئذ فن سمى الكفر إسلاماً أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر، فيكون هذا كافراً .

وأما قوله: إذا عرفت هذا من إنسان ، ماذا بجب عليك ؟ فالجواب: يجب عليك أن تنصحه وتدعوه إلى الله سبحانه ، وتعرفه قبيح ما ارتكبه ، فإن تاب فهذا هو المطلوب ، وإن أصر وعاند فله حكم ما ارتكبه ، إن كان كفراً فكافر ، وإن كان معصية أو إثماً فعاص آثم ، عب الإنكار عليه ، وتأديبه وهجره وإبعاده حتى يتوب وقد هجر النبي ويتياني من تخلف عن غزوة واحدة ، ونهى عن كلامهم والسلام عليهم ، فكيف عن يوالي الكفار ، ويظهر لهم المودة ؛ هذا ما (ان نقلناه عليهم ، فكيف عن يوالي الكفار ، ويظهر لهم المودة ؛ هذا ما (ان نقلناه من تأليف الشيخ سلمان بن عبد الله ابن الشيخ رحمه الله وعفا عنه .

mmmmm

<sup>(</sup>١) في الاصل: بما .

بِسَ لِلسِّهِ ٱلرَّحْمِزِ ٱلرَّحِي مِ

ما قولكم \_ دام فضلكم \_ في تمريف العبادة ، وتمريف توحيد العبادة ، وأنواعه ، وتمريف الاخلاص ؛ وما بين الثلاثة من العموم والخصوص ؛ وهل هو مطلق أو وجهي ؛ وما معنى الا ٍ له ؛ وما معنى الطاغوت الذي أمرنا باجتنابه والكفر به ؛

الجواب(١): الحمد لله رب العالمين. أما العبادة في اللغة فهي من

(١) الجيب هو الامام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين تصفير بطن المائذي عائد الظفير . ولد رحمه الله في الروضة من بلدان سدير في نجد ، وتلقى العلم عن أكابر علماء عصره ، وارتحل الى شقرا من بلدان الوشم ، وقد تولى قضاء الطائف بأمر الامام سمود بن عبد المت طلب أهل عنيزة من الامام تركي أن يرسله إلى عنيزة ليكون قاضياً ومدرساً ، فأجابهم الامام وأمر بالارتحال إليهم ، وذلك في حدود سنة ١٢٥٠ ه فتوجه إليها وأخذ ممه جدي الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع ، وكان ملازماً للقراءة عليه، وقد تزوج بنته فجاءت بابنين :

أحدها: عمي عبد الرحمن بن محمد بن مانع تلميـذه و تلميذ الشيـخ عبد الرحمن ابن حسن و تلميذ الشيـخ عبد اللطيف ، ولمـا مات الشيـخ عبد الرحمن بن حسن سنة ١٧٨٥ هر أه بمرثية أثبتها الشيـخ إبراهيم بن صالح بن عيسى صاحب الريـخ

الذل. يقال: بمير ممبَّد: أي مذلل. وطريق ممبد: إذا كان مذالاً،

ــ (عقدالدرر) بناريخه ، وفيها يقول في ذكر آل الشيخ :

أولئك أشياخي وقومي وسادتي وهم قدوكي حتى أو َسَّدَ في قبري وقد تولى قضاء القطيف للامام عبد الله بن فيصل ، وترجمه الزركلي في والأعلام، ، ومات بالاحساء.

والابن الثاني : والدي عبد العزيز بن محمد بن مانع ، وقد أُحَدُ العلم عن والده وعن العلامة الشيخ محمد بن عبد الله بن سلم وغيرهما .

ولما تولى القضاء واجتهد في نشر العلم ، بعث اليه العلامة الشيخ ابر اهيم بن صالح بن عيسى الاشيقري قصيدة يقول فيها :

سلام سليم كالجمان المنضيد يروح على قطر القصيم ويفتدي أخص به عبد العزيز بن مانسع إمام الهدى والدين نجل محسد إمام به الفيحا عنيزة أشرقت وفاقت سمواً فوق غفر وفرقد

ومات سنة ١٣٠٧ ه وللملامة الشبخ عبد الله ابن بطين عـــدة مؤلفات مذكورة في غير هذا الموضع ، وتوفي رحمه الله تمالى سنة ١٢٨٧ ه في شقرا ، وقد أقام في عنيزة نحواً من عشرين سنة رحمه الله تمالى .

وهذه فائدة ينبغي ذكرها هنا وهي :

أن السجود لله عبادة، فصر فه لغير الله شرك. وقد ذكر ابن القيم في ها الله فان ، أن الانحناء للمخلوق ، من السجود. وأطال رحمه الله الكلام في هذا الشأن ، ومما شاع وذاع بين كثير ممن لم يقدر الله حق قددره في كثير من الا مصار أن بعض الهمج الرعاع ممن أذل نفسه وصرف عبادة ربه لخلوق مثله ، الأ مصار أن بعض الهمج الرعاع ممن أدل نفسه وصرف عبادة ربه لخلوق مثله ، ان هذا الجاهل اذا سلام على من يعظمه ، قبل يده ، ثم وضع جبهته عليها ، فاذا كان تقبيل اليد حرام بلا نزاع ، كان تقبيل اليد حرام بلا نزاع ، لا نه سجود لغير الله ، فهو من أنواع الكفر التي يجب إنكارها . وقد علمنا أن بمض المدرسين بعد إيمام الدرس يتهافت على يده و تقبيلها والسجود عليها الجهال، فأي فائدة حصلت من هذا الواعظ اذا كان يقر الكفر ولا ينكره ، نسأل الله السلامة ، والاستقامة على الحق .

قد وطئنه الأقدام، وكذلك الدن أيضًا من الذل. يقال: دنته فدان ؟ أي أذالته فذل.

وأما تمريفها في الشرع، فقد اختلفت عبار أنهم في تمريفها والمعنى واحد فمرَّ فها طائفة بقولهم: هي ما أمر به شرعاً من غير اطرادع في ولا اقتضاء عقلي. وعرَّفها طائفة بأنها : كمال الحب مع كمال الخضوع . وقال أبو العباس رحمه الله تعالى: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الا قوال الباطنه والظاهرة ؛ فالصلاة ، والزكاة ، والحج، وصدق الحديث ، وأداء الا مانة ، وبر" الوالدين.وصله الا رحام والوفاء بالعهد، والا مر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار والمنافقين، والاحسان إلى الجار، واليتيم، والمسكين، والملوك من الآدميين والبهائم، والدعام، والذكر، والقراءة، وأمثال ذلك من المبادة.وكذلك حب الله ورسوله ،وخشية اللهوالانابة اليه ،وإخلاص الدِّين له ، والصبر لحـكمه .والشكر لنعمه ،والرضى بقضائه ،والنوكل عليه ، والزجاء لرحمته ، والخوف من عذابه ، وأمثال ذلك ؛ فالدين كله دخل في العبادة انتهى .

ومن عرَّفها بالحب مع الخضوع ؟ فلا ن الحب التام مع اللل النام، يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له، فالمبد هو الذي ذللهُ الحب والخضوع لمجبوبه ، فبحسب محبَّة العبد لربه وذله له تكون طاعته . فحبة العبد لربه ، وذله له ، يتضمن عبادته وحده لا شريك له ، والعبادة المأمور بها تنضمن معنى الذل ، ومعنى الحب ؛ فهي تنضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له ؛ كما قال ابن القبم رحمه الله تعالى : ليس العبادة غير توحيد المحبة ، مع خضوع القلب والأركان :

والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض مالا يرتضي بجنان ووفاقه نفس اتباعك أمره والقصدوجه اللهذي الاحسان

فعر "ف العبادة بتوحيد المحبة مع خضوع القلب والجوارح ؛ فمن أحب شيئًا وخضع له ، فقد تعبد قلبه له ؛ فلا تكون المحبة المنفردة عن المحضوع عبادة ، ولا الحضوع بلًا محبة عبادة .

فالحبة والخضوع ركنان للعبادة، فلا يكون أحدها عبادة بدون الآخر فمن خضع لإنسان مع بغضه له، لم يكن عابداً له، ولو أحب شيئا ولم بخضع له، لم يكن عابداً له، كما يحب ولده وصديقه ولهذا لا يكنى أحدها في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء ، وأن يكون يكون الله العبد من كل شيء ، وأن يكون أعظم عنده من كل شيء ، بل لا يستحق المحبة الحكاملة ، والذل التام إلا لله سبحانه . إذا عرف ذلك فتوحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه بأنواع العبادة المتقدم تمريفها ، وهو نفس العبادة المطلوبة شرعاً ، ليس أحدهما دون الآخر ؟ ولهذا قال ابن عباس : كل ما ورد في القرآن من العبادة ، فعناه التوحيد . وهذا هو التوحيد الذي ما ورد في القرآن من العبادة ، فعناه التوحيد . وهذا هو التوحيد الذي

دعت اليه الرسل ، وأبي عن الإقرار به المشركون .

وأما العبادة من حيث هي، فهي أعم من كونها توحيداً عموماً مطلقاً ، فكل موحد عابد لله ، وليس كل من عبدالله يكون موحداً . ولهذا يقال عن المشرك: إنه يمبد الله مع كونه مشركاً كما قال الخليل والما المراتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فأنهم عدو لي إلا رب العالمين ) (١) وقال عليه السلام ( إنني براء مما تعبدون إِلا الذي فطرني فانه سيهدين ) (٢) فاستثنى الخليل ربَّه من معبوديهم، فدل على أنهم يعبدون الله سبحاله . فان قيل : ما معنى النفي في قوله سبحانه: (ولا أنم عالدون ما أعبد) (٣) فيل: إنما نفي عنهم الاسم الدال على الوصف والثبوت ، ولم ينف وجود الفعل الدال على الحدوث والتجدد .

وقد نبَّه ان القيم رحمـه الله تمالى على هــذا المعنى اللطيف في «بدائع الفوائد» فقال لما أنجز كلامه على سورة (قليا أنها الكافرون): وأما المسألة الرابعة : وهو أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل، وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة، وباسم الفاعل أخرى، وذلك \_والله أعلم \_ لحكمة بديمة ، وهيأن المقصود الأعظم براءته من

<sup>(</sup>١) سورةالشمراء، الآيات:٧٧-٧٧ (٠) سورةالزخرف،الآيتان: ٢٦و٧٧ (٣) سورة الكافرون ، الآيتان : ٣وه

معبوديهم بكل وجه وفي كل وقت ، فأتى أولاً بصيفة الفمل الدلة على الحدوث والتجدد ، ثم أتى في هذا النفي بمينه بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت ، فأفاد في النفي الأول أن هذا لا يقع مني ، وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني ، فكأنه قال: عبادة غير الله لا تكون فعلاً لي ولا وصفاً ، فأتى بنفيين مقصودين بالنفي . وأما في حقهم فانما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل، أي الوصف الثابت اللازم للمابد لله منتف عنكم ، فليس هذا الوصف ثابتًا لكم، وإنما يثبت لمن خص الله وحده بالمبادة . لم يشرك معه فيها أحداً؛ وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه . وإن عبدوه في بعض الأحيان فان المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره ، كما قال أهل الـكمف : ﴿ وَإِذْ اعتزلتموهوما يمبدون إلا الله)(١) أي اعتزلتم معبود بهم إلا الله فا نكم لم تمازلوه.

وكذا قول المشركين عن معبوديهم: (إِنمَا نعبدهم ليقر نونا إلى الله زلنى) (٢) فهم كانوايعبدون الله، ويعبدون معه غيره؛ لمينف عنهم الفعل لوقوعه منهم، ونفى الوصف، لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتًا على عبادة الله موصوفًا بها.

فتأمثل هذه النكنة البديعة ، كيف تجد في طيهًا أنه لا يوصف (١) سورة الكهف ، الآية : ٢٠ (٢) سورة الزمر ، الآية : ٣٠

بأنه عابد لله وإن عبده ، ولا المستقيم على عبادته إلا من انقطع اليه بكليته ، وتبتل اليه تبتيلاً ، لم يلتفت إلى غيره ، ولم يشرك به أحداً في عبادته ، وأنه إن عبده وأشرك به غيره فليس عابداً لله ولا عبداً له .

وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي أحد سورتي الإخلاص التي تمدل ربع القرآن ، كما جاء في بعض السنن ، وهذا لا يفهمه كل أحد ، ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من عنده، فله الحدوالمنة . انتهى كلامه رحمه الله تمالى .

وأما الإخلاص: فحقيقته أن يخلص العبد لله في أقو الهو أفعاله و إرادته ونيته ، وهذه هي الحنفية ملة إبراهيم وتيلية التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الاسلام (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الا خرة من الخاسرين) (١) وهي ملة ابراهيم التي من رغب عنه افهو من أسفه السفهاء (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) (٢).

وقد تظاهرت دلائل الكناب والسنة واجماع الأمة على اشتراط الاخلاص للاعمال والا توال الدينية ، وأن الله لا يقبل منها إلا ماكان خالصاً وابتنى به وجهه .

ولهذا كان السلف الصالح بجهدون غاية الاجهاد في تصحيح (١) سورة آل عمران ، الآية: ٨٥ (٢) سورة البقرة ، الآية: ١٣٠

نيًّا تهم ، وبرون الإخلاص أعز الأشياء وأشقها على النفس ، وذلك لمعرفتهم بالله وما يجب له ، وبعلل الأعمال وآفاتها ، ولا بهمهم العمل السهو لنه عليهم، و إما يهمهم سلامة العمل وخلوصه من الشو أثب المبطلة لثوابه، أو المنقصة له .

قال الامام أحمد رحمه الله : أمر النية شديد .

وقال سفيان الثوري: ماعالجت شيئًا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب عَلى .

وقال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشدعلي الماملين من طول الاجتهاد .

وقال سهل بن عبد الله: ليس على النفس شيء أشق من الأخلاص لأنه ليس لما فيه نصيب.

وقال يوسف بن الحسين: أعن شيء في الدنيه ا الإخلاص، وكم اجتهد في إسقاط الرياء عن قلي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر. فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتمامه بتصحيح نيته ، وتخليصها من الشوائب فوق اهمامه بكل شيء ؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امري ما نوي.

وأما ما بين الثلاثة من العموم والخصوص، وهلهو وجهي أو مظلق ؛ فقد قدَّ منا أن العبادة من حيث هي أعم من توحيد العبادة

عموماً مطلقاً ، وأن العبادة المطلوبة شرعاً هي نفس توحيد العبادة.ودل كلام ابن القيم \_رحمه الله\_ أن توحيد العبادة أعم من الاخلاص حيث قال: حيد المبادة منك للرحمن تمبد بغير شريعة الاعان إحسان في سر وفي إعلان وحيد كالركنين للبنيان

فلواحد كن واحداً في واحد أعني سبيل الحق والإيمان هـ ذا و ثاني نوعي التوحيد تو أن لا تكون لغيره عبداً ولا فتقوم بالاخلاص والايمان واا والصدق والاخلاص ركناذلك الة إلى أن قال:

د فلا بزاحمه مراد ثاني لا الجهد لا كسلاً ولا متواني حيد الطريق الأعظم السلطان وحقيقة الاخلاص توحيد المرا والصدق توحيدالا رادةوهوبذ والسنة المثلى لسالكها فنو

فقوله رحمه الله: والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد؛ جمل الاخلاص أحد ركني توحيد العبادة ،والصدق ركنه الآخر ،وفسسّر الصدق عاذكر وقال في بعض كلامه: ومقام الصدق جامع للاخلاص. فعرَّ فنا \_رحمه الله\_ أن توحيد العبادة أعم من الاخلاص ، ولم ذكر إلا عموماً مطلقاً .

وأما العموم الوجهي؟ فالظاهر أن المراد به إذا كان أحد الشيئين ( re- - 47 )

أعم من وجه وأخص من وجه ، والعموم الذي بين مطلق العبادة وبين وحيد العبادة، والاخلاص مطلقًا لا وجهي. وأما إلا له فهو الذي تألمه القلوب بالمحبة ، والخضوع ، والخوف ، والرجاء ، وتوابع ذلك من الرغبة والرهبة ، والتوكل ، والاستفائة ، والدعاء ، والذبح ، والنذر ، والسجود، وجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، فهو إلَّه عمني مألوه؟ أي معبود . وأجمع أهل اللغة أن هذا معنى الآرِّ له .

قال الجوهري: أله \_ بالفتح \_ إلاهـُةُ ، أي عبد عبادة . قال : ومنه قولنا : الله وأصله [آله على فيمال، يمهني مفعول، لا نه مألوه عمني معبود ؛ كقولنا : إمام، فمال عمني مفعول ، لأنه مؤتم به قال : والتأليه: التعبيد. والتأله: التنسكو التعبد. قال رؤبة: سجن واسترجمن من تأله . انتهى .

وقال في القاموس: أله إلاهة وألوهة ، عبد عبادة ومنه لفظ الجلالة . واختلف فيه على عشر من قولاً ، يعني في لفظ الجلالة قال : وأصله إلاه بمعنى مألوه وكل ما اتخذ معبوداً إله عندمتخذه. قال: والتأله: الننسك والتعبد انتهى.

وجميع العلماء من المفسرين وشرءًاج الحديث والفقه وغيرهم يفسرون الا إله بأنه المعبود ، وإنما غلط في ذلك بعض أثمة المنكلمين ، فظن أن الالِهُ هو القادر على الاختراع ، وهذه زلَّة عظيمة وغلط فاحش، إذا تصوره العامي العاقل تبيئن له بطلانه، وكأن هذا القائل لم يستحضر ما حكاه الله عن المشركين في مواضع من كتابه، ولم يعلم أن مشركي العرب وغيره يقر ون بأن الله هو القادر على الاختراع وهم مع ذلك مشركون ومن أبعد الأشياء أن عاقلاً يمتنع من التلفظ بكلمة يقر عمناها و يعترف به ليلاً و نهاراً ، سراً وجهاراً ، هذا مالا يفعله من له أدبى مسكة من عقل .

قال أبو العباس رحمه الله تمالى وليس المراد بالأله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أغة المتكلمين ، حيث ظن أن الألوهية هي الاختراع كما ظنه من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لاإله إلا الله ، فان المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد . كما قال تمالى (ولئن سألتهم من خلق الساوات والارض ليقولن "الله) (") وقال تمالى : (قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم ليقولن "الله) (") وقال تمالى : (قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تمامون عيقولون لله، قل أفلا تذكرون اله ) (") الآيات . وقال تمالى : (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) (")

قال ابن عبَّاس: تسألهم من خلق السهاواتوالا رض، فيقولون الله ، وهم مع هذا يمبدون غيره!

<sup>(</sup>١) سورة لقهان ، الآية : ٢٥ (٢) سورة المؤمنون ، الآيتان : ٨٤ و ٨٥ (٣) سورة يوسف ، الآية : ١٠٦

وهذا التوحيد من التوحيد الواجب، لكن لا محصل مه الواجب، ولا يخلص عجرده عن الاشراك الذي هو أكبر الكيائر الذي لا يغفره الله ، بل لا بدأت يخلص لله الدُّن ، فلا يعبد إلا إياه ، فيكون دينه لله . والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب ، فهو إله عمني مألوه لا عمني إله . انتهى .

وقد دل صربح القرآن على معنى الإله ، وإنه هو المعبود كما في قوله تمالى: ( وإذ قال إبراهم لا بيه وقومه إنني برا. مما تعبدون. إلا الذي فطرني فانه سيهدىن. وجعلها كلة باقية في عقمه) (١)

قال المفسرون: هي كلة التوحيد: لا إله إلا الله، باقية في عقبه؛ أي

قال قتادة : لا نزال في ذريته من يعبد الله وموحده والمعنى : جمل هذه الموالاة والبراءة من كل معبود سواه كلة باقية في ذرية إبراهيم ، بتوارثها الأنبياء وأتباعهم بمضهم عن بمض ، وهي كلة : لا إله إلا الله.

فتبين أنَّ موالاة الله بعبادته ، والبراءة من كل معبود سواه هو معنى لا إله إلا الله.

إذا تبين ذلك فمن صرف لغير الله شيئًا من أنواع العبادة المتقدم (١) سورة الزخرف ، الآيات : ٢٦-٢٨ تمريفها، كالحب والتعظم والخوف والرجا والدعاء والنوكل والذبح والنذر وغير ذلك ، فقد عبد ذلك الغير ، واتخذه إلهاً ، وأشركه مع الله في خالص حقه ، وإن فرَّ من تسمية فعله ذلك تألثها وعبادة

ومعلوم عندكل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بنغير أسمائها، فلوسمي الزنا والربا والحمر بغير أسمائها ، لم يخرجها تغيير الاسم عن كونها زنا وربا وخمراً ونحو ذلك . ومن المملوم أن الشرك إنما حرتم لقبحه في نفسه ، وكونه متضمناً مسبَّة الرب وتنقصه ، وتشبيهه بالمخلوةين ، فلا تزول هذه المفاسد بتغيير اسمه؛ كتسميته توسلا وتشفعاً وتعظيماً للصالحين، وتوقيراً لهم ونحو ذلك فالمشرك مشرك شاء أم أبي ، كما أن الزَّاني زان شاء أم أبي ، والمرابي مراب شاء أم أبي .

وقد أخبر النبي وكي أن طائفة من أمنه يستحلون الربا باسم البيع ، ويستحلون الحمر باسم آخرغير اسمها ، وذمَّهم على ذلك ، فلوكان الحكم دائراً مع الاسم لا مع الحقيقة لم يستحق لذَّم، وهذه من أعظم مكائد الشيطان لبني آدم قدعاً وحديثاً ، أخرج لهم الشرك في قالب تمظيم الصالحين وتو قيره ، وغيَّر اسمه بتسميته إياه توسلا وتشفماً ونحو ذلك ؛ والله الهادي إلى سواء السبيل .

وأما تمريف الطاغوت فهو مشتق من طفاً ، وتقديره طنوت ،

ثم قلبت الواو ألفًا. قال النحويون : وزنه فعلوت ، والناء زائدة . قال الواحدي: قال جميع أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، بكون واحداً وجمعاً ، ويذكر ويؤنث قال تمالى : ( ير بدون أن يتحاكموا إلى الطاغوتوقد أمروا أن يكفروا به)(١) فهذا في الواحد. وقال تمالى في الجمع : ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ، يخرجونهم من النور إلى الظلمات)(٢) وقال في المؤنث : ( والذن اجتنبوا الطاغوت أن يمبدوها )(") قال: ومثله في أسماء الفلك؛ يكون واحداً وجمعاً ، ومذكراً ومؤنثاً . قال الليث وأبو عبيده والكسائي وجماهير أهل اللُّمة : الطاغوت : كل ما عبد من دون الله وقال الجوهري الطاغوت: الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال. وقال مالك وغير واحد من السلف والخلف : كل ما عبد من دون الله فهو ظاغوت .وقال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما وكثير من المفسر سن : الطاغوت: الشيطان.

قال ابن ڪثير : وهو قول قوي جداً ، فانه يشمل کل ما عليه أهل الجاهلية من عبادة الا وثان، والنحاكم اليها، والاستنصار بها. وقال

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، الآية: ٢٥٧ (١) سورة النساء ، الآية : ٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآية : ١٧

الواحدي عند قول الله تمالي ( يؤمنون بالجبت والطاغوت ) (١) كل ممبود من دون الله فهو جبت وطاغوت .

قال ابن عباس في رواية عطية : الجبت: الأصنام ، والطاغوت: تراجمة الاصنام الذين يكونون بين أيديهم، يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس. وقال في رواية الوالببي: الجبت: الكاهن، والطاغوت: الساحر وقال بعض السلف في قوله سبحانه : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) (٢) إنه كعب بن الأشرف وقال بعضهم: حيى بن أخطب ؛ وإنما استحقا هذا الاسم اكونهما من رؤوس الضلال ، ولا فراطهما في الطغيان ، وإغوائهما الناس ، ولطاعة اليهود لهما في معصية الله ، فكل من كان بهذه الصفة فهو طاغوت .

قال ابن كثير رحمه الله تمالى : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) لما ذكر ما قيل: إنها نزلت في طلب النحاكم إلى كمب ابن الأشرف، أو إلى حاكم الجاهليـة وغير ذلك قال: والآية أعم من ذلك كله ، فأنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة ، وتحاكم إلى ما سواها من الباطل؛ وهو المراد بالطاغوت ههنا فتحصل من مجموع كلامهم \_رحمهم الله\_ أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله ، وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل أيضًا كل (١) سورة النساء ، الآية : ١٥ (٢) سورة النساء ، الآية : ٠٠

من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله، ويشمل أيضاً الكاهن والساحر، وسدنة الأوثان إلى عبادة المقبورين وغيره عا يكذبون من الحكايات المضللة للجهال، الموهمة أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من توجه إليه وقصده، وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذب، أو من فعل الشياطين ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من قصده، فيو تعهم في الشرك الأكبر وتوابعه وأصل هذه الأنواع كلهاوأعظمها الشيطان؛ فهو الطاغوت الأكبر، والله سبحانه وتمالى أعلم هذا ماجمه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بأبي بطين شكر الله سعيه .

mmmmm

## أسباب بجاة السول من السيف المسلول

# 

#### و به نستعبی

ماقولكم علما المسلمين في رجل يقول: نحن نقول: لا إله إلا الله ولا تكفون عنا ؛ والكفار الا ولون إذا قالوها كف عهم، وأنتم تقولون: إنكم تقولونها وتشركون، فما نقول حتى تكفوا عنا ؛ أفتونا مأجورين .

المسألة الثانية: هل يلزم الرجل أن يتمذهب بمذهب واحد من المذاهب الا ربعة أم لا ، وما يجب عليه في ذلك ، بيتِنوا لنا الجواب رحمكم الله .

الحمد لله الذي جبل عباده على طبائع شتى ، فنهم شاكر ، ومنهم كفور ، وجعلهم فريقين : فريق منهم يتقربون إليه بالذبح لغير الله ، والنذر للطواغيت، وبالدفوالطبل والزمور (') ، وفريق منهم يتقربون إليه بتوحيده، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم ، وبالحج المبرور، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ؛ شهادة عبد مخلص في وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ؛ شهادة عبد مخلص في

<sup>(</sup>١) في الأصل: الزنبور.

توحيده غير شاك ولا كفور. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أحيى له الملة الحنيفية حتى أضاء الحق ، وتمزق الديجور ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والنابعين لهم باحسان ، صلاة داءًـة إلى يوم البعث والنشور وسلم تسلماً .

أما بعد: فالجواب عن المسألة الأولى وهي قول السائل: ما تقولون في : لا إله إلا الله ؛ فنقول : لا إله إلا الله هي كلة الإسلام ، وهي مفتاح دار السلام، وهي كلة التقوى، وهي المروة الوثقي، وهي التي قامت به الا رض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، ولا ُجلها جردت سيوف الجهاد ، وهي محض حق الله على العباد ، وبها انفصلت دار الكفر من دار الاعان ، وعيزت دار النعيم من دارالشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال ، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار وهي المنشور الذي لايدخل الجنةأحد" إلا به ، والحبل الذي لا يصل إلى الله إلا من تعلق بسببه ، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ، ومقبول وطريد ، فهي و إن كانت كلة تُعيدت بالقيود الثقال.

فَإِذَا كَانَ إِمَامُ الْحَنْفَاءُ ، لم تحصل له قول : لا إله إلا الله ، ولم تتم له المحبة والموالاة وهو إمام المحبين إلا بالمعاداة ، كما قال تعالى : (أفرأيتم ماكنتم تمبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فأنهم عدو للي إلا ربَّ المالمين)(١) فانه لا ولي إلا يبرأ ، ولا ولا • لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه، وهذا ممنى قول: لا إله إلا الله كما قال تمالى: ( و إذقال إبراهيم لأ بيهوقومه إنني براء بماتمبدون. إلا لذي فطرني فانه سيهدين. وجعلها كلمةً باقيةً في عقبه )(٢) فأورثها إِمام الحنفاء عليه السلام لأشاعه يتوارثونها الأنبياء بمضهم لبمض.

فلما بمث بها محمد ولي الله أن بين هذين الركنين؛ كما ذكر الله ذلك في سورة « الاخلاص » أمره أن يقول : ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون. . إلى قوله : لكم دينكم ولي دين )(۲).

وعرف المشركون ذلك حين دعاه إلى قول: لا إله إلا الله قالوا: ( أجعل الآلهة إلهاً واحداً؛ إن هذا لشيء عجاب )(٤) .

وكذلك ماجرى له ﷺ مع عمه عند وفاته لما قال له: ياعم قل: لا إله إلا الله، وعنده أبو جهل وعبد الله ان أبي أمية ، فقالاً له : أترغب

<sup>(</sup>١) سورة الشمراء ، الآيات : ٧٥-٧٧

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ، الآيات : ٢٦-٢٨

 <sup>(</sup>٣) سورة الـكافرون ، الآيات : ١ ـ ٦

<sup>(</sup>٤) سورة ص ، الآية : ٥

عن ملة عبد المطلب؛ عرفوا معناها أن فيها التولي والتبري(١).

وكذلك ويتي أم، الله أن يدعو أهل الكناب إليها وه يقولونها. قال تمالى: (قل ياأهل الكتاب تمالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله) (۲) الآية.

وفي « صحيح مسلم » عنه و أنه قال: « من قال لا إله إلا الله ، و كفر عا يعبد من دون الله ، حرم ماله و دمه ، و حسابه على الله عز و حل » . فتبين بذلك خطأ المفرورين ، وبطلان حجة المبطلين ، فإن لا إله إلا الله معناها كما تقدم النفي والاثبات ، وحقيقتها الموالاة والمعاداة ، ثم لابد مع ذلك من البغض والاعتزال الداعي والمدعو ، والعابد والمعبود مع الكفر بهم ، كما ذكر الله ذلك . قال تعالى : (قد والعابد والمعبود مع الكفر بهم ، كما ذكر الله ذلك . قال تعالى : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم إنا

<sup>(</sup>١) ولقد ضل عن الصراط المستقيم ، و نابذ الكتاب العزيز، وسنة انصادق المصدوق؛ من زعم اسلام أبي طالب وفي عدم إسلامه عبرة للمعتبرو تبصره المتبصر، يتبين منها أنه لاينجي العبدمن النار إلا متابعة ما جاء به النبي والمسلق من التوحيدو العمل الصالح. و أما الانساب و القرابات فلا تنجي و حدها من النار، و الفلاة جهلوا ذلك. وحد ثني كافر في لبنان قد ارتد آباؤه عن الاسلام وهو يتبجح بأنه علوي من أبناء فاطمة ، فقلت: ما ينجيك من عذاب الله إلا الاسلام.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية: ٢٤

مُرآءٌ منكم و مِمَّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبد بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ) (١).

وكذلك ما جرى للنبي والعالم وأصحابه مع قومهم من الاعتزال والعداوة العظيمة ، وما جرى لسمد مع أمه (٢) رضي الله عنه . وكما ذكر الله ذلك أيضاً عن الخليل عليه السلام مخبراً ،قال تمالى : (وأعتز لكم وما تدعون من دون الله ) (٣) الآية وقال تعالى مخبراً عن أهل الكهف: (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله) (؛) فذكر الله عنهم في هـــذه الآيات المحكمات أنهم بدأوا بالمشركين، واعتزلهم قبل المعبودين، فأين هذا من الواقع من أهل هـذا الزمان إِذا كان علماؤه لا يعرفون معناها كما عرف جهَّال الكفار ؛ ولا يعملون عقتضاها ولا حقيقتها ، بل عنده لا إله إلا لله وحده لاشر بك له في ماكه ؛ وهي كلة عليها أُسْسِسَت الملة ، ونصبت القبلة،ونبه الله على فضلها ، وعظم شأنهاأ نبياؤه

قال تمالى في حق نبيه محمد ويسل : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) (0)

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة ، الآية : ٤

<sup>(</sup>٣) أي لما أسلم سعد وأبت أمه أن السلم، ومنعت نفسها من الأكل إلا إذا رجع سعد إلى دينها والحديث مشهور،وهو في رياض الصالحين .

<sup>(</sup>٣) سورة مربح ، الآية ٨٤ ﴿ ﴿ ﴾ الله الكهف ، الآية : ١٦

<sup>(</sup>٠) سورة محمد ، الآية : ١٩

انرلت عليه ويه الآية الكرعة في السنة الثامنة من الهجرة بالمدينة ، وكذلك في الحديث المشهور عنه ويه الله الله موسى قال الله الله قال يا موسى ا قل: لا إله يا الله قال يا موسى ا قل: لا إله إلا الله قال يا رب ا كل عبادك يقولون هذا . قال يا موسى ا لو أن السموات السبع وعامرهن غيري ، والا رضين السبع في كفّة ، السموات السبع في كفّة ، المالت بهن لا إله إلا الله في كفّة ، المالت بهن لا إله إلا الله في كفّة ، المالت بهن لا إله إلا الله ي كفّة ،

فليتأمثل الناصح لنفسه عظم شأن هذه الكلمة ، وعظم أركانها في المبتدى ، وفضلها وعظم شأنها في المنتهى ؛ فاذا كان لا بد من هذه الشروط المتقدمة في البداية ، والتنبيه على فضلها ، وعظم شأنها في النهاية مع سيد المرسلين ، وموسى الكليم عليها السلام ، فمن الظن بغيرها والآيات والاخبار في ذلك كثيرة معلومة ؛ وإعا ذكرنا إشارة على ماقيدت به من القيود .

وأما الكلام عليها فأكثر العلما والشراح في ذلك ، ولكن ما تسعه هذه الأوراق ؛ ومعناها الجامع : لا إله ، أي لا معبود في الوجود بحق إلا الله ، ولا جل هذا المهنى قال تعالى : (الرّ كتاب من الدن حكم خبير . ألا تعبدوا إلا الله) (١) فأخبر الحكيم الخبير أنه أنزل كتابا عكما ، مفصاً لا ، ألا يعبدوا إلا الله فأخبر الحكيم الخبير أنه أنزل كتابا محكما ، مفصاً لا ، ألا يعبدوا إلا

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآيتان : ١و٢

هو. وقوله: (أن لا تمبدوا )(١) من: إرادة من أجل ألا "تمبدوا إلا الله ، فأخبر أن الحكيم الحبير أنزل كتابه من أجل ذلك ، وهذا أيضاً هو معنى لا إله إلا الله.

وأما الايله فأصله في اللغة من الوله يقال: وله الفصيل، وأله الفصيل إذا اشتد حبه إلى أمه ، فقلبت الواو همزة فالأله من تألهـ القلوب بالمحبة والاجلال والتعظيم، والخوف والرجاء والدعاء، وتوابع ذلك من التوكل والأنابة والذبح والنــذر والرغبة والرهبــة والخشية والنوية؛ فجميع النمظيم هو مستحق له حتى لا محلف إلا به.

وسر لا إله إلا الله إفراد الله بذلك كله وتوابعه ، والإله صفة تدور مع القصد، فمن قصد بشيء من أنواع العبادة والنعظيم والنبراك فهو إله ؛ كما في حديث أبي واقد اللبثي قال : خرجنا مع رسول اللهصلي الله عليه وسلم إلى حنين. ونحن حُدثًا عهد بكفر ، وللمشركين سدرة يمكفون عندها ، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها : ذات أنواط فمررنا بسدرة أخرى وفقلنا يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كالهم ذات أبواط فقال والله أكبر » ـ ثلاثاً ـ إنها السنن قلم، والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجمل لنا إلها كما لهم إلمة قال: «لتركبن ُّ سنن من كان قبلكم» . رواه الترمذي وصححه .

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٢

ومن لوازم الآله ألا " يلتجأ إلااليه ، ولا يطاع إلا أمره، فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ، فان المحقق هو المتيقن بقلبه ، القائم بها قولاً وفملاً . قال تمالى : ( والذين هم بشهاداتهم قائمون ) <sup>(۱)</sup> فلم يكن قائمًا بشهادته في ظاهره وباطنه، وفي قلبه وقالبه، إلا من كان شهادته على الأوصاف المذكورة ، فحياة الروج بهذه الكلمة ، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه ، فلا أنفع للعبد من إقباله على الله، واشتغاله بذكره وتنعمه بتوحيده ، ومحبته وإيثاره لمرضاته . ويتفاوت في ذلك الخلق تفاوتًا عظيمًا ، حتى أن منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ، كما في حديث السبمين الألف ، ووصفهم ولي أنهم و الذين لا يسترقون، ولا يكنوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون». فأهل لا إله إلا الله ، المحققون لها في نميم الدنيا ، وفي البرزخ ، وفي الآخرة في الجنة ، وحرمهم الله على النار . وبقدر ما ينقص العبد في ممرفتها ، والعمل بها ، والثبات عليها ، وتحقيق العمل بمقتضاها يضعف يقينه وسيره وصبره ، فلا يثبت على الصراط في الدنيا إلا من حقق هـذه الكلمة ، ومروره على الصراط في الآخرة بقـدر سيرهم واستقامتهم؛ فمعطى ومحروم، والفضل بيد الله، نسأل الله الثبات عليها ، وأن يجمل الخاتمة لنا وللمسلمين عند الوفاة عليها برحمته إنه أرحم الراحمين.

<sup>(</sup>١) سورة الممارج ، الآية : ٣٣

#### فصل

وهنا المقصود بالجواب عما سأل عنه السائل ؛ فجوابه من ثلاثة أوجه :

الوجه الثاني: أن الله أص بقنال المشركين كافة، وبيَّن لنا ذلك. قال تمالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه) (أ) إلى قوله: (فايِن تابوا) أي عن الشرك (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فبيَّن سبحانه وتعالى أنه لا يكف عنهم حتى بقيموا أعلام الإسلام

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية : ٣٩ (٢) سورة الزمر ، الآيتان : ٢و٣ (٣) سورة البينة ، الآية : ٥ (٤) سورة التوبة ، الآبة : ٥

<sup>(</sup> Te - 12 )

الظاهرة؛ وهي هذه الثلاثة الأركان (١) كما ذكر الله في الآية المنقدمة في قوله تمالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (٢) إلي قوله (وذلك دين القيمة) (٢) وفي الحديث الصحيح عنه ويسيخ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دما هم وأمو الهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل».

وهذه الثلاثة الأركان أيضا أمر وَ الله ماذاً لما بعثه إلى اليمن أن يدعو اليها، ونبسّه على الاثم فالاثم، كما في حديثه، وأخذ بذلك الخلفاء رضي الله عنهم، فأبو بكر قاتل ما نعي الزكاة وهم يقولون: لا إله إلا الله محد رسول الله وقاتلوا طوائف أهل الردَّة وهم يقولونها.

وهذا الذي ذكرنا هو الذي يجب به الكف عن قتال المامة إذا أقاموه كما تقدم

الوجه الثالث: ما يجب به الكف عن الخاصة في مثل هذا الزمان وغيره، فهي الحكمة التي تفيد الفعل والترك ، كما في حديث أبي معبد المقدام بن الأسود قال: قلت: يا رسول الله ! أرأيت إِنْ لقيت رجلاً

<sup>(</sup>١) في الاصل: هذه الثلاثة أركان.

<sup>(</sup>٢) سورة البينة ، الآية : ٥

من المشركين ، فاقتنلنا ،فضرب إحدى يدي السيف ، ثم لاذ بشجرة فقال : أسلمت لله ، أأقتله ؛ قال : « لا ، فانك إن قتلته كان بمنزلتك ، وكنت بمنزلته قبل ذلك » متفق عليه .

والمعنى: أنه عنزلتك معصوم الدم والمال، وأنت عنزلته، أي مباح الدم بالقصاص لورثته ، لا عنزلته في الدين، والله أعلم.

فاذا عرف المسلم عظم شأر هذه الكامة ، وما قيدت به من القيود، ولا بدَّ مع ذلك أن يكون بالجنان ، ونطق باللسان ، وعمل بالا ركان ، فان اختل نوع من هذه الا نواع لم يكن الرجل مسلماً كما ذكر الله ذلك و بيَّنه في كتابه ، فاذا كان الرجل مسلماً وعاملاً بالا ركان ، ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد (۱) يناقض ذلك لم ينفعه ذلك ، كما قال الله تعالى للذين تكلموا بالكلام في غزوة تبوك : ذلك ، كما قال الله تعالى للذين تكلموا بالكلام في غزوة تبوك : (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم) (۲) وقال تعالى في حق الآخرين : (ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إسلامهم) (۳).

فأين هذا من الواقع من أهل هذا الزمان ؛ جعلوا التلفظ بهاعادة وهذياناً؛ والقمقمة بحروفها، فهي عنده الاسلام والا عان، مع ماهدموه من النوحيد الذي هو حق لله، وأكبوا وأقبلوا على عبادة المشاهد

<sup>(</sup>١) في الاعصل: ثم حدث منه قولاً أو فعلا أو اعتقاداً.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية: ٢٦ (٣) سورة التوبة ، الآية: ٤٧

والأو ثان، وضيَّعوا الفرائض وسائر الأركان، وزيَّن لهم ما ارتكبوه من التبدع والتنطيع والعصيان، إلا أنهم يقولون: لا إله إلا الله، في أحسن ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله سماها الله كلة التقوى، فجعلوها كلة الفجور. وذكرنا عليها إشارة على طريق الايجاز والاختصار، خشية الاطالة والله المستعان.

وأما الذي يجب به الكف عن القتال ، فهو لابد من إقامة أعلام الاسلام الظاهرة المتقدمه في الآيات المحكمات، ذكرها الله بعد الأمر بالقتال ، وكذلك في الاعاديث الصحيحة الصريحة ، فبدأ بالنوحيد ، وترك الشرك ، ثم ذكر بعده : (وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة)(۱) ثم ذكر بعد ذلك : (فخلوا سبيلهم)(۱) والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره الثلاثة : «فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دمام وأموالهم إلا بحق الاسلام » وفي بعض الآيات : (ويكون الدين كله لله)(٢) وهذا الذي يجب به الكف، كما دل عليه الكتاب والسنة، وفعل سلف الأمة، وهذا الذي عليه الأثمة رضوان الله عليهم أجمين .

وأما الخاصة : فهو كما قدمنا يجب الكف إذا أظهر بقول أوفعل ما يدل على تركه دينه ودخوله في الاسلام كما تقدم في الحديث .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٥ (٢) سورة الانفال ، الآية : ٣٩

وليس المراد بالجواب الخاصة ، إعا يراد به العامة ، فاذا وجدت (۱) طائفة ممتنمة عن إحدى الثلاثة المذكورة ، قو تلوا إما التوحيد الذي هو محض حق الله على العبيد ،أو الصلاة التي هي الفارقة بين الكفر والاسلام ، أو الزكاة التي أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال ما نميها . وكذلك أجمع العلما وكذلك أجمع العلما وكذلك ، و تتبع ما ورد في ذلك يطول، إذ كل مصنف ذكر ذلك ، وكذلك الشراح والفقها وحمهم الله ، وهذا مصرح به في كتبهم ؟ ولو قالوا : لا إله إلا الله لم يكف عنهم ، أو عملوا ببعض الشرائع وتركوا بعضا ، ولكن : (من بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجدله وليا مرشداً) (۱) .

# فصل

وأما المسألة الثانية ؛هل يلزم الرجلأن يتبع مذهباً من المذاهب الأربعة أم لا ؛

فالجواب: أن الله أوجب على عباده أن يتبموا ما أنزل اليهم من ربهم ، كما ذكر الله ذلك في آي القرآن ، وما جامه به نبيهم محمد والله كما أمر الله بذلك ، ودلت عليه السنيّة . وعلق الله النجاة والفلاح باتباعه

<sup>(</sup>١) في الأصل: اذا كان موجوداً.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ، الاية : ١٧

وذكرالله ذلك في كم موضع (١) . ولا يجب على الحلق أن يتبعوا رجلاً بمينه غيره ويليلين ، وانقسم (٢) في ذلك الناس أقسام) ، وتحزبوا أحزاباً ، وصار (كلُّ حزب عالدتهم فرحون )(٣) والآنباع والاقتداء أنواع : منه ما هو عرم ، كما ذكر الله عن الكفار : ( وإذا قيل لهم اتتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبا نا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون ؛ ) ( ) وقال تمالى : ( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءًنا على أمــة وإِنَا عَلَى آثَارِهُم مُقَدُونَ ﴾ (٥) وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا قَيْلٌ لَهُمْ تَمَالُوا إِلَى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا)(٦) الآية، وقال تمالى: ( يوم تقلُّب وجوههم في الناريقولون ياليتنا أطمنا الله وأطمنا الرسولاً . وقالوا ربنا إنا أطمنا سادتنا وكبراء نا فأضلونا السبيلا ) (٧) . Z. YI

النوع الناني: ماذكره الله عن أهل الكتاب في تقليده ، و اتخاذه

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ، الآية : ٥٣ (١) أي في عدة مواضع.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية : ١٧٠ (٣) في الاصل : وانقسموا .

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف ، الآية : ٣٣ (٦) سورة المائدة ، الآية : ١٠٤

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب، الآيتان: ٢٢و١٧

أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، وهذا أيضاً يحرم على كل مسلم مشابهتهم .

قال أبو بكر في « الجامع » باب فساد التقليد ونفيه والفرق بينه وبين الاتتباع .

قال أبو عمر : قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله )(١).

وروي عن حذيفة رضي الله عنه وغيره قال : لم يعبدوهم من دون الله ، ولكنهم أحلُّوا وحرَّموا عليهم فاتَّبعوهم .

وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله عليه وفي عنقي صليب. فقال: « ياعدي! ألق هذا الوثن من عنقك » وانتهيت إليه وهو بقرأ سورة براءة ، حتى أتى على هذه الآية: (اتخذوا أحباره ورهبانهم أرباباً من دون الله) (۱٬۰ قال: فقلت: يارسول الله الإنا لم نتخذه أرباباً قال: « بلى، أليس بحاثون لكم ماحر م عليكم فتحاثونه، وبحر مون عليكم ما أحل لكم فتحر مونه؛ » فقلت: بلى قال: « فتلك عبادتهم » . والحديث في «المسند» و «الترمذي» مطولاً .

وقال أبو البختري في قوله عز وجل: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٣١

أرباباً من دون الله)(١) قال: أما إنهم لوأمروه أن يعبدوه من دون الله ماأطاعوه، ولكنهم أمروه فجملوا حلال الله حرامه، وحرامه حلاله، فأطاعوه فكانت تلك الربوبية.

فن عرف هذه المقدمة ، عرف أن ليس بيننا وبين الناس اختلاف في المذاهب الأربعة رضوان الله عليهم ، بل وقع بيننا وبينهم النزاع عند ممارضتهم للحق و دفعه بهذين النوعين ؛ كماكان هذاهو الواقع من أهل هذا الزمان ، وليس لهم حجّّة إلا ذلك ، وارتكابهم المحرمات واتباعهم الأهوا والشهوات، ومع ذلك يزعمون (٢) بأنهم ينتسبون إلى المذاهب وليسوا كذلك، فإن من انتسب إلى شي وليس عليه حقيقته ، لم يفعه ذلك ، فإن النصارى لم ينفعهم انتسابهم إلى عيسى ، وكذلك اليهود لم ينفعهم انتسابهم إلى عيسى ، وكذلك اليهود لم ينفعهم انتسابهم إلى موسى .

وقد قال الله تمالى لنبيه: (ثم جملناك على شريعة من الأثمر فاتبمها ولاتتبع أهوا الذين لايعلمون )(\*) إلى قوله: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات )(\*) . ثم ذكر بعد ذلك: (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم )(\*)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية : ٣١ (٢) في الاصل : ينتمون .

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية ، الآية : ١٨ ﴿ ٤) سورة الجاثية ، الآية : ٢١

<sup>(</sup>٥) سورة الجاثية ، الآية : ٣٣

إلى قوله: (أفلا تذكرون)(١)ولائن الله تمالى قال: ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أمما يتسَّبمون أهوا هم )(٢).

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : جمع الله الطرق في طريقين: إمَّا هدى، وإما<sup>(٣)</sup>هوى، وكذلك في الآية المتقدمة: إما متسَّبع لشريمنه وَيُعَلِّقُو التي جمله الله عليها ورضيها لعباده ، وإما متخذ آلِمُه هواه ؛ أعاذنا الله من الآراء المحدثة ، والأهواء المضلة .

وأما الا "مُة رضي الله عنهم، فهم أمَّة الهدى، إجماعهم حجة، واختلافهم رحمة ، والدين وسط .

واختلف الملماء في تقليدهم، فطائفة نفوا النقليد وأنكروه، وقالوا: الناس أحــد رجلين: إما عامي فيجب عليه أن يتملم مايقوم له دينه، ولافائدة له في لزوم مذهب معنين ، فا إنه كالأميُّ الذي يدعي أنه يقرأ وليس بقارى ، أو يدَّعي أنه يكتب وليس بكاتب ، فيدعي أنه على مذهب وهو لايمرفه ، ولايمرف الصحيح منه والضميف .

والرجل الثاني : فقيه ، فلا يصح له أن يقدم على شيء بغير حجةولا دليل. والتقليد أمر ضروري بباح عند الضرورة ، وطائفة \_وهم أكثر

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية ، الآية : ٣٣ ﴿ (٢) سورة القصص ، الآية : ٥٠

<sup>(</sup>٣) في الاصل: وإلا .

الفقها و توسطوا في ذلك لم يخرجوا عماقاله (۱) الاثمة رضي الله عنهم، وهم عندهم أكفا في موارد النزاع، وهم عندهم معذورون فيما لم يبلغ أحدهم من السنة ؛ كما بيسن ذلك شيخ الاسلام (۱) في كتابه «رفع الملام عن الاثمة الاثملام عن الاثمة الاثملام و الاثمة الاثمة الاثمة الاثمة من وداروا مع أولئك النصوص حيث دارت، وعسكوا بالسنة حيث بانت لهم واستنارت، وهم أتباع الاثمة، وهم أهل النجاة من هذه الاثمة ، فإن الاثمة رضي الله عنهم نهوا عن تقليدهم وهو الواجب عليهم إلا فيما وافق السنة، وهذا التقليد والاتباع هو النوع الثالث الممدوح، لا كما تقدم ولنذكر طرفا من مقالة الاثمة .

قال ابن القاسم: عن مالك قال: ليس كل ماقال رجل قو لا (" وإن كان له فضل \_ يتبع عليه ، لقول الله عن وجل: ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) (" وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: لا يحل لا حد أن يقول مقالتنا حتى بعلم من أبن قلنا . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : هذا رأي ، فمن جاء نا برأي خير منه قبلناه. وقال أو لا حد قول مع قول النبي من الله عنه وقال مالك

<sup>(</sup>١) في الاصل: عن ما قالوه . (٧) أي ابن تيمية .

<sup>(</sup>٣) يعني: ليس كل الذي قاله رجل قولاً يتبع عليه

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ، الآيتان: ١٧ و١٨

رضي الله عنه : كلُّ بؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم .

وقد صرح مالك رضي الله عنه بأنَّ : من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخمي أنه يُستتاب ؛ فكيف من ترك قول رسول الله ومثلة لمن هو دون إبراهيم (١) ومثله وذكر البيهق عن الشافعي رضي الله تمالى عنه : مثل الذي يطلب الملم بلا حجَّة ، كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لايدري ،وقال رضي الله عنه : إذا ضح الحديث فهو مذهبي ، إلى غير ذلك عنه . وقال أبو داود: قلت لا حمد الا وزاعي: هو أهل أن يقائد أم مالك؛ قال: لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ، إلا ماجا عن النبي عَلَيْكُ وأصحابه فخذه . وفي لفظ: وخذ من حيث أخذوا . وقال رضي الله عنه :من قلة فِقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال وتتبع ذلك يطول.

النوع الرابع من التقليد مذموم، وهو الغلوُّ فيه، و تعلق به طائفة، إِذَ النَّرْمُوا مَذْهُبَامِنَ المُذَاهِبِ الأُرْبِعَةِ، قَالُوا : لا يُجُوزُ مُخَالِفَتُهُ ، ولا بد من اتباعه على كل حاله، وجعلوا كل إمام في اتباعه عنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين .

<sup>(</sup>١) أي ابراهيم النخمي .

قال أحمد رضى الله عنه : عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحتــه يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )(١).

وقال ان عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر .

وقال سفيان بن عيينة: اضطجع ربيعة مقنَّمًا رأسه وبكي، فقال: ما يبكيك ؛ قال: رياء ﴿ ظاهر ، وشهوة خفية ، والنـاس عند علما أنهم كالصبيان عندأمهاتهم (٢)، مانهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم به ائتمروا . قال عبد الله بن المعتمر : لا فرق بين بهيمة تنقاد ، وإنسان

وقال ابن مسمود: لا يقلدن أحدكم رجلاً، إن آمن آمن، وإن كفر كفر ، فانه لا أسوة في الشر" .

وقال أيضاً رضي الله عنه: أغدُ عالمًا، أومتملمًا، ولا تُغد إِمُّعة فيما بين ذلك .

وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك . والكلام على هاتين المسألتين يطول، وإمما ذكرنا عليها ماتيسَّر مع التقصير، لأنهما يسأل

<sup>(</sup>١) سورة النور الآبة : ٦٣ (٢) في الاصل: في اما تهم ، ولمل الصواب ما أثبتناه.

عنهما الأوُّلون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؛ وماذا أجبتم المرسلين ؟

فالمسألة الأولى فيها تحقيق المبادة . والمسألة الثانية فيها تحقيق المتابعة. آخره. والحمد للهربالعالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمين.

هذه رسالة

# في مقادير في، الزوال

السَّ السَّهُ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ

إذا كان قبل النوروز (۱) بيومين، فظل (۱) الزوال ثلاثة أقدام وثلث، وفي اثني عشر ظل الزوال أربعة أقدام وفي أربعة وعشرين ظل الزوال أربعة أقدام وربع وفي ست وثلاثين ظل الزوال أربعة أقدام ونصف وفي ثمانية وأربعين ظل الزوال خمسة أقدام وفي الستين ظل الزوال سنة أقدام ونصف وفي الاثوال سبعة أقدام ونصف وفي اثنين وتسعين وفي ست و ثمانين ظل الزوال سبعة أقدام ونصف وفي اثنين وتسعين ظل الزوال ثمانية أقدام إلا ربع وفي مائة وأحد (۱) عشر ظل الزوال سبعة أقدام ونصف وفي اثنين وتسعين طل الزوال شبعة أقدام ونصف وفي مائة و مسبعة أقدام ونصف وفي مائة واحد وعشرين ظل الزوال سبعة أقدام وربع وفي مائة وسبعة أقدام وربع وفي مائة واحد وعشرين ظل الزوال سبعة أقدام وربع وفي مائة و مسبعة و عشرين ظل الزوال سبعة أقدام و ربع وفي مائة و مسبعة و عشرين ظل الزوال سبعة أقدام و ربع وفي مائة و مسبعة و عشرين ظل الزوال سبعة أقدام و ربع وفي مائة و مسبعة أقدام و ربع و في مائة و مسبعة و عشرين ظل الزوال سبعة أقدام و ربع و في مائة و مسبعة و عشرين ظل الزوال سبعة أقدام و ربع و في مائة و مسبعة و عشرين ظل الزوال سبعة أقدام و ربع و في مائة و سبعة و عشرين ظل الزوال سبعة أقدام و ربع و في مائة و سبعة و عشرين ظل الزوال سبعة أقدام و ربع و في مائة و سبعة و عشرين ظل الزوال سبعة أقدام و ربع و في مائة و سبعة و عشرين ظل الزوال سبعة أقدام و ربع و في مائة و سبعة و عشرين ظل الزوال سبعة أقدام و ربع و في مائة و سبعة و عشر بن ظل الزوال سبعة أقدام و ربع و في مائة و سبعة و عشر بن ظل الزوال سبعة أقدام و بعر و في مائة و سبعة و في مائة و سبعة و عشر بن ظل الزوال سبعة و غشر بن ظل الزوال سبعة و عشر بن ظل الزوال سبعة و في النوال سبعة و غشر بن ظل الزوال سبعة و غشر بن طبع الزوال سبعة الزوال سبعة و غشر بن الزوال سبعة الزوال سبعة الزوال سبعة الزوال سبعة الزوال سبعة الزوال س

<sup>(</sup>١) النوروز : أول يوم من السنة ويقال له : نيروز .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: ظل ، وما أثبتناه أصوب.

<sup>(</sup>س) في الاصل: وإحدى ، ولعله يريد الليلة بدل اليوم ، لانه يذكر العدد أحياناً ويؤنثه حيناً .

مائة وثمانية وثلاثين ظل الزوال سبعة أقدام. وفي مائة وثمانية وأربمين ظل الزوال ستة أقدام ونصف . وفي مائة وعمانية وخمسين ظل الزوال سنة أقدام . وفي مائة وسبعة وستين ظل الزوال خمسة أقدام ونصف . وفي مائة وست وسبعين ظل الزوال خمسة أقدام : وفي مائة وأحــد(١) وتسمين ظل الزوال أربمة أقدام . وفي مائة وستة وتسمين ظل الزوال أربعة أقدام. وفي مائتين وأحد<sup>(١)</sup> عشر ظل الزوال ثلاثة أقــدام . وفي ماثنين وستة عشر ظل الزوال قدمان ونصف. وفي ماثنين وسبمة وعشرين ظل الزوال قدمان . وفي مائنين واثنين وأربمين ظل الزوال قدم و ثلث . وفي ما ثنين وست وأربعين ظل الزوال قدم . وفي مائنين وسبعة وخمسين ظل الزوال نصف قدم . وفي مائتين وسبع وستين ظل الزوال ثلث قدم. وفي ماثنين وسبع وسبعين يحتاط للزوال بثلث قدم. وفي مائتين وواحد وثمانين يعدم ظهور ظـل الزوال. وفي ثلاثمـائة وواجد يحتاط للزوال بثلث قدم. وفي ثلاثمائة وثمانية عشر ظل الزوال ثلث قدم. وفي ثلاثمانة وأربعة وعشرين ظل الزوال قــدم. وفي ثلاثمائة وتسمة وأربمين ظل الزوال قدمان. وفي ثلاثمائة وأربعة وستين ظل الزوال ثلاثة أقدام وثلث .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وإحدى .

اللهم إنانستمينك ونستهديك ، ونؤمن بك ، ونتوكل عليك ، ونتى عليك الخيركله ، نشكرك ولا نكفرك .

اللهم إباك نعبد، ولك نصلي ونسجُدُ، وإليك نسمى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الذي هو حق الله على العبيد تأليف

الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحم الله تعالى

وقول الله تمالى: (وما خلقتُ الجن والانس إلا ليعبدون) (')
وقوله: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا
الطاغوت) (۲) الآبة . وقوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا) (۳) الآبة . وقوله: (واعبدوا الله ولا تشركوا به
شيئا) (') الآبة . وقوله: (قل تعالوا أتلُ ما حراً م ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا) (') الآبة . وقوله: (قل تعالوا أتلُ ما حراً م ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا) (') الآبات .

قال ابن مسمود رضي الله عنه : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ولي الله عنه : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ولي التي عليها خاتمه ، فليقرأ قوله تعالى : ( قل تعالوا أتل ما حرَّ م ربكم عليكم) ـ إلى قوله ـ ( وأن هذا صراطي مستقيماً . . )(٢) الآية

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ، الآية : ٥٦ (٢) سورة النحل ، الآية : ٣٦

 <sup>(</sup>٣) سورة الاسراء ، الآية: ٣٣
 (٤) سورة الاسراء ، الآية: ٣٥

<sup>(</sup>٥) سورة الانعام الآية : ١٥١-١٥٤ (٦) سورة الانعام، الآية : ١٥٤ توحيد ــ ١٥

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي والمعاد على حمار فقال لي: « يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ، وما حق العباد على الله ؟ » فقلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فا ن حق الله على الله اله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً » ، فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس ؟ قال : « لا تبشره فيتكاوا » أخرجاه في « الصحيحين » .

فيه مسائل:

الأولى: الحكمة في خلق الجن والانس.

الثانية : أن المبادة هي التوحيد ، لأن الخصومة فيه .

الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) ().

الربعة: الحكمة في إرسال الرسل.

الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة.

السادسة: أن دين الأنبياء واحد.

السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معنى قوله: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ..) (٢) الآمة.

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون ، الآيتان : ٣ ، ه (٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٠٦

الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عُبد من دون الله. الناسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنمام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهى عن الشرك.

العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الاسراء ، وفيها عماني عشرة مسألة ، بدأها الله بقوله: (لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مـذموماً عندولاً) (١٠)؛ وختمها بقوله: (ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً) (٢) ، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: (ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة) (٢).

الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق المشرة، بدأها الله تمالى بقوله: (واعبدوا الله ولا تبشركوا به شيئاً) (٣).

الثانية عشرة: الننبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.

الثالثة عشرة: معرفة حق الله تعالى علينا . الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه . الخامسة عشرة : أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة .

السادسة عشرة : جواز كمان العلم المصلحة .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ، الآية : ٢٧ (٢) سورة الاسراء ، الآية : ٣٩ (٣) سورة النساء ، الآية : ٣٥

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم عا يسرته.
الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
الحادية والعشرون: تواضعه علي لركوب الحار مع الارداف

dule

الثانية والعشرون: جواز الارداف على الدابة. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة.

# باب

فضل التوحيد وما يكفر من الرنوب

و قول الله تمالى ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ) (١) الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله وينه « من شهد أن لا إله الله وحده لا شربك له ، وأن محمد أعبده ورسوله ، وأن عيسى

<sup>(</sup>١) سورة الانعام ، الآية : ٨٨

عبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلى مريم ، وروح منه ، والجنــة حق ، والنارحق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ». أخرجاه . ولهما في حديث عتبان : « فان الله حرام على النار من قال : لا إله إلا الله ببتغي ىذلك وجه الله ».

وعن أبي سميد الخدري عن رسول الله والله عن قال : و قال موسى: يا رب ، علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به . قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله . قال : يا رب كل عبادك يقولون هذا . قال : يا موسى ، لو أن السموات السبع وعامرهن غيري ، والأرصين السبع في كفة ،ولاإله إلا الله في كفة ، مالت بهن لا إله إلا الله ، رواه ابن حبان، والحاكم

وللترمذي وحسنه عن أنس : سمعت ُ رسول الله والله عليه ول : « قال الله تمالى: يا ابن آدمَ ؛ لو أُتيتَني بِقُرابِ الارض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لا تيتك بقُر ابها مغفرة ».

فيه مسائل:

الأولى: سعة فضل الله.

الثانية : كَثَرَة ثُوابِ التوحيد عند الله .

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب.

الرابعة: تفسير الآية « ٨٢ » التي في سورة الأنمام. الخامسة: تأمل الخس اللواتي في حديث عبادة .

السادسة : أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده ، تبين لك معنى قول : « لا إله إلا الله » وتبين لك خطأ المفرورين .

السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.

الثامنة : كون الا نبياء محبّاجون للتنبيه على فضل لا إله إلاالله. الناسمة : التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات ، مع أن كثيراً بمن يقولها مخف ميزانه.

> الماشرة النص على أن الأرضين سبع كالسموات. الحادية عشرة: أن لهن عماراً.

الثانية عشرة : إثبات الصفات ، خلافاً للا شعرية.

الثالثة عشرة : أنك إذا عرفت حديث أنس ، عرفت أن قوله في حديث عتبان : « فان الله حرَّم على النار من قال : لا إله إلا الله ، يبتغي بذلك وجه الله » أنه ترك الشرك ، ليس قولها باللسان .

الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمــد عبدي الله ورسولية.

الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله .

السادسة عشرة: معرفة كونه روحاً منه. السابعة عشرة : معرفة فضل الاعان بالجنة والنار . الثامنة عشرة : معرفة قوله : « على ماكان من العمل » . الماسمة عشرة : معرفة أن المنزان له كفتان . العشرون: ممرفة ذكر الوجه.

من حقق النوحيد دخل الجنة بغير حساب

وقول الله تمالى: ( إن إبراهيم كان أمة قانتًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين) (١) وقال : (والذين هم بربهم لا يشركون) (٢).

عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سميدين جبير فقال: أبكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؛ فقلت : أنا ، ثم قلت : أما إِن لَمْ أَكُن فِي صلاة ، ولكني لدغت ، قال : فما صنعت ؛ قلت : ارتقيت قال: فأحملك على ذلك ؛ قلت: حديث حدثناه الشعبي، قال: وما حدثكم ؛ قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رقية إلا من عين أو حمَّة . قال : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع . ولكن

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ١٢٠ (٢) سورة المؤمنون ، الآية : ٢٠

حدثنا ابن عباس عن الذي ويَعْلِينُ أنه قال : « عرضت على الأمم ، فرأيت النبي ومعه الرهط ، والنبي ومعه الرجل والرجــلان ، والنبي وليس ممه أحد، إذ رفع لي سو اد عظيم ، فظننت أنهم أمتي 'فقيل لي : هذا موسى وقومه ، فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل لي : هذه أمتك وممهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بفير حساب ولا عذاب . ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك، فقال بمضهم: فلملهم الذين صحبوا رسول الله علياتي . وقال بمضهم : فلملهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئًا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله وَيُعِينِينِهُ فأخبروه ، فقال: «هم الذين لا يستر قون ولا يكتوون ولا يَتِطيرون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكَّاشة بن محصن . فقال : ادع الله أن يجملني منهم . قال : «أنت منهم» ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . فقال « سبقك بها عكاشة».

فيه مسائل:

الا ولى : معرفة ص اثب الناس في التوحيد . الثانية : ما معنى تحقيقه .

الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. الرابمة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.

الخامسة : كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد . السادسة : كون الجامع لنلك الخصال هو التوكل . السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالو ا ذلك إلا بعمل. الثامنة: حرضهم على الخير.

الناسمة: فضيلة هذه الا مة بالكمية والكيفية.

العاشرة : فضيلة أصحاب موسى .

الحادية عشرة : عرض الأثمم عليه عليه الصلاة والسلام . الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها . الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء.

الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.

الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم ، وهو عدم الاغترار بالكثرة ، وعدم الزهد في القلة.

السادسة عشرة : الرخصة في الرقية من المين والحمَّة .

السابعة عشرة : عمق علم السلف لقوله : قد أحسن من انهى إلى ما سمع ، ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثابي.

الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الانسان عا ليس فيه .

التاسعة عشرة : قوله : « أنت منهم » عام من أعلام النبوة . العشرون : فضيلة عكاشة .

الحادية والعشرون: استمال المعاريض.

الثانية والمشرون: حسن خلقه وليسلخ.

# باب

#### الخوف من الشرك

وقول الله عز وجل: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) (۱) وقال الخليل عليه السلام: (واجنبني وبني أن نعبد الا صنام) (۲) وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الا صغر» فسئل عنه ؟ فقال: «الرياء» وعن ابن مسمود رضي الله عنه أن رسول الله وي قال: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أ، ن رسول الله وقي الله يشرك قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار».

فيه مسائل:

الأولى: الخوف من الشرك.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٤٧ (٢) سورة ابراهيم ، الآية: ٥٣

الثانية : أن الرياء من الشرك .

الثالثة : أنه من الشرك الأصغر .

الرابعة : أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين .

الخامسة: قرب الجنة والنار.

السادسة : الجمع بين قربهما في حديث واحد .

السابعة : أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة . ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار ولوكان من أعبد الناس .

الشامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الا صنام.

الناسمة: اعتباره بحال الأكثر ،لقوله: (رب إنهن أضللن كثيراً من الناس) (١).

الماشرة : فيه تفسير « لا إله إلا الله » ، كما ذكره البخاري . الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك .

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم ، الآية : ٣٣

### باب

الرهاء الى شهادة أن لا اله الا الله وقول الله تمالى : ( قل هذه سببلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) (١) . الاكية .

عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله والله والله والله عنها بهث مماذاً إلى اليمن قال له : « إنك تأني قوماً من أهل الكفاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله — وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله — فإن هم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوك لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فانه ليس بينها وبين الله حجاب » أخرجاه .

ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ، أن رسول الله ويسلم قال يوم خيبر : « لا عطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، يفتح الله على يديه . فبات الناس يدو كون (٢) ليلمهم أيهم يمطاها . فلما أصبحوا غد وا على رسول الله ويسلم كلهم يرجو أن

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية : ١٠٨ وتمامها :(وسبحان الله وما أنا من المشركين ). (٢) أي مخرضون .

يمطاها . فقال : «أين على بن أبي طالب ؛ »فقيل : هو يشتكي عينيه ، فأرسلوا إليه ، فأتي به فبصق في عينيه ، ودعا له ، فبرأ كا أن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الاسلام وأخبرهم بمايجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً ، خير لك من حمر النعم » . يدوكون : أي يخوصون .

فيه مسائل:

الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من البعه ﴿ اللهُ عَلَيْكُو .

الثانية: التنبيه على الإخلاص. لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه .

الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.

الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: كونه تنزيها لله تمالى عن

الخامسة : أن من قبح الشرك كونه مسبَّة لله :

السادسة :\_ وهيمن أهمها \_ إبعاد المسلم عن المشركين لثلا يصير منهم ولو لم يشرك.

السابعة : كون النوحيد أول واجب .

الثامنة : أن يبدأ به قبل كل شيء ، حتى الصلاة .

التاسعة : أن معنى : « أن يوحدوا الله » معنى شهادة : أن لا إله إلا الله .

الماشرة: أن الانسان قد يكون من أهل الكتاب، وهو لا يمرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها.

الحادية عشرة: التنبيه على التمليم بالتدريج.

الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم.

الثالثة عشرة : مصرف الزكاة .

الرابعة عشرة : كشف العالم الشبهة عن المنعلم .

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال.

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم.

السابعة عشرة: الاخبار بأنها لا تحجب.

الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الاولياء من المشقة والجوع والوباء .

التاسمة عشرة قوله: «لا عطين الراية »النح علم من أعلام النبوة. المشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً. الحادية والعشرون: فضيلة على أرضي الله عنه.

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم (۱) تلك الليلة عن بشارة الفتح.

الثالثة والعشرون: الأيمانبالقدر ، لحصولها لمن لم يسع لهاومنعها عمن سعى .

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك». الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الاسلام قبل القتال. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقو تلوا. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة، لقوله: « أخبره عا يجب

٠ ٥ مياد

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الاسلام. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون: الحلف على الفتيا.

# باب

تفسير النوحيد وشهادة ان لا اله الاالله

وقوله الله تعالى : (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) (٢) الآية . وقوله : (وإذ قال إبراهيم لائيه وقومه إنبي

(١) أي خوضهم. (٢) سورة الاسراء ، الآية : ٧٠

رآ مما تمبدون إلا الذي فظرني) (١) الآية وقوله : ( اتخــذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) (٢) الآية . وقوله : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) (٣) الآية.

وفي « الصحيح » عن النبي ﴿ اللهِ أَنَّهُ قَالَ : « من قال : لا إله إلا الله وكفر بما يمبد من دون الله 'حرم ماله ودمه ، وحسابه على الله عز وجل» وشرح هذه الترجمة ، ما بعدها من الأنواب.

فيه أكبر المسائل وأهم-! وهي تفسير التوحيـد ، وتفسير الشهادة ، وبيَّنها بأمور واضحة .

منها آية الإسراء بيَّن فيها الردعلي المشركين الذين يدءون الصالحين ، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر .

ومنها آية براءة ، بيَّن فيها أن أهل الكناب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، وبيَّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحداً ، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه : طاعة العلماء والعباد في المصية ، لادعاؤه إياه .

ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: ﴿ إِنِّي بِرَاءُ مِمَا تَمْبِدُونَ إِلاَ الذي فطرني ) (٤) فاستثنى من المعبودين ربه ، وذكر سبحانه أن

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآيات: ٢٦-٢٧ (٢) سورة التوبة ، الآية: ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآبة : ١٦٥ (٤) سورة الزخرف،الآبة : ٢٦

هذه البراءة وهذه الموالاة : هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله ، فقال : ( وجملها كلة باقية في عقبه الملهم يرجعون ) (١) .

ومنها آية البقرة فيالكفار الدين قال الله فيهم : ( وماه بخارجين من النار ) (٢) ذكر أنهم يحبون أنداده كحب الله ، فدل على أنهم يحبون الله حباً عظماً ، ولم بدخلهم في الاسلام، فكيف بمن أحب الندُّ حباً أكبر من حب الله ١١ فكيف عن لم يحب إلا النــد وحده ، ولم يحب الله ١١

ومنها قوله ﷺ: « من قال : لا إله إلا الله وكفر بما يمبد من دون الله حرم ماله ودمه ، وحسابه على الله » وهذا من أعظم ما يبين ممنى « لا إله إلا الله » فإيه لم يجمل التلفظ بها عاصمًا المدم والمال ، بل ولا ممرفة ممناها مع لفظها ، بل ولا الاقرار بذلك ، بل ولا كو نه لا يدعو إلا الله وحــده لا شريك له ، بل لا يحرم ماله ودمــه حنى يضيف إلى ذلك ، الكفر عا يعبد من دون الله ، فإن شك أو تو قف لم يحرم ماله ودمه . فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلتها ، وياله من بيان ما أوضحه ، وحجة ما أقطعها للمنازع .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ، الآية : ٢٧ (٣) سورة البقرة ، الآلة : ١٦٧ توحيد \_ ١٦

## باب

من الشرك: لبس الحلقة والخيط وتحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تدالى: (قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراديي الله بضر "هل هن كاشفات ضره؛ ) (١) الآلة.

عن عمر ان بن حصين رضي الله عنه ، أن النبي والله و أي رجلاً في بده حلقة من صفر ، فقال : « ما هذا ؛ » قال : من الواهنة . فقال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ، فانك لو مت وهي عليك ، ما أفلحت أبدا » رواه أحمد بسند لا بأس به . وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » وفي رواية : « من تعلق عيمة فقد أشرك » . ولابن أبي حاتم عن حذيفة ، أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطمه ، و تلا قوله : ( وما يؤمن أكثره بالله إلا وه مشركون ) (٢).

#### فيہ مسائل :

الأولى: النغليظ في لبس الحلقة والخيط و تحوها لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة: إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية : ٣٨ (٧) سورة يوسف ، الآية : ١٠٦ . (٣) وفي بمض النسخ : أكبر الكبائر .

الثالثة : أنه لم يمذر بالجهالة .

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر ، لقوله : « لا تزيدك إلا وهنا » .

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه السابعة: التصريح بأن من تعلق عيمة فقد أشرك الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك

التاسمة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر ، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة .

الماشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك.

الحادية عشرة: الدعاء على من تملق عيمة ، أن الله لا يتمله ،ومن تملق عيمة ، أن الله لا يتمله ،ومن تملق ودعة ، فلا ودع الله له ، أي لا ترك الله له .

# باب

# ما جاء في الرنى والنمائم

في « الصحيح » عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه ، أنه كان مع رسول الله ويسايع في بعض أسفاره ، فأرسل رسولاً أن لا

يقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ويتالي يقول: « إن الرقى والتمائم والنولة شرك » رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: « من تعلق شيئاً وكل إليه » . رواه أحمد والترمذي .

النمائم: شيء بعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، وبجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.

الرقى : هي التي تسمى العزائم ، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك ، فقد رخص فيه رسول الله والمالية من العين والحمى .

والنُّولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، والرجل إلى امرأته .

وروى أحمد عن روبفع قال : قال لي رسول الله وَيُطَالِكُو :

« يا روبفع ! لمل الحياة تطول بك ، فأخبر الناس أن من عقد لحيته
أو تقلد وتراً ، أو استنجى برجيع دابة أو عظم ، فان محمداً بري منه » .

وعن سعيد بن حمد رض الله عنه ، قال : « من قطع تمية من

وعن سميد بن جبير رضي الله عنه ، قال : « من قطع تميمة من إنسان كان كمدل رقبة » . رواه وكيع . وله عن إبراهيم (۱) قال: كانوا يكرهون المائم كلها ، من القرآن وغير القرآن .

<sup>(</sup>١) هو ابراهيم بن يزيد النخمي ، أبو عمران .

فيہ مسائل:

الأولى: تفسير الزقى والمائم .

الثانية: تفسير النُّولة .

الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناه.

الرابعة: أنالرقية بالـكلام الحق من العين والحمى ، ليسمن ذلك .

الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء :

هل هي من ذلك أم لا ؟ .

السادسة : أن تمليق الأو تار على الدواب عن العين ، من ذلك .

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً.

الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمةً من إنسان .

الناسمة: أن كلام إبراهيم (١) لا يخالف ما تقدم من الاختلاف،

لا أن مراده أصحاب عبد الله بن مسمود .

# باب

من نبرك بشجر أو حجر وتحوهما

وقول الله تمالى : (أفرأيتم اللات والمزى) (٢) الآيات . عن أبي واقد الليثي ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه

(۱) أي النخمي . (۲) سورة النجم ،الآية : ۱۹ ـ ۲۲ ،وتمامها : ( ومناة الثالثة الاخرى . ألـكم الذكر وله الانثى . تلك اذاً قسمة ضيزى ) .

وسلم إلى حنين و نحن حدثا عهد بكفر ، وللمشركين سدرة بعكفون عندها وينوطون بها أساحتهم ، يقال لها : ذات أنواط فررنا بسدرة ، فقلنا : يا رسول الله الجمل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله وسي الله أكبرا إنها السنن ، قلم \_ والذي نفسي بيده \_ كا قالت بنو إسرائيل لموسى : (اجمل لنا إلما كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون) (التركبن سنن من كان قبلكم » رواه النرمذي وصححه .

فير مسائل:

الأولى: تفسير آية النجم.

الثانية : معرفه صورة الا مم الذي طلبوا .

الثالثة: كونهم لم يفعلوا.

الرابعة : كونهم قصدوا النقرب إلى الله بذلك، لظنهم أنه يحبه. الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.

الثامنة: الا م الكبير، وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، الآية : ١٣٧

كطاعبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى : ( اجعل لنا إلَّمَا)(١) .

التاسمة: أن نفني هذا ، من معنى « لا إله إلا الله » مع دقته وخفائه على أولئك .

العاشرة: أنه حلف على الفُتيا، وهو لا يحلف إلا لمصلحة . الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصفر ؛ لأنهم لم

مرتد و المهذا .

الثانية عشرة: قولهم: ونحن حُدَثًا عهد بكفر فيه أن غيرم لا بجهل ذلك.

الثالثة عشرة : ذكر النكبير عند النعجب ، خلافًا لمن كرهه . الرابعة عشرة: سد الدرائع.

الخامسة عشرة: النهي عن النشبه بأهل الجاهلية.

السادسة عشرة: الفضب عند التعليم.

السابعة عشرة: القاعدة الكلية ، لقوله: « إنها السنن » .

الثامنة عشرة : أن هذا عَلَم من أعلام النبوَّة ، لكونه و قع كا أخير.

الناسمة عشرة: أن كل ما ذمَّ الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، الآية : ١٣٧

المشرون: أنه متقرَّر عنده أن العبادات مبناها على الأم ، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر . أمَّا « مَن ربك ؟ » فو اضح ، وأمَّا « مَن نبيك ؛ » فن إخباره بأنبا والغيب ، وأمَّا « ما دينك ؛ » فرن قولهم : ( اجمل لنا إلَّمها ) الخ ..

الحادية والمشرون: أن سُنَّة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشم كين.

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن بكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: ونحن حدثًا، عهد بكفر.

## ما جاء في الذبيح لغير الله

وقول الله تمالى: ( قل إن علاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب المالمين . لا شريك له ) (١) الآمة ، وقوله : (فصل لربك وانحر)(۲).

عن علي رضي الله تمالى عنه قال : حدثني رسول الله ويُتَلِيِّنُهُ بأربع كات : « لمن الله مـَن ذبح لغير الله . لمن الله من لمن والديه . لمن

<sup>(</sup>١) سورة الانمام ، الآيتان : ١٦٣ و ١٦٤ ﴿ ٢) سورة الكوثر ، الآية : ٧

الله من آوى 'محدّد تا . لمن الله من غيّر منار الأرض » رواه مسلم .

وعن طارق بن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « دخل الجنة رجل في ذباب ، ودخل النار رجل في ذباب » . قالوا: وكيف ذلك با رسول الله ١٠ قال : « من رجلان على قوم لهم صم لا يَجوزُه أحد حتى يقرّب له شيئًا ، فقالوا لا حدها : قرّب قال : ليس عندي شيء أقرّب قالوا له : قرّب ولو ذبابًا ، فقر ب ذبابًا ، فخلّوا ليس مندي شيء أقرّب قالوا للا خر : قرّب . فقال : ما كنت لا قرّب لا حد شيئًا دون الله عز وجل ، فضر بوا عنقه فدخل الجنة » رواه أحمد .

#### فير مسائل:

الأولى: تفسير (إن صلاتي ونسكي).

الثانية: تفسير ( فصل لربك و أنحر ) .

الثالثة : البداءة بلمنة من ذبح لغير الله .

الرابعة : لمن من لمن والديه ، ومنه أن تلمن والدَّي الرجــل فيلمن والديك .

الخامسة : لعن من آوى 'محدثا ،وهو الرجل 'محدث شيئا بجب فيه حق لله فيلتجي و إلى من بجيره من ذلك .

السادسة : لمن من غيَّر منار الأرض ، وهي المراسيم التي

تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك ، فتغيرها بتقديم أو تأخير . السابعة : الفرق بين لعن المعيَّن ، ولعن أهل المصية على سبيل العموم .

الثامنة: هذه القصة المظيمة ، وهي قصة الذباب .

التاسعة : كو نه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصاً من شره .

العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين ، كيف صبر ذلك على القتل ، ولم يوافقهم على طلبتهم ،مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر .

الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم ، لا نه لو كان كافر ا لم يقل : « دخل النار في ذباب » .

الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح « الجنه أقرب إلى أحدكم من شِراك نعله ، والنار مثل ذلك » .

الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.

لا ينربج لله بمكان ينربح فيه لغير الله وقول الله تعالى : ( لا تقم فيد أبداً )(١) الآية .

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ، قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً ببُوانة ، فسأل النبي والله فقال : « هل كان فيها وثن من أو ثان الجاهلية يعبد ؛ » قالوا : لا قال : « فهل كان فيها عيد من أعياده ؛ » قالوا : لا . فقال رسول الله والله وا

فيه مسائل:

الا ولي : تفسير قوله : ( لا تقم فيه أبدأ ) (١).

الثانية: أن المصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.

الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الاشكال .

الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك .

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالذذر لا بأس به إذا خلا من

الموانع .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الاية : ١٠٧

السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجـاهلية ولو ىمد زواله.

السابمة :المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذرفي تلك البقمة لا أنه نذرممصية. الناسمة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولولم يقصده. الماشرة . لا نذر في معصية .

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فما لا يملك.

## باب

#### مي الشرك الندر لغير الله

وقول الله تمالى : ( يوفون بالنذر ) (١) وقوله : ( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يملمه ) (٢) .

وفي « الصحيح » عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطمه ، ومن نذر أن يمصي الله فلا سعمه ».

فير مسائل:

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر .

<sup>(</sup>١) سورة الدهر ، الآية : ٧ (٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٧٠

الثانية : إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة : أن نذر المصية لا يجوز الوفاء به .

من الشرك الاستعادَة بغير الله

وقول الله تمالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالُ مِنَ الْأَنِسُ بِمُوذُونَ بُرْجَالُ من الجن فزادوه رهقاً ) (١) .

وعن خُـولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سممت رسول الله شر ما خلق ، لم يضره شي عتى يرحل من منزله ذلك » . رواه مسلم .

فيہ مسائل:

الا ولى: تفسير آية الجن.

الثانية : كونه من الشرك.

الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث ، لا أن العلماء استدلوا مه على أن كلات الله غير مخلوقة ، قالوا : لأن الاستماذة بالمخلوق شرك . الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره .

<sup>(</sup>١) سورة الجن ، الآية : ٦

الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كفّ شر، أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.

### باب

من الشرك أن يستغيث بغير الله أو بدعو غيره

وقول الله تمالى: (ولا تدع من دون الله ما لا ينهمك ولا يضرك، فإن فعلت فانك إذاً من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) (۱) الآية. وقوله: (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه) (۲) الآية. وقوله: (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة) (۳) الآيتان. وقوله: (أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوم) (۱).

وروى الطبراني باسناده أنه كان في زمن النبي وَلَيَالَةُ منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله وَلَيَالَةُ منافق من هذا المنافق. فقال النبي وَلَيَالَةُ : « إنه لا يستغاث بي ، وإنما يستغاث بالله عن وجل ».

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآيتان: ١٠٦ و ١٠٧ ﴿ ٢) سورة الأحقاف، الآية : ٥

<sup>(</sup>٣) سورة المنكبوت ، الآية : ١٨ (٤) سورة النمل ، الآية : ٦٢

فيہ مسائل:

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستفائة من عطف العام على الخاص.

الثانية: تفسير قوله: (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ) (١).

الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكر .

الرابعة : أن أصلح الناس لويفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين . الخامسة : تفسير الآية التي بعدها .

السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً . السابعة : تفسير الا ية الثالثة .

الثامنة : أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله ، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه .

الناسعة : تفسير الآية الرابعة .

الماشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله.

الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه .

الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي

وعداوته له.

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية : ١٠٦

الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو .

الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة .

الخامسة عشرة : أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس .

السادسة عشرة : تفسير الآبة الخامسة .

السابعة عشرة : الا مم العجيب وهو إقرار عبدة الا و ثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ، ولا جل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدن .

الثامنة عشرة : حماية المصطفى وللتاليخ حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل .

# باب

قول الله تمالى: (أيشركون ما لايخلق شيئاً وهم يخلقون؛ ولا يستطيعون لهم نصراً) (١) الآية . وقوله: (والذين تدعون من دونه ما لا يملكون من قيطمير) (٢) الآية .

وفي « الصحيح » عن أنس قال : شُعج " النبي هَا فِي وم أحد وكسرت رباعيته ، فقال : « كيف بفاح قوم شجو انبيهم ؟ » فنزلت : ( ليس لك من الأمر ) (٣) . وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع

(١) سورة الأعراف ، الآبتان : ، ١٩٠ و ١٩١

(٧) سورة فاطر ، الآية: ١٣ (٣) سورة اَل عمران ، الآية: ١٧٨

رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: « اللهم العن فلاناً وفلاناً » بمدما يقول: « سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد » فأنزل الله : (ليس لك من الأمر شيء )(١) وفي رواية : يدعو على صفوان بن أميـــة ، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت (ليسلك من الأمرشي؛)(١). وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم حين أنزل عليه : (وأنذر عشيرتك الا قربين ) (٢) قال : «يامعشر قريش – أو كلة نحوها – اشتروا أنفسكم ، لاأغني عنكم من الله شيئًا ، ياعباس ابن عبد المطلب لاأغني عنك من الله شيئًا، باصفية عمة رسول الله ويتلين لاأُغنى عنك من الله شيئًا ، ويافاطمة بنت محمد ، سليني من مالي ماشئت لاأغنى عنك من الله شيئًا ».

فيہ مسائل:

الا ولى تفسير الآبتين . الثانية : قصة أحد .

الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمِّنون في الصلاة.

الرابعة : أن المدعو عليهم كفار . الخامسة : أنهم فعلوا أشيا مافعلها

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية : ١٢٨ (٢) سورة الشعراء ، الآية : ٢١٤ ( Te - La - 1)

غالب الكفار . منها : شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ، ومنها : التمثيل بالقتلي مع أنهم بنو عمهم .

السادسة: أنزل الله عليه في ذلك (ليسلك من الأمرمن شي) (١). السابعة: قوله: (أو يتوب عليهم أو يمذبهم فاينهم ظالمون)(١). فتاب عليهم فآمنوا .

الثامنة: القنوت في النوازل.

التاسعة: تسمية المدعوعليهم في الصلاة بأسمامهم وأسماء آبامهم. الماشرة: لعنة الميَّن في القنوت.

الحادية عشرة: قصته ولي لما أنزل عليه: (وأنذر عشيرتك الا قريين )(٢).

الثانية عشرة: جدِّه والله في هذا الأمر، بحيث فعل مانسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.

الثالثة عشرة: قوله للا بعد والا قرب «لا أغنى عنك من الله شيئاً» حتى قال : « يافاطمة بنت محمد لاأغني عنك من الله شيئًا » فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لايغني عن سيدة نساء العالمين ، وأمن الإنسان أنه لايقول إلا الحق ، ثم نظر فما وقع في قلوب خو اصالناس الآن، تبين له النوحيد وغربة الدين.

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ، الآية : ۱۲۸ (۲) صورة الشعراء، الآية : ۲۱٤

قول الله تمالى : (حتى إذا فُرَّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؛ قالوا : الحق وهو العلمي الكبير )(١).

وفي «الصحيح» عن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي والنبي المائد من المائد المناه المناه على صفوان ينفذه ذلك (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ، قالوا الحق وهو العلي الكبير)(۱). فيسمعها مسترق السمع – ومسترق السمع ، هكذا بعضه فوق بعض ، وصفه سفيان السمع – ومسترق السمع ، هكذا بعضه فوق بعض ، وصفه سفيان بكفه فحر قنها و بددأصا بعه – فيسمع الكامة فيلقيها إلى من تحته ، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، فر بما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، وربما ألقاها قبل أن يدركه ، فيكذب أدركه الشهاب قبل أن يلقيها : أليس قد قال لنا يوم كذا : كذا وكذا ، فيصدق بتلك الكامة التي سمعت من السماء » .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية : ٣٣

ذلك أهل السماوات صعقوا وخرُّوا لله سجداً. فيكون أول من يرفع رأسه جبربل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثمَّ يمر جبربل على الملائكة كلا مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال رنا ياجبريل ؛ فيقول جبريل: (قال الحق وهو العلى الكبير)(١) فيقولون كلهم مثل ماقال جبريل · فينتهي جبربل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ».

الأولى: تفسير الآية .

الثانية: مافيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصاً من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قبل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة : تفسير قوله : (قالوا الحق وهو العلى الكبير )(١) . الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك.

الخامسة أنجبر بل هو الذي بجيبهم بمدذلك بقوله: «قال كذاو كذا».

السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل .

السابعة : أنه يقوله لا هل السماوات كلهم، لا مهم يسألونه .

الثامنة : أن النشي يعم أهل السماوات كلهم .

التاسمة : ارتجاف السماوات لكلام الله .

الماشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله ·

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآبة : ٣٣

الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين .

الثانية عشرة: صفة ركوب بمضهم بعضاً.

الثالثة عشرة: إرسال الشهب.

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الانس قبل أن يدركه .

الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق في بمض الأحيان.

السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبه .

السابمة عشرة : أنه لم يصدق كذبه إلابتلك الكلمة التي مممت من السماء.

الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يمتبرون عائة ؛ ا

التاسعة عشرة : كونهم بلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة و يحفظونها ويستدلون مها.

العشرون: إثبات الصفات خلافًا للأشمرية الممطلة .

الحادية والمشرون : التصريح بأن تلكالرجفة والغشى [كانا]خوفاً من الله عز وجل .

الثانية والعشرون: أنهم يخرُّون لله سجداً .

#### باب الشفاعة

وقول الله تمالى: (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولاشفيع) (١) وقوله: (قل لله الشفاعة جميما) (٢) وقوله (من ذا الذي يشفع عنده إلا بالإذبه) (٣) وقوله: (وكم من ماك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) (١) وقوله: (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا علكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض) (١) الا يتين .

قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل مايتملق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عوناً لله، ولم يبق إلا الشفاعه، فبين أنها لاتنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تمالى: (ولا يشفعون إلالمن ارتضى) (٢). فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، هي منتفية يوم القيامه كما نفاها القرآن، وأخبر النبي والتي أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعه أولاً، ثم يقال له: ارفع رأسك، وقل يسمع، وسكل تُعط، واشفع تشفيع

 <sup>(</sup>١) سورة الانعام ، الآية : ١٠ (٣) سورة الزمر ، الآية : ٤٤

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥ (٤) سورة النجم ، الآية : ٣٦

 <sup>(</sup>٥) سورة سبأ ، الآية : ٢٢
 (٦) سورة الانبياء ، الآية : ٢٨

وقال له أبو هم يرة: مَن أسمد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة لا هـل الاخلاص بإذن الله ، ولا تكون لمن أشرك بالله .

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص فيففر لهم بو اسطة دعاء من أذن له أن يشفع ، ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ماكان فيها شرك ، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع ، وقد بيّن النبي ويُنفِينُو أنها لا تكون إلا لا ثمل التوحيد والاخلاص . انتهى كلامه .

فيه مسائل:

الأولى: تفسير الآيات.

الثانية : صفة الشفاعة المنفيّة.

الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة.

الرابعة: ذكر الشفاعةالكبرى،وهي المقام المحمود.

الخامسة : صفة ما يفعله علي ، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولاً ، بل

يسجد ، فاذا أذن الله له شفع .

السادسة: مَن أسعد الناس بها ٩.

السابمة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله.

الثامنة: بيان حقيقتها.

قول الله تعالى: (إنك لا تهدي من أحببت) (الآية .
وفي « الصحيح » عن ابن المسيب عن أبيه قال : « لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله وسيسة وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل ، فقال له : يا عم ، قل لا إله إلا الله ، كلة أحاج لك بها عند الله . فقالا له : أنرغب عن ملة عبد المطلب ؛! فأعاد عليه الذي وسيسة ، فأعادا، فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن بقول : لا إله إلا الله . فقال النبي وسيسة : «لا ستغفر ن لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله عز وجل : (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر واللمشر كين) (الآية وأنزل الله يهدي عن يشاء) (ا) .

فيه مسائل:

الأولى: تفسير قوله: ( إنك لا نهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) (١).

الثانية: تفسير قولة: ( ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) (٢) الآية.

<sup>(</sup>١) سورة القصص ، الآية : ٥٦ (٢) سورة التوبة ، الآية : ١١٤

الثالثة : \_ وهي المسألة الكبرى \_ تفسير قوله ولي والله وقل : لا إله إلا الله » بخلاف ما عليه من يدعي العلم .

الرابعة : أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي وللم إذاقال الله على الله الله » فقبح الله من أبو جهـل أعلم منه بأصل الاسلام .

الخامسة: جدَّه عَلَيْنُ ومبالفته في إسلام عمه .

السادسة : الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه .

السابعة : كونه وَلَيْكُو استغفر له فلم يُنففر له ، بل نهي عنذلك. الثامنة : مضرَّة أصحاب السوء على الانسان .

التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر .

الماشرة : الشبهة للمبطلين في ذلك، لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم ، لا نه لو قالها

لنفعته .

الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لا أن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، مع مبالغته ولي الله و تكريره، فلا جل عظمتها ووضوحها عنده، اقتصروا عليها.

# مَا جَاء أَن سَبِ كَفَر بَي آدِم وَرْكَهُم دَيِنهُمَ هو الفلوفي الصالحين

وقول الله عز وجل: (يا أهل الكتاب لا نفاوا في دينكم) (').
وفي « الصحيح » عن ابن عباس رضي الله عنها في قول الله تمالى:
(وقالوا لا تذرُّنُ آلهمتكم ولا تذرن وداً ولا سُواعاً ولا يغوث ويموق ونسراً) (') قال: « هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، ولم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ (') العلم، عُبدت ».

وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على قبوره ثم صوروا تماثيلهم ؛ ثم طال عليهم الاثمد فعبدوه .

وعن عمر أن رسول الله وَيُعَلِينَةِ قال : « لا تُنظروني كما أطرَت النصارى ابن مريم ؛ إنما أنا عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله » أخرجاه. ولمسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَيَعَلِينَةٍ : « إِباكم والغلو ؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » . ولمسلم عن ابن مسمود أن رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ١٧٠ (٢) سورة نوح ، الآية : ٣٣

<sup>(</sup>٣) في الاصل: نسي ، والتصحيح من ( صحيح البخاري ) .

مَتَّلِينَةِ قال : « هلك المنطقون » قالها ثلاثًا.

فيه مسائل:

الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، تبيَّن له غربةً الاسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.

الثانية : معرفة أول شرك حدث على وجــه الأرض أنه بشبهة الصالحين.

الثالثة : أول شيء غُيْر بهدين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.

الرابعة: قبول البدع مع كونالشرائع والفطر تردُّها.

الخامسة : أن سبب ذلك كله منج الحق بالباطل : فالأول عبة الصالحين ، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرًا ، فظن مَن بعده أنهم أرادوا بهغيره .

السادسة : تفسير الآية التي في سورة نوح .

السابعة: جبلَّة الآدي في كون الحق ينقص في قلبه، والباطل يزيد. الشامنة: أن فيه شاهداً لما نُقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. الناسعة : ممرفة الشيطان عا تؤول اليه البدعة ولوحسن

قصد الفاعل.

الماشرة : معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلوم، ومعرفة

ما يؤول اليه.

الحادبة عشرة: مضرَّة العكوف على القبر لا ُجل عمل صالح. الثانية عشرة: معرفة النهي عن البائيل، والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.

الرابعة عشرة ، وهي أعجب وأعجب : قرامتهم إياها في كتب النفسير والحديث ، ومعرفتهم بمنى الكلام ، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات ، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه ، فهو الكفر المبيح للدم والمال .

الخامسة عشرة : النصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة .

السادسة عشرة: ظهمأن العلما الذين صوروا الصور أرادواذلك. السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله والمسلم النطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » فصلوات الله وسلامه على من بلتغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنظمين.

التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تُعبد حتى ُ نسخ (۱) العلم ، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرّة فقده .

المشرون : أن سبب فقد العلم موت العلماء .

<sup>(</sup>١) في الأصل: نسي.

# ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند فبر رجل صالح فكيف إذا عبده ١١

في « الصحيح » عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله وَلِيَّ لَكُ كنيسة رأتها بأرض بالحبشة وما فيها من الصور . فقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبر مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله » فهؤ لا وجموا بين الفتنتين ،فتنة القبور ، وفتنة التماثيل .

ولهما عنها:قالت: « لما نُرزل برسول الله وَ الله الله على وجهه ، فإذا اغتم بها كشفها ، فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » مُحذر ما صنعوا ، ولو لا ذلك أبرز قبره، غير أنه خُشي أن بُتخذ مسجداً ، أخرجاه .

ولمسلم عن جُندب بن عبد الله قال: سممت النبي والله قبل موته بخمس وهو يقول: « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، فان الله قد اتخذني خليلاً ، كما اتخذ إبراهيم خليلاً ، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً ، لا تخذت أبا بكر خليلاً ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا

يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك ».

فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لمن \_ وهو في السياق(١) \_ من فعله ، والصلاة عندها من ذلك وإن لم بين مسجد، وهو معنى قولها : خشي أن يتخذ مسجداً ، فإن الصجابة لم يكونوا ليبنوا حول قـــبره مسجداً. وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً ، بل كل موضع بصلى فيه يسمى مسجداً ، كما قال عليه : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » ولا محـد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ،والذين يتخذون القبور مساجد » ورواه أبو حاتم في «صحيحه».

فه مسائل:

الا ولى : ما ذكر الرسول فيمن بني مسجداً يمبد الله فيه عبد قبر رجل صالح . ولو صحت نية الفاعل .

الثانية: النهى عن التماثيل، وغلظ الأمر في ذلك.

الثالثة: المبرة في مبالغته مَيْكُ في ذلك كيف بيَّن لهم هذاأولاً، تم قبل مو ته بخمس قال ماقال، ثم لما كان في السياق(١) لم بكتف عاتقدم الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.

<sup>(</sup>١) أي في سياق الموت.

الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصاري في قبور أنبيائهم . السادسة: لعنه إيام على ذلك.

السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره (١)

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره.

التاسعة : في معنى اتخاذها مسجداً .

الماشرة : أنه قرن بين من اتخذها مساجد و بين من تقوم عليهم الساعة ، فذكر الذريمة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته .

الحادية عشرة: ذكره في خطبقه قبل موته مخمس: الرد على الطائفتين اللتين ها شر أهل البدع ، بل أخرجهم بعض السلف (٢) من الثنتين والسبمين فرقة، وهم الرافضة، والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور . وهم أول من بني عليها المساجد .

الثانية عشرة: ما بلي به وَيُطَلِّقُو مِن شدة النزع. الثالثة عشرة : ما أكرم به من الخلَّة . الرابعة عشرة: النصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة: النصريح بأن الصدُّ بن أفضل الصحالة. السادسة عشرة: الاشارة إلى خلافته.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة : بمض أهل العلم . (١) وفي نسخة: تحذرنا عن قبره.

ما جاء ان الغلو في فبور الصالحين يصيرها أو ثاناً تعبد من دون الله روى مالك في « الموطأ »: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم لا تجعل قبري و ثنا يعبد ، اشتد ً غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى : (أفرأيتم اللات والعز ً ي)(١) قال : كان بلت لهم السوبق (٢) فات فمكفوا على قبره ، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : كان بلت السوبق للحاج .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله وليسلخ وائر ات القبور، والمنخذين عليها المساجد، والسرج. رواه أهل السنن (٣).

فير مسائل:

الا ولى: تفسير الأوثان .

الثانية: تفسير المبادة.

الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستمذ إلا مما يخاف وقوعه. الرابعة: قرنه بهذا آنخاذ قبور الانبياء مساجد. الخامسة: ذكر شدة الفضب من الله.

<sup>(</sup>١) سورة النجم ، الآية : ١٩ (٣) أي كان اللات يلت لهم السويق . (٣) قال ناصر الدين : واسناده ضعيف ، لكن للجملة الاولى والثانية شواهد كثيرة ذكرتها في وتحذر الساجد.

السادسة ، وهي من أهمها : معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان .

السابعة : ممرفة أنه قبر رجل صالح

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر ، وذكر معنى التسمية .

الناسمة : لمنه زوَّارات القبور .

العاشرة . لعنه من أسرجها(١) .

## باب

ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب النوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك

وقول الله تمالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتهم حريص عليكم) (٢) الاكية .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويلك : « لا تجملوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجملوا قبري عيداً ، وصلوا علي ً ، فارِ ف صلاتكم تبلغني حيث كنتم » رواه أبوداودباسناد حسن ، ورواته ثقات .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الاية : ١٧٩ وتمامها : ( بالمؤمنين رؤوف رحيم). ( توحيد ـ ١٨ )

وعن على بن الحسين: أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ﴿ قَالَ : « لا تتخذوا قبري عيدًا ، ولابيو تكم قبورًا ، وصلوا عليَّ ، فان تسليمكم يباغني أين كنتم » . رواه في «المختارة».

فير مسائل :

الأولى: تفسير آنة مراءة .

الثانية : إبعاده أمنه عن هذا الحمني غاية البعد .

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته .

الرابعة : نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص ، مع أن زيارته من أفضل الأعمال.

الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة

السادسة : حثه على النافلة في البيت .

السابعة : أنه متقرر عنده أنه لا يصلي في المقبرة .

الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه بباغه وإن بعُد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.

الناسمة : كونه ﴿ لَيُلِلِّهُ فِي البرزخ تمرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه .

#### ما جاء أن بعض هذه الائمة يعبد الا و ثان

وقول الله تمالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) (() وقوله تمالى: (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؛ من لمنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) (() وقوله تمالى (قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً) (()).

عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله ويتاليخ قال: «لتنبعن الله من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب للدخلتموه». قالوا: يارسول الله،اليهودوالنصارى؛ قال: «فن؛»أخرجاه ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه ، أن رسول الله ويتالخ قال: « إن اللهزوى لي الا رض ، فرأبت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتي سيبلغ ملكها مازوي لي منها ، وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض ، وإني سألت ربي لا متي أن لا يهلكها بسنة عامة ، وأن لا يساط عليهم عدو أمن سوى أنفسهم ، فيستبيح بيضتهم . وإن ربي قال : يا محمد ، إذا قضيت قضاء أنفسهم ، فيستبيح بيضتهم . وإن ربي قال : يا محمد ، إذا قضيت قضاء

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٥٠ (٢) سورة المائدة ، الآية : ٦١

<sup>(4)</sup> سورة الكيف ، الاية: ٢٢

فإنه لايرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لاأهلكهم بسنة عامة ، وأن لاأسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ، حتى يكون بمضهم يهلك بمضاً ويسبي بمضهم بمضاً» ورواه البرقاني في «صحيحه» وزاد: « وإنما أخاف على أمتى الا "مة المضلين، وإذا وقع عليهم السيفلم يرفع إلى يوم القيامة،ولاتقومالساعة حتى يلحق حي من أمتي المشر كين، وحتى بعبد فئاممن أمتي الأو أان، وإنه سيكون في أمتي كذَّابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ، لاني بمدي . ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لايضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى »(').

فه مسائل:

الأولى: تفسير آنة النساء .

الثانية: تفسير آلة المائدة.

الثالثة: تفسير آبة الكهف.

الرابعة: ــ وهي أهمها ــ : معنى الا يمان بالجبت والظاغوت في هذا الموضع؛ : هل هو اعتقاد قلب ، أو هو موافقة أصحابها مع بفضها وممرفة بطلانها ؟

الخامسة : قولهم: إن الكفار الذين يمرفون كفرهأهدىسبيلاً من المؤمنين.

<sup>(</sup>١) ورواه بهذه الزيادة أبو داود أيضًا بسند صحيح .

السادسة : \_ وهي المقصود بالترجمة \_ أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة ، كما تقرر في حديث أبي سميد .

السابعة : التصريح بو قوعها ، أعني عبادة الأو ثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.

الثامنة ، العجب العجاب خروج من يدعي النبوة، مثل المختار، مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة ، وأن الرسول حق، وأن القرآن حق وفيه أن محمداً خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع النضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة، وتبعه فثام كثيرة.

الباسمة : البشارة بأن الحق لايزول بالكلية كما زال فما مضى ، بل لاتزال عليه طائفة.

الماشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لايضرهم من خـ ذلهم ولا من خالفهم.

الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.

الثانية عشرة : ما فيه من الآيات العظيمة . منها : إخباره بأن الله زوى له المشارق والمفارب، وأخبر بمنى ذلك فو تع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشال. وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لا مته في الاثنتين ، وإخباره بأنه منع الثالثة ، وإخباره بو قوع السيف ، وأنه لا يرفع إذا وقع ، وإخباره بإ هلاك بمضهم بعضاً وسي بعضهم بعضاً ، وخوفه على أمتهمن الاتمعة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر ، مع أن كل و احدمنها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة بحصر الخوف على أمته من الاثمة المضلين. الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان .

## باب

#### ما جاء في السحر

وقول الله ثمالى : (ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ) (١) وقوله : ( يؤمنون بالجبت والطاغوت ) (٢) .

قال عمر: ( الجبت ): السحر ، ( والطاغوت ): الشيطان. وقال جابر : الطواغيت : كهان كان ينزل عليهم الشيطان، في كل حي و احد . وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يارسول الله وماهن ؛ قال : « الشرك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٠٢ (٢) سورة النساء ، الآية : ٥٠

بالله، والسحر، وقنل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والنولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، (۱) وعن جندب مرفوعا: «حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف وفي «صيح البخاري» عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت و كذلك صح عن جندب قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب الذي من المحاب الذي من المحاب الذي من المحاب الذي من المحدث عن جندب قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب الذي من المحدث الله عنها بالمناب الناب من المحدث الله من أصحاب الذي من المحدد عن عن حدد عن عنها بالمناب النابي من المحدد عن عنها بالله من أصحاب الذي من المحدد عن عنها بالمحدد عن ثلاثة من أصحاب الذي من المحدد عنها بالمحدد عن ثلاثة من أصحاب الذي من المحدد عنها بالمحدد عنها بالناب من المحدد عن ثلاثة من أصحاب الذي من المحدد عنها بالمحدد عنها بالمحدد عن ثلاثة من أصحاب الذي من المحدد عنها بالمحدد عن ثلاثة من أصحاب الذي من المحدد عنها بالمحدد عنها بالمحدد عنها بالمحدد عن ثلاثة من أصحاب الذي من المحدد عنها بالمحدد عن با

فيہ مسائل:

الا ولى : تفسير آية البقرة .

الثانية: تفسير آية النساء.

الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت، والفرق بينهما.

الرابعة: أن الطاغوت قديكو ذمن الجن، وقديكو ذمن الإنس.

الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهى.

السادسة: أن الساحر يكفر.

السابعة : أنه يقتل ولا يستتاب .

الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر ، فكيف بمده ؟!

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وغيرهما .

# بيان شيء من أنواع السعر

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء ، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي عليه قال : « إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت » .

قال عوف : العيافة : زجر الطير . والطرق : الخط يخطبالا رض . والجبت ، قال الحسن : رنة الشيطان . إسناده جيد ولا بي داود والنسائي وابن حبان في « صيحه » المسند منه .

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من اقتبس شعبة من النجوم ، فقد اقتبس شعبة من السحر ، زاد ما زاد » رواه أبو داود ، وإسناده صحيح .

وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر . ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق شيئاً وكل إليه » .

وعن ابن مسمود ، أن رسول الله وَاللهِ قال : « ألا هل أُنبئكم ما المضه ؛ هي النميمة ، القالة بين الناس » رواه مسلم . ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله ولينظيم قال: « إن من البيان لسحراً » .

فيہ مسائل:

الا ولى: أن الميافة والطرق والطيرة من الجبت.

الثانية : تفسير الميافة والطرق .

الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر . الرابعة : أن العقد مع النفث من ذلك . الخامسة أن النميمة من ذلك .

السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة.

# **باپ** ما جاء في الكهان ونحوهم

روى مسلم في «صحيحه » عن بعض أزواج النبي وَ الله عن عن النبي والله عن النبي والله عن النبي والله عن النبي والله عن أنى عرافاً فسأله عن شيء فصد ً ته عما يقول ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي وليك قال : « من أنى كاهنا فصدً قه عايقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» رواه أبو داود . وللا ربعة ، والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ، عن

[أبي هريرة رضي الله عنه](١): من أتى عرافًا أو كاهناً فصد َّقه عايقول، فقد كفر بما أنزل على مُحمد مَيْكَالِيَّةِ ». ولا بي يملي بسند جيد عن ابن مسمود موقوفاً.

وعن عمر أن بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً : « ليس منا من تطير أو تطير له ، أو تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو سحر له ، ومن أتى كاهنا فصدقه عا يقول ، فقد كفر عا أنزل على محمد ويتيالين » رواه البزاري باسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط باسناد حسن من حدیث ابن عباس دون قوله : « ومن أنى ... » إلى آخره .

قال البغوي: المرَّاف: الذي يدُّعي معرفة الأمور عقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل: هو الـكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل: الذي مخبر عما في الضمير.

وقال أبو المباس ابن ثيمية : المرَّاف : اسم للـكاهن والمنجم والرمال وتحوه ممن يتكلم في معرفة الأثمور بهذه الطرق .

وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أباجاد)(٢) و ينظرون في النجوم -: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.

<sup>(</sup>١) بياض في الاعصل ، ولمل الصواب ماأثبتناه ، فان الحديث مصدره واحد، وهو أبو هريرة ، وانما الاختلاف في اللفظ، يأتي من بعضالرواة، وسنده صحيح. (٢) كتابة أبي جاد و تعلمها لمن يدعي بهاعلم الغيب : هو الذي يسمى علم الحروف.

### فيه مسائل:

الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإ عان بالقرآن. الثانية: التصريح بأنه كفر الثالثة : ذكر من تكهن له الرابعة : ذكر من تطير له الخامسة : ذكر من تطير له الخامسة : ذكر من تعلم أبا جاد

# باب

السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعرَّاف .

### ما جاء في النشرة

عن جامر ، أن رسول الله وَ الله عن النشرة فقال : « هي من عمل الشيطان» رواه أحمد بسند جيد . وأبو داود ، وقال : سئل أحمد عنها فقال : ان مسمود يكره هذا كله .

وفي « البخاري » عن قتادة ؛ قلت لأن المسيب : رجل به طب الويؤخذ عن امرأته ، أيحل عنه أو ينشر ؛ قال : لا بأس به ، إعا يريدون به الإصلاح ، فأما ما ينفع فلم ينه عنه . ا ه . وروي عن الحسن أنه قال : لا يحل السحر إلا ساحر .

قال ابن القيم : النشرة: حل السحر عن المسحور ، وهي نوعان : أحدهما : حل بسحر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان ، وعليه يحمل قول الحسن ، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان عما يحب ، فيبطل عمله عن المسحور .

والثاني: النشرة بالرقية والتعو ذات والا دوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.

فيہ مسائل :

الأولى: النهي عن النشرة .

الثانية : الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزبل الاشكال .

# باب

ما جاء في التطبر

و ڤول الله تمالى : ( أَلَا إِمَا طَائْرَهُمْ عَبْدَ اللهُ وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْمُونَ ) (١٠) . وقوله : ( قالوا طَائْرَكُمْ مَعْكُمُ ) (٢) الآية .

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ويه قال : « لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر » أخرجاه . زاد مسلم : « ولا فو ، ولا غول » .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، الآية : ١٣٠ (٣) سورة يس ، الآية : ١٩٠

ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا عدوى ولا طيرة ؛ ويعجبني الفأل » قال : والكلمة الطيبة » .

ولا بي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله والله فقال: «أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فاذا رأى أحدكم ما بكره فليقل اللهم لا بأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك ».

وعن ابن مسعود مرفوعاً: « الطيرة شرك ، الطيرة شرك ، وما منا إلا (١) ، ولكن الله يذهبه بالنوكل » رواه أبو داود ، والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود

ولا حمد من حديث ابن عمر: « ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ». قالوا: فما كفارة ذلك ؛ قال: « أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ، ولا طير إلا طيرك ، ولا إله غيرك ». وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إعا الطيرة ما أمضاك أو ردك .

فيہ مسائل:

الا ولى : التنبيه على قوله : ( ألا إنما طائرهم عنــد الله ) (٢) ،

<sup>(</sup>١) في هذا الحديث حذف يمرف بالقرنية ، أي إلا ويقع في نفسه شيء .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ١٣٠

مع قوله: (طائركم ممكم) (١).

الثانية: نني المدوى.

الثالثة: نفى الطيرة.

الرابعة: نفى الهامة.

الخامسة : نفى الصفر .

السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب.

السابعة: تفسير الفأل.

الثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهتـــه لا يضر ، بل يذهبه الله بالتوكل .

الناسمة: ذكر ما بقوله من وجده.

الماشرة: النصريح بأن الطيرة شرك.

الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة.

باب

ما جاء في النجيم

قال البخاري في « صحيحه »: قال قنادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للساء ، ورجوماً للشياطين ، وعلامات يهتدى بها . فن

<sup>(</sup>١) سورة يس ، الآية : ١٩

تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه ، وتكلف ما لا علم له به. اه.

وكره قنادة تعلم منازل القمر ، ولم يرخص ابن عيينة فيــه .

ذكره حرب عنهما ، ورخص في تملم المنازل أحمد وإسحاق .

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ثلانة لا يدخلون الجنة : مدمن الخر ، وقاطع الرحم ، ومصدق بالسحر » رواه أحمد وابن حبان في « صحيحه » .

فيه مسائل:

الا ولى : الحكمة في خلق النجوم .

الثانية: الرد على من زعم غير ذلك.

الثالثة : ذكر الخلاف في تملم المنازل .

الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه

باطل .

ماجاء في الاستسقاء بالانواء وقول الله تمالى: (وتجملون رزقكم أنكم تكذُّبون)(١) . عن أبي مالك الأشمري رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

<sup>(</sup>١) سورة الواقمة ، الآية : ٨٢

«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالا حساب، والطمن في الا نساب، والاستسقا والنجوم، والنياحة ». وقال: « النائحة إن لم تتب قبل موتها تقاميوم القيامة وعليها سِر بال من قطران ودرع من جرب ». رواه مسلم.

ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه، قال بعضهم : لقد صدق نوع كذا وكذا . فأنزل الله هذه الآية : ( فلا أقسم بمو اقع النجوم) (۱) إلى قوله : ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) (۲) .

فيہ مسائل :

الا ولى : تفسير آية الواقعة .

الثانية : ذكر الأربع من أمر الجاهلية .

الثالثة: ذكر الكفر في بمضها.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ، الآية : ٥٥ (٢) سورة الواقعة ، الآية : ٨٢

الرابعة : أن من الكفر ما لا يخرج عن الملَّـة .

الخامسة : قوله : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » بسبب نزول النعمة.

السادسة : التفطن للايمان في هذا الموضع .

السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضع .

الثامنة : التفطن لقوله : « لقد صدق نوء كذا وكذا » .

التاسعة : إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها ، لقوله : « أتدرون ماذا قال ربكم ، » .

الماشرة : وعيد النــاثحة .

قول الله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دو ن الله أنداداً يحبونهم كحب الله )(١) الآية . وقوله : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم) ... إلى قوله : (أحب اليكم من الله ورسوله ) (٢) الآية .

عن أنس ، أن رسول الله صلى الله ُ عليه وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وو لده والناس أجمين »

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآبة : ١٦٥ (٧) سورة النوبة ، الآية : ٢٥ ( توحيد \_ ١٩ )

ولهماعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاة الايمان :أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المر • لا محبه إلا الله ، وأن بكر • أن يعود في الكفر بمد إذ أنقذه الله منه كما بكره أن يقذف في النار » . وفي روايه : « لا يجد أحد حلاوة الا عان حتى ... » إلى آخره.

وعن ابن عباس رضى الله عنها قال: من أحب في الله ، وأبغض في الله، ووالى في الله ، وعادى في الله ، فإيما "تنال ولاية الله بذلك ، ولن بحد عبد طعم الايمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد صارت عامَّة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ، وذلك لا يجدي على أهله شيئًا رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تمالى: ( وتقطعت بهم الأسباب )<sup>(۱)</sup> قال : المودة .

فيہ مسائل :

الا ولى: تفسير آنة البقرة.

الثانية: تفسير آلة براءة .

الثالثة: وجوب محبته عليه النفس والأهل والمال الرابعة: أن نفي الايمان لا يدل على الخروج من الاسلام.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٦٦

الخامسة : أن للايمان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لايجدها. السادسة : أعمال القاب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ، ولا يجد أحد طمم الاعان إلا بها.

السابعة : فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة : تفسير : (وتقطعت بهم الأسباب) (١). التاسعة : أن من المشركين من بحب الله حباً شديداً. الماشرة: الوعيد على من كانت الثانية (٢) أحب إليه من دينه. الحادية عشرة : أن من اتخذ ندانساوي عبته عُبة الله، فهو الشرك الأكر

قول الله تمالى : ﴿ إِمَا ذَلَكُمُ الشَّيْطَانَ يَخُوُّ فَ أُولِيا ۗ هُ ، فَلا تَخَافُوهُ وخافون إن كنم مؤمنين )(٣). وقوله: ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله )(٤) الآية وقوله : ( ومن الناس من يقول آمنيًّا بالله ، فإذا أوذي في الله جمل فتنة الناس كمذاب الله)(٥) إلا نة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٦٦

<sup>(</sup>٢) وهي المذكورة في قوله تمالى: (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم . ) (٣) سورة آل عمران ، الآية : ١٧٥ سورة التوبة ، الآية : ٢٥ (٤) سورة التوبة ، الآية : ١٩ ﴿ (٥) سورة المنكبوت ، الآية : ١٠

عن أبي سميد رضي الله عنه مرفوعاً: « إن من ضعف اليقين: أن ترضي الناس بسخط الله ، وأن تحمده على رزق الله ، وأن تذمهم على ما لم بؤتك الله ، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ، ولا يردّ مكر اهية كاره » .

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله وَلَيْكُو قال: « من النه سخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان في « صحيحه ».

فير مسائل:

الا ولى: تفسير آية آل عمران .

الثانية: تفسير آية براءة.

الثالثة : تفسير آية المنكبوت .

الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى .

الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث(١).

السادسة : أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.

السابعة : ذكر ثواب من فعله .

الثامنة : ذكر عقاب من تركه .

<sup>(</sup>١) وهي المذكورة في حديث أبي سميد المتقدم في أعلى الصفحة .

## باب

قول الله تمالى: (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) (``.
وقوله: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) ('`` الآية.
وقوله: (يا أيها النبي حسبك الله ومن انبعك من المؤمنين) (''`).
وقوله: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ('`.

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: (حسبنا الله و نعم الوكيل) (\*)
قالها إبراهيم وَ الله عنه الله عنه النار ، وقالها محمد و الله عنه الله الله الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل) (\*) رواه البخاري والنسائي .

### فيه مسائل:

الأولى: أن التوكل من الفرائض. الثانية: أنه (٢) من شروط الايمان. الثالثة: تفسير آية الانفال. الرابعة: تفسير الآية في آخرها.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٢٧ (٣) سورة الانفال ، الآمة : ٧

<sup>(</sup>٣) سورة الانفال ، الآية : ٦٤ (٤) سورة الطلاق ، الآية : ٣

 <sup>(</sup>٥)سورة آل عمر ان، الآية: ١٧٣ (٦) أي النوكل .

### ٠٠ الرسالة العاشرة \_ من الكَباثر: الأثمن من مكّر الله ، والقنوط من رحمته ٢٨٨

الخامسة: تفسير آية الطلاق.

السادسة: عظم شأن هذه الكلمة (١) ، و أنها قول إبر اهم ومحمد والله في الشدائد .

باب

قول الله تمالى: (أفأمنوا مكر الله؛ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) (٢) وقوله: (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؛)(٢).

عن ابن عباس رضي الله عمها، أن رسول الله والله مثل عن الكبائر، فقال و الشرك بالله، والهاس من روح الله، والأمن من مكر الله».

وعن ابن مسمود رضي الله عنه قال: « أكبر الكبائر: الاشراك بالله، والا من من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله ، رواه عبد الرزاق

فير مسائل:

الا ولي أنفسير آية الاعراف.

الثانية : تفسير آية الحجر.

<sup>(</sup>١) وهي : ( حسبنا الله و نعم الوكيل ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف ، الآية : ٩٨ (٣) سورة الحجر ، الآية : ٥٦

الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله . الرابعة : شدة الوعيد في القنوط .

باب

من الا يماد بالله الصبر على أفدار الله

وقول الله تمالى : (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) (١) . قال علقمة بهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ،

فيرضى ويسلم.

وفي « صحيح مسلم » عن أبي هم برة رضي الله عنه ، أن رسول الله متينية قال « اثنتان في الناس هما مهم ك فر . الطعن في النسب ، والنياحة على الميت » . ولهما عن ان مسعود مرفوعاً : « ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الحيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية » .

وعن أنس رضي الله عنه ، أن رسول الله وليسلخ قال: « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذب حتى يواني به يوم القيامة » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن عطم الجزامم عظم البلا ، وإن الله نعالى إذا أحب قوما ابتلام، فن رضي فله الرضى ، ومن سخط فله السخط » حسنته النرمذي

<sup>(</sup>١) سورة التفابن ، الآية : ١١

فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية التفاين .

الثانية : أن هذا من الإعان بالله .

الثالثة: الطمن في النسب.

الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية .

الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخبر .

السادسة : إرادة الله به الشر .

السابعة: علامة حب الله للعبد.

الثامنة: تحريم السخط.

التاسمة : ثواب الرضى بالبلاء .

## باب

ما جاء في الرباء

وقول الله تمالى (قل إعا أنا بشرمثلكم يوحى إلي أعا آلمُكم آله واحد) (١) الآية

وعن أبي هريرة مرفوعاً: « قال الله تعالى : أما أغني الشركاء

(١) سورة الكهف ، الآية : ١١١ وتمامها ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليممل عملاً صالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحداً ) .

عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك ممي فيه غيري تركته وشركه » . رواه مسلم.

وعن أبي سعيد مرفوعاً: « أَلا أُخبركم بما هو أُخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؛ » قالوا: بلي يا رسول الله ! قال: « الشرك الخني ، يقوم الرجل فيصلي ، فيزين صلاته ، لما يرى من نظر رجل » . رواه أحمد.

فير مسائل:

الأولى: تفسير آمة الكهف.

الثانية : الأمر العظيم في ردِّ العمل الصالح إذا دخله شي ا

الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغني. الرابعة : أن من الا سباب، أنه تمالى خير الشركا. الخامسة : خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء . السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلى المر الله ، لكن يزيتها لما يرى من نظر رجل إليه .

## باب

من الشرك ارادة الانسان بعمد الدنيا وقول الله تعالى: (من كان يربد الحياة الدنيا وزينتها نوف ً إليهم أعمالهم فيها) (١) الآيتين .

في « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله ويتاليق : « تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخيلة (٢) ، إن أعطي رضي ، وإن لم يُعط سخط ، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش (٤) . طوبي لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله ، أشعث رأسه ، مغبرة قدماه . إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة . إن استأذن لم بؤذن له، وإن شفع لم يُشفع » .

فيه مسائل:

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة . الثانية : تفسير آنة هود .

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآيتان: ١٩٠١٥ (٢) الخيصة: كساء أسود مربع له علمان.

<sup>(</sup>٣) الخيلة : القطيفة ، والثوب المخمل ، كالكساء .

<sup>(</sup>٤) أي إذا أصابته شوكة فلايقدر على إخراجها بالمناقيش ، وهي جملة دعائية .

<sup>(</sup>٠) الساقة : مؤخر الجيش يحفظ المجاهدين من عدوهم .

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار والدرهم والحميصة. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطى رضي، وإن لم بعط سخط. الخامسة: قوله: « تعس وانتكس ».

السادسة : قوله : « وإذا شيك فلا انتقش » . السابمة : الثناء على المجاهد الموصوف بثلك الصفات .

باب

من أطاع العلماء والا مراء في تحريم ما أهل الله أو تحليل ما حر"م الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله وقال ابن عباس: بوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ؛ أقول: قال رسول الله وتقييلي و تقولون: قال أبو بكر وعمر ١١.

وقال الامام أحمد: عجبت لقوم عرفو الاسناد وصحته ، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) (١) . أتدري ما الفتنة ، الفتنة : الشرك، لمله إذا ردَّ بمض قوله أن يقع في قلبه شي من الزيغ فيهلك .

عن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ هذه الآية : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) (٢) الآية . فقلت له : إنا لسنا نعبدهم قال: « أليس يحر مون ما أحل الله فتحر مونه

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآبة : ٦٣ (٢) سورة التوبة ، الابة : ٣٢ .

و محدُّون ما حرَّم الله ، فتحدُّو نه؛ » فقلت: بلي . قال فتلك: « عبادتهم » رواه أحمد، والترمذي وحسَّنه.

فد مسائل:

الا ولى: تفسير آنة النور .

الثانية: تفسير آلة مراءة .

الثالثة : التنبيه على معنى المبادة التي أنكرها عدي .

الرابعة : تمثيل ان عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان . الخامسة: تفيّر الأحوال إلى هذه الفاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الا عمال، وتسمى الولاية، وعبادة الا حبار، هي العلم والفقه ، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين ، وعبد بالمني الثاني من هو من الجاهلين .

قول الله تمالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بمـا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يربدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بميداً) (١) الآيات. وقوله: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما محن مصلحون ) (۲) وقوله: (ولا تفسدوا في الأرض بعــد (١) سورة النساء ، الآية : ٥٩ (٢) سورة البقرة ، الآية : ١١

إصلاحها) (۱) الآية . وقوله : (أفحكم الجاهلية يبغون) (۱) الآية .
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ، أن رسول الله والمحقق قال :
« لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » . قال النووي :
حديث صحيح ، رويناه في كتاب «الحجة» باسناد صحيح .

وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ؛ فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد - لا نه عرف أنه لا يأخذ الرشوة - وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتياكاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: (ألم تركيل الذين يزعمون ...) الآية (\*).

وقيل: نزلت في رجلين اختصا، فقال أحدها: نترافع إلى النبي وقيل: نزلت في رجلين اختصا، فقال أحدها: نترافع إلى النبي وقيلية ، وقال الآخر: إلى كمب بن الأشرف ، ثم ترافعا إلى عمر ، فذكر له أحدها القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله وقيلية : أكذلك ؛ قال: نعم ، فضربه بالسيف فقتله .

فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية: تفسير آية البقرة: ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، الآبة : ٥٥ (٢) سورة المائدة ، الآبة : ٥٣

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ٥٩

الأرض)(١).

الثالثة : تفسير آية الأعراف ( ولا تفسدوا في الأرض بعــد إصلاحها )(٢).

> الرابعة : تفسير : (أفحكم الجاهلية يبفون ؛ )(٣) . الخامسة: ما قاله الشمى في نزول الآية الأولى . السادسة : تفسير الأعان الصادق والكاذب .

> > السابعة: قصة عمر مع المنافق.

الثامنة : كون الاعان لا محصل لأحد حتى يكون هواه نبعاً لما جانه الرسول المنافقة.

### من جعد شيئاً من الاسماء والصفات

وقول الله تمالى : ( وهم يكفرون بلرحمن ) (٤) الآية .

وفي « صحيح البخاري » قال على : « حدُّ ثوا الناس بما يمرفون ، أتريدون أن بكذَّب الله ورسوله ، »

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن

(١) سورة البقرة ، الآية : ١١ (٢) سورة الاعراف ، الآية : ٥٠

(٤) سورة الرعد، الآية: ٣٣ (٣) سورة المائدة ، الاية : ٥٠ عباس: أنه رأى رجلاً انتفض لل سمع حديثاً عن النبي وَلَيْكُو فِي السفات ، استنكاراً لذلك فقال: ما فر ق هؤلاء؛ يجدون رقية عند محكمه، ويهلكون عند متشامهه » انتهى .

ولما سممت قريش رسول الله وَيَشَالِنَهُ بِذَكَر : ( الرحمن ) أنكروا ذلك . فأنزل الله فيهم : ( وهم يكفرون بالرحمن )(١) .

فيه مسائل:

الا ولى: عدم الايمان بجحد شيء من الا مماء والصفات.

الثانية: تفسير آية الرعد.

الثالثة: ترك النحديث عا لا يفهم السامع.

الرابعة : ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ، ولو لم يتعمَّد المنكر .

الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك ، وأنه هلكة .

## باب

قول الله تمالى : ( يمرفون نمسة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون) (٢٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، الآية : ٢٢ (٢) سورة النحل ، الآية : ٨٣

وقال عون بن عبد الله : يقولون : لو لا فلان لم يكن كذا . وقال ابن قتيبة : يقولون :هذا بشفاعة آلهتنا .

وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : « إن الله تعالى قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . . . » الحديث ، وقد تقدم - وهذا كثير في الكتاب والسنة ، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ، ويشرك به .

قال بمض السلف: هو كقولهم: كانت الربح طيبة، والملاّح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جارعلى ألسنة كثير.

فير مسائل:

الا ولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية: معرفة أن هذا جارعلى ألسنة كثير. الثانية: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.

باب

قول الله تمالى: (فلا تجملوا لله أبداداً وأنتم تعلمون) ''.
قال ابن عباس في الآية: الانداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سودا في ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله، وحياتك يا فلان وحياتي ، وتقول: لو لا كليبة هذا لا تانا اللصوص. ولو لا البط في الدار لا تانا اللصوص وقول الرجل لصاحبه: ما شاه الله وشئت ، وقول الرجل: لو لا الله وفلان. لا تجمل فيها فلانا ''. هذا كله به شرك » رواه ابن أبي حاتم.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال « من حلف بغير الله فقد \_ كفر أو \_ أشرك » رواه الترمذي وحسنه ، وصححه الحاكم. وقال ابن مسمود للأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً .

وعن حذيفة رضي الله عنه ، عن النبي وَلَيْكُلُوْ قال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان ، رواه أبو داود بسند ضحيح .

وجاء عن إبراهيم النخمي ، أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله (١) سورة البقرة ، الآية : ٢٧ (٢) أي لاتجمل كلمة فلان معاسم الله تمالى .

وبك، وبجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال :ويقول: لولا الله ثم فلان. ولا تقولوا: لولا الله وفلان

فيم مسائل:

الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد.

الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النــازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصفر.

الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك.

الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاً ،فهو أكبر من اليمين

الخامسة : الفرق بين الواو وثم في اللفظ .

ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله

عن ابن عمر رضى الله عنهما ، أن رسول الله وَ الله عَلَيْ قال : « لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق ، ومن حُاف له بالله فليرض . ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابن ماجه بسند حسن.

فه مسائل:

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.

الثانية: الا مر للمحلوف له بالله أن برضي . الثالثة : وعيد من لم يرض .

# فول ما شاء الله وشيُّت

عن قتيلة ، أن يهو ديا أتى النبي ﴿ فَالَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ : إِنَّكُمْ تَشْرَكُونَ ، تِقُولُونَ مَا شَاءُ اللهُ وَشَنَّتَ ، وتَقُولُونَ : والكَعْبَةَ ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن بقولوا: «وربالكمبة، وأن يقولوا . ما شاه الله ثم شئت . رواه النسائي وصححه .

وله أيضاً عن ان عبـاس: أن رجلاً قال للنبي وَيُعْلِيْكُو: ما شاء الله وشئت ، فقال : « أجملتني لله نداً ؛ بل ما شاء الله وحده » .

ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لا مها قال: رأيت كا ني أُتيتُ على نفر من اليهود، قلت إنكم لا نتم القوم، لولا أنكم تقولون: عزير أن الله . قالوا : وأنم لا نتم القوم ، لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاه مجمد ثم مررت بنفر من النصاري فقلت: إنكم لأنتم القوم ، لو لا أنكم تقولون : المسيح ابن الله . قالوا : وأنتم لا نتم القوم ، لولا أنكم تقولون : ما شاه الله وشاه محمد فلما أصبحت أخبرت بهما من أخبرت ، ثم أُنبت النبي والله فأخبرته . قال : ﴿ هِلَ أَخْبُرْتُ بِهَا

أحداً ؟ » قلت : نعم . قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أما بعد ؟ فان طفيلاً رأى رؤياً ، أخبر بها من أخبر منكم ، وإنكم قاتم كلة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها . فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده »

الا ولى : معرفة اليهود بالشرك الأصفر.

الثانية : فهم الانسان إذا كان له هوى .

الثالثة : قوله ويُنظِينُونُ : « أجملتني لله نداً ؟ » فكيف عن قال : ياً أكرمُ الخلق مالي من ألوذ به سواك ... والبيتين بمده ؛ الرابعة: أذهذا ليس من الشرك الأ كبر، لقوله : « عنمني كذا وكذا».

> الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أفسام الوحي . السادسة : أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام .

من سب الرهر فقر آذی الله وقول الله تمالى: ﴿ وَقَالُوا مَا هِي إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ نِيا عُوتَ وَنَحَيًّا

وما بهلكنا إلا الدهر) (١) الآية.

في « الصحيح » عن أبي هريرة ، عن النبي وَلَيْكُو قال : « قال الله تمالى : بؤذيني ابن آدم ، يسب الدهر، وأما الدهر ، أقلب الليل والنهار » وفيرواية: « لا تسبوا الدهر ، فإن الله هو الدهر » .

فير مسائل:

الأولى: النهي عن سب الدهر .

الثانية: تسميته أذى لله.

الثالثة : النَّامل في قوله : « فارِن الله هو الدهر » .

الرابعة: أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه.

## باب

النسمي بفاضي انفضاه ونحوه

في « الصحيح » عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « إن أخنع اسم عند الله : رجل تسمى ملك الأملاك ، لا مالك إلا الله » . قال سفيان : مثل « شاهان شاه » .

وفي رواية : « أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه » .

قوله « أخنع » بعني أوضع .

<sup>(</sup>١) سورة الجائية ، الآبة: ٣٣

<sup>(</sup>٣) الدهرزمانلاعمل له ، وانما كل ما ينسبو نه الى الدهر من التصرف، فالله الفاعل له.

فيہ مسائل:

الأولى: النهي عن التسمي علك الأملاك.

الثانية : أن ما في ممناه مثله ، كما قال سفيان .

الثالثة: النفطن التغليظ في هذا ونحوه ، مع القطع بأن القلب لم مقصد ممناه

الرابعة: التفطن أن هذا الإجلال لله سبحانه.

## باب

احترام أسماء الله تمالى ، و تغيير الاسم لا على ذلك عن أيي شريح : أنه كان بكنى أبا الحكم ؛ فقال له النبي في الله و إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم » فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شي أنوني ، فحكمت بينهم ، فرضي كلا الفريقين فقال : « ما أحسن هذا ا فا لك من الولد ؛ » قلت : شريح ، ومسلم ، وعبد الله . قال : « فأنت أبو شريح » . رواه فن أكبره ؛ » قلت : شريح . قال : « فأنت أبو شريح » . رواه أبو داود وغيره .

فيم مسائل:

الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد ممناه .

الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.

الثالثة: اختيار أكبر الأننا الكنية

### باب

من هزل بشي ً فيه ذكر الله أو الفرآن أو الرسول وقول الله تمالى: (ولئن سألنهم ليقولن ً إِعَاكنا نخوض ونلعب) (١) الآبة .

. Tami din

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية: ٣٦ وتمامها (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون)؟! (٢) النسم: سير ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال، والقطمة

فه مسائل:

الأولى ، وهي المظيمة : أن من هزل بهذا فهو كافر .

الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان.

الثالثة . الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله .

أعداء الله

الخامسة : أن من الاعذار ما لا ينبغي أن يقبل .

ماجاً في قول الله تمالى : ﴿ وَلَـ أَنْ أَذَقِنَاهِ رَحِمَةً مَنَّا مِنْ بِعِدْ ضِرًّا ۗ مسَّته ليقولنَّ هذا لي) (١) الآية.

قال مجاهد . هذا بمملي وأنا محقوق به . وقال ابن عباس : يربد من عندي .

وقوله: (قال إيما أوتينه على علم عندي ) (٢). قال قنادة: على علم مني بوجوه المـكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل . وهذا معنى قول مجاهد : أو تيته على شرف .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه

(١) سورة فصلت ، الآية : ٥٠ (٢) سورة القصص، الآية : ٧٨

وسلم يقول: « إِن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكاً ، فأتى الأبرص ، فقال : أي شيء أحب إليك ؛ قال: لون حسن ، وجلد حسن ، وبذهب عني الذي قد قذر ني الناس [به]<sup>(۱)</sup>قال : فسحه ، فذهب عنه قذره، وأعطى لوناً حسنًا وجلدًا حسنًا. قال: فأى المال أحب إليك؛ قال: الإبل أو البقر \_ شك إسحاق \_ فأعطى ناقةً عُشَراء ، وقال : بارك الله لك فها . قال : فأنى الأقرع ، فقال : أي شي وأحب إليك ؛ قال : شعر حسن ، ويذهب عني الذي قذرني الناس [له](١) فمسحه ، فذهب عنه ، وأعطي شمراً حسناً . فقال : أي المال أحب إليك ؛ قال : البقر ، أو الإبل فأعطى بقرة حاملاً قال: بارك الله لك فيها فأتى الأعمى، فقال : أي شيء أحب إليك ؛ قال : أن يرد الله إلي " بصري ؛ فأبصر به الناس، فسحه ، فرد الله إليه بصره ، قال: فأي المال أحب إليك ؛ قال: النُّهُم . فأعطي شاة والدَّا ؛ فأنتج هذان وواللَّه هذا ، فكان لهذا واد من الايل ، ولهذا واد من البقر ، ولهذا واد من الغنم . قال : ثم إنه أبى الأُبرس في صورته وهيئنه فقال برجل مسكين وانن سبيل، قد انقطمت بي الحبال في سفري ، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيراً أتباخ به

<sup>(</sup>١) كلمة (به) ليست في والصحيحين، هنا ولافيا بمدها ، ولعلما تفسير .

في سفري ، فقال : الحقوق كثيرة . فقال له : كأبي أعرفك ، ألم تكن أبرص بقذرك الناس ، فقيراً ، فأعطاك الله عن وجل المال ؛ فقال : إغا ورثت هذا المال كابراً عن كابر فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . قال : وأتى الأفرع في صورته ، فقال له مثل ما قال لهذا، وردّ عليه مثل مارد عليه هذا ، فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ، وأتى الأعمى في صورته ، فقال : رجل مسكين وانسبيل، ما كنت ، وأتى الأعمى في صورته ، فقال : رجل مسكين وانسبيل، قد انقطمت بي الحبال في سفري ، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك بالذي ردّ عليك بصرك ، فخد ما شئت ودع ما شئت ، فو الله لا أعمى فرد الله إلي بصري ، فخد ما شئت ودع ما شئت ، فو الله لا أجهدك اليوم بشي أخذته لله . فقال : أمسك مالك ، فإ عا ابتليتم أخرجاه .

فيه مسائل:

الأولى: تفسير الآية.

الثانية: ما معنى : (ليقولن هذا لي)(١).

الثالثة : ما معنى قوله : (أو تينه على علم عندي ) (٢).

الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من المبر العظيمة .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، الآبة : ٥٠ (٢) سورة القصص ، الآية : ٧٨

### باب

قول الله تمالى ( فلما آتاهما صالحاً جملا له شركاء فيها آتاهما) (''
الآمة .

قال ابن حزم · اتفقوا على تحريم كل اسم معبَّد لفير الله ، كعبد عمر ، وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك ، حاشا عبد المطلب (٢) .

وعن ابن عباس في الآبة قال : لما تفشّاها آدم حملت ، فأتاها إبليس فقال : إلي صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة ، لنطيعاني أو لا جملن له قرني أبيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا فعلن ولا فعلن لا جعلن له قرني أبيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا فعلن ولا فعلن له عبد الحارث ، فأبيا أن بطيعاه ، فخرج ميتاً ثم حملت ، فأتاهما ، فقال مثل قوله ، وأبيا أن بطيعاه ، فخرج ميتاً ثم حملت ، فأتاهما ، فذكر لهما ، فأدر كهما حب الولد ، فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى : (جعلا له شركا فيها آتاهما) (١) رواه ابن أبي حاتم .

وله بسند صحيح عن قتاة قال : شركا • في طاعته ، ولم يكن في عبادته . وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : ( لئن آتيتنا صالحاً ) (١) قال: أشفقا أن لا يكون إنساناً وذكر معناه عن الحسن وسعيدو غيرها .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، الآية : ١٨٩

<sup>(</sup>٧) بمني أنهم لم يتفقوا على تحريم هذا الاسم، بل اختلفوا ، فلا يفهم من كلام ابن حزم جواز التسمي به .

فه مسائل:

الأولى: تحريم كل اسم معبَّد لغير الله.

الثانية: تفسير الآبة.

الثالثة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها .

الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية، من النعم.

الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة ، والشرك

في العبادة .

قول الله تمالى : ( ولله الأسماء الحسني فادعوه سهـا وذروا الدن المحدون في أسمائه )(١) الآبة.

ذكر ابن أبي حام عن ابن عباس : ( بلحدون في أسمائه )(١) : يشركون. وعنه : سموا اللات من الآلة ، والمزتى من المزيز،وعن الأعمش: بدخلون فيها ما ليس منها.

فه مسائل:

الأولى: إنبات الأسماء.

الثانية : كونها حسني .

(١) سورة الأعراف ، الآية : ١٧٩

الثالثة: الأمر بدعائه:

الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين .

الخامسة: تفسير الإلحاد فيها.

السادسة : وعيد من ألحد.

-1

لا بقال: السلام على الله

في «الصحيح» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا إذا كنامع النبي وَلِيْكُ فِي الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده ،السلام على فلان، فقال النبي وَلِيْكُ : « لا تقولوا السلام على الله ، فإن الله هو السلام » .

فيه مسائل:

الا ولي: تفسير السلام.

الثانية: أنه تحية.

الثالثة: أنها لا تصلح لله

الرابعة: العلة في ذلك.

الخامسة: تعليمهم النحية التي تصلح لله .

### باب

قول: اللهم اغفر لي ان شئت في « الصحيح » عن أبي هريرة ، أن رسول الله ويَشْكُلُو قال: « لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ليعنزم المسألة ، فإن الله لامُكره له » .

ولمسلم : «وليُعظم الرغبة ، فإن الله لا يتماظمه شي أعطاه» . فيه مسائل :

الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء .

الثانية: بيان العلة في ذلك.

الثالثة: قوله: « ليمزم المسألة » .

الرابعة: إعظام الرغبة.

الخامسة: النعليل لهذا الأمر.

باب

لا يقول : عبدي واثمتي

في «الصحيح »عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله مَيَّالِيَّةُ قال : « لا يقل أحدكم : أطعم ربك ، وضى وضى ربك ، وليقل: سيدي ومولاي ولا يقل : عبدي وأمتى ، وليقل : فتاي وفتاتي ، وغلامي » .

## فيم مسائل :

الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي . الثانية: لا يقول العبد: ربي ، ولا يقال له: أطعم ربك . الثالثة: تمليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي . الرابعة: تمليم الثاني قول: سيدي ومو لاي . الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الالفاظ .

# باب

## لا برد من سأل بالله

عن ابن عمر قال: قال رسول الله وليستني و من استماذ َ بالله فأعيذوه ، ومن سأل بالله فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئوه ، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأ عموه » . رواه أبو داود والنسائي بسند صحبح .

## فيہ مسائل :

الا ولى : إعاذة من استماذ بالله . الثانية : إعطاء من سأل بالله . الثالثة : إجالة الدعوة . الزائمة: المكافأة على الصنيعة.

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه.

السادسة : قوله : « حتى تروا أنكم قد كافأ تمو • ».

ال

لا يسأل بوح الله الا الحنة

عن جار قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يسأل بوجه الله إلا الحنة » . رواه أبو داود .

فه مسائل:

الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثات صفة الوجه

باب

ما حاء في اللو

وقول الله تمالى: ( يقولون لو كان لنا من الأمر شيُّ ما قُتلنا ههنا) (١) . وقوله : ( الذين قالوا لا خوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قُتاوا) (٢) الآية.

(١) سورة آل عمر ان ، الآية : ١٥٤ ﴿ ٢) سورة آل عمر ان ، الآية : ١٦٨

في « الصحيح » عن أبي هريرة ، أن رسول الله ويتالية قال : « احرص على ما ينفمك ، واستمن بالله ، ولا تممزن وإن أصابك شي فلا تقل : لو أبي فعلت لكان كذا وكذا ؛ ولكن قل : قدَّر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان » .

فه مسائل:

الأولى: تفسير الآيتين في آل عمر ان.

الثانية : النهي الصريح عن قول : لو، إذا أصابك شيء.

الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمِل الشيطان.

الرابعة: الأورشاد إلى الـكلام الحسن.

الخامسة: الأم بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.

السادسة : النهى عن ضد ذلك وهو العجز .

الهي عن سب الربح عن أبيُّ بن كمبرضي الله عنه، أن رسول الله ويُلكُّونال: « لا تسبوا الربح، فاذا رأيتم ماتكرهون فقو أوا! اللهم إنَّا نسألك من خير هذه الربح ، وشر مافيها ، وشر ماأمرت به » صححه الترمذي .

فه مسائل:

الأولى: النهي عن سب الربح.

الثانية: الارشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الانسان مايكر.

الثالثة: الارشاد إلى أنها مأمورة.

الرابعة : أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر ً .

قول الله تمالى: ( يظنون بالله غير الحق ظنَّ الجاهلية يقولون : هل لنا من الأمر من شيء؛ قل إن الأمركله لله )(١) الآية. وقوله: ( الظانين بالله ظنَّ السَّوءِ عليهم دائرة السَّوءِ ) (٢) الآية .

قال ابن القيم في الآية الأولى: فستر هـ ذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم لم يكن بقد ر الله وحكمته ، ففسر بانكار الحكمة ، وإنكار القدر ، وإنكار أن يتم أمر رسوله ، وأن يظهره على الدين كله . وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقونوالمشركون فيسورة (الفتح)، وإنماكان هذا ظن السوم، لا نه ظن غير ما بليق به سبحانه، وما بليق بحكمته وحمده ووعده الصادق ، فمن ظن أنه يُديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق ، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقد ره ، أو

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٠٤ (٢) سورة الفتح ، الآية : ٦

أنكر أن يكون قدَره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة ، فذلك ظن الذين كفروا ( فوبل الذين كفروا من النار) (١) وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فما يختص بهم وفعا يفعله بغيره، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته ، وموجب حكمته وحمده.

فليمتن اللبيب الناصح لنفسه بهـذا ، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له ، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ؛ فُسُنقل ومُستَكَثَرُ وفتش نفسك : هَلَ أنت سالم ؛

فإن تنجمنها تنجمن ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك تاجيا فيہ مسائل:

الأولى: تفسير آية آل عمر ان . الثانية : تفسير آية الفتح. الثالثة : الأخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر . الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الا سما. والصفات وعرف نفسه .

ما جاء في منكري القدر وقال ابن عمر : والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لا عده مثل (١) سورة ص ، الآية : ٢٧ أُحُد ذهباً ، ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي والله عان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير موشره». رواه مسلم.

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه : يا بني إنك لن تجد طمم الايمان حتى تعلم أن ما أصابك لم بكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، سممت رسول الله وَيُقِطِّنُهُ يقول : « إِن أُول ما خلق الله القلم، فقال له : اكتب ، فقال : رب ، وماذا أكتب ؛ قال : اكتب مقادير كُلُّ شيء حتى تقوم الساعــة ، يا بني ا سممت رسول الله ويُعلِينُهُ بقول: « من مات على غير هذا فليس مني».

وفي رواية لا حمد : ﴿ إِنْ أُولَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَمَالَى القَلْمِ ، فقال له : اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ».

وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله ﴿ وَلَيْكُ : ﴿ فَمَنْ لَمِ يُؤْمِنُ بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار ».

وفي « المسند » و « السنن » عن ابن الديلمي <sup>(١)</sup> قال: أتبت أبيُّ ان كعب ، فقلت: في نفسي شيء من القدر ، فحد ثني بشيء لمل الله يُذُ هبه من قلي ، فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منكحتي تؤمن بالقدر ، و تعلم أن ما أصاك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن فيروز الديلمي المقدسي ٠

ليصيبك ، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال: فأتيت عبد الله بن مسمود، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، فكالهم حدثني عَمْلُ ذَلَكُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم . حديث صحيح رواه الحاكم في (1) ( doese )

الا ولى بيان فرض الاعان بالقدر الثانية: بيان كيفية الإعان م. الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به .

الرابعة: الإخبار بأن أحداً لا يجد طعم الاعان حتى بؤمن به. الخامسة : ذكر أول ما خلق الله .

السادسة : أنه جرى بالمقادر في تلك الساعة إلى قيام الساعة . السابعة : براءته ﷺ ممن لم يؤمن به .

الثامنة : عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء .

التاسمة: أن العلماء أجابوه عايزيل عنه الشبهة ، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله علي فقط.

ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﴿ اللَّهِ عَالَكُ : ﴿ قَالَ (١) أي في (مستدركه ) . الله تمالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق ، فليخلقوا ذرَّة، أو ليخلقو احبة ، أو ليخلقو ا شميرة » . أخرجاه .

ولهما عن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله عنها والله عنها ، « أشد الناس عذا باً يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله» ·

ولهما عن ابن عباس: صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار ، مجمل له بكل صورة صورها نفس يمذب بها في جهنم ٥.

ولهما عنه مرفوعاً: « من صورٌ صورة في الدنيا كلَّف أن ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ » .

ولمسلم عن أبي الهيَّاج قال: قال لي على ": ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ألا " تدع صورة ً إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيته .

فه مسائل:

الأولى: النغليظ الشديد في المصورين.

الثانية . التنبيه على العلة ، وهو ترك الأدب مع الله لقوله : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق ».

الثالثة : النبيه على قدرته وعجزه ، لقوله : « فليخلقوا ذرَّة أو شعارة » . الرابعة: النصريح بأنهم أشد الناس عذاباً.

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة ضورها نفساً يعذب بها في جهنم ». السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت.

ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تمالي : (واحفظوا أيمانكم)(١).

« الحلف منفقة للسلمة ، ممحقة للكسب » أخرجاه .

وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله علي قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيه طزان ، وعائل مستكبر، ورجل جمل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيـع إلا بيمينه» رواه الطبراني بسند صحيح.

وفي « الصحيح » عن عمر ان بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله علي : « خير أمتي قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري أذكر بمد قرنه مرتين أو ثلاثًا ؛ – ثم إن بمدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ،ويخونون ولا يؤتمنون ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٧٩

و نذرون و لا يوفون ، ويظهر فهم السمن » .

وفيه عن ابن مسمود أن النبي وَيُتَالِينَهُ قال: « خير الناس قربي، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحده عينه، وعينه شهادته ».

قال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة والمهد و تحن صفار . فيه مسائل:

الأولى: الوصية تحفظ الأعان.

الثانية: الأخبار بأن الحلف منفقة للسلمة، ممحقة للبركة.

الثَّالَثة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة : التنبيه على أن الذنب بمظم مع قلة الداعي .

الخامسة: ذم الذين محلفون ولا يستحلفون.

السادسة : ثناؤه ﴿ الله على القرون الثلاثة ، أو الأربعة ، وذكر

ما محدث بمدهم.

السابمة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون .

الثامنة : كُون السلف يضربون على الشهادة والعهد .

ما جاء في ذم الله وذم نبيه وقول الله تمالى: ﴿ وأوفوا بمهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا

الأعان بعد توكيدها) (١) الآية.

عن بريدة : أن رسول والله كان إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ، فقال : « اغزوا بسم الله ، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغذُّوا ولا تغدروا، ولا تعتلوا ، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال – أو خلال – فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم "ثم ادعهم إلى الاسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من داره إلى دار المهاجرين ، وأخبره أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهمما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، بجري عليهم حكم الله تمالي، ولا يكون لهم في الننيمة والني شيء إلا أن بجاهدوا مع المسلمين،فاإِن أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستمن بالله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجمل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجمل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، ولكن اجمل لهم ذمنك وذمة أصحابك، فانكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. فانك لا تدري ، أنصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ » رواه مسلم . (١) سورة النحل الآية: ٩١

فه مسائل:

الأُولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين

الثانية : الارشاد إلى أقل الا مربن خطراً.

الثالثة : قوله : « اغزوا بسم الله في سبيل الله » .

الرابعة : قوله : « قاتلوا من كفر بالله » .

الخامسة : قوله : « استمن بالله وقاتلهم» .

السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العاماء .

السابعة: كون الصحابي بحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا ؟ .

ما جاء في الإقسام على الله

عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله والله عليه : « قال رجل: واللهلا ينفر الله لفلان ، فقال الله عز وجل: من الذي يتألُّى على ُّ أن لاأغفر لفلان ؛ إني قد غفرتُ له وأحبطتُ عماك » رواه مسلم .

وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بُقَيَتُ دنياه وآخرته .

فير مسائل:

الا ولى : التحذير من النأ لي على الله .

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنًا من شراك نعله . الثالثة : أن الجنة مثل ذلك.

الرابعة : فيه شاهد لقوله «إن الرجل ليتكلم بالكلمة » .. الخ. الخامسة : أن الرجل قد يففر له بسبب هو من أكره الأمور

إليه.

## لا يستشفع بالله على خلف

عن جُبير بن مُطمم قال: جاء أعرابي إلى النبي والله فقال: يا رسول الله ا'نهكت الا نفس، وجاع العيال، وهلكت الا موال، فاستسق لنا ربك ، فارِنا نستشفع بالله عليك وبك على الله . فقال النبي و سبحان الله اسبحان الله ! » فما زال يُسبت حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه ؛ ثم قال النبي والله عليه الله الله الله الله الله إن شأنَ الله أعظم من ذلك ، إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه » وذكر الحديث. رواه أبو داود.

فه مسائل:

الأولى: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية : تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . الثالثة : أنه لم ينكر عليه قوله : « نستشفع بك على الله » . الرابعة : التنبيه على تفسير « سبحان الله » . الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.

ما جاء في حماية النبي عليه حمى النوحيد وسده طرق الشرك عن عبد الله بن الشَّخَير ، قال : الطلقت في وَ فَـْد بني عامر إلى قلنا : وأَفْضَلْنَا فَضَلاً ، وأعظمنا طُولاً ؛ فقال : « قولوا بقولكم ، أو بعض قولكم، ولايستجر ينكم الشيطان». رواه أبوداود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه ، أن ناساً قالواً : يارسول الله ! يا خير نا وان خيرنا ، وسيدنا وابن سيدنا . فقال: « يا أبها الناس ا قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولايستهو ينكم الشيطان، أنا محمد، عبد الله ورسوله ، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عن وجل » رواه النسائي بسند جيد .

فه مسائل:

الأولى: تحذير الناس من الغلوء.

الثانية : ما ينبغي أن يقول من قيل له : أنت سيدنا .

٣٢٧ الرسالة الماشرة \_ما جاء في قول الله تمالى: (وما قدرو الله حق قدره. ) ١٠٩

الثالثة قوله: « ولا يستجرينكم الشيطان » مع أنهم لم يقولوا إلا الحق

الرابعة: قوله: « ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي » ﴿

باب

ما جاء في قول الله تعالى

( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميما قبضتُه يوم القيامة ) (١) الآية .

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حدر من الأحبار إلى رسول الله والله وقال: يا محمد! إنا نجد أن الله بجعل الساوات على إصبع، والا رضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك فضحك النبي والمنظمة حتى بدت تواجده، تصديقاً لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله والله على الله على الله على الله والله على الله والله وا

وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهز هن، فيقول: أنا الملك ، أنا الله، وفي رواية للبخاري: يجمل السهاوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه.

(١) سورة الزمر، الآية: ٢٢

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً : « يطوي الله الساوات يوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ؛ أن المتكبرون ؛ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ، ثم يقول : أنا الملك ، أن الجبارون ؛ أن المتكبرون ؛ ».

وروي عن ابن عباس ، قال : ما السهاوات السبع والأرصون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في بدأحدكم .

وقال ابن جرير: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: حدثني أبي، قال: قال رسول الله وقي : « ما السياوات السبع في الكرسي إلا كدراه سبعة ألقيت في تُرس ». قال: وقال أبو ذر: سممت رسول الله وقيل قول: « ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فكلة من الأرض ».

وعن ابن مسمود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خسمائة عام، وبين كل سماء خسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خسمائة عام، وبين الكرسي والماء خسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا بخفي عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة ، عن عاصم ، عن زر"، عن عبدالله. ورواه بنحوه المسمودي عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ؛ قاله الحافظ الدهبي رحمه الله تمالى ، قال : وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول تمالى ، قال : وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول

الله على : « هل تدرون كم بين السما و الأرض ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم. قال : « بينهما مسيرة خمسائة سنة ، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسائة سنة ، وكثف كل سماء خمسائة سنة ، وبين السماء السابعة والمرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السهاء والأرض، والله سبحانه و تمالىفوق ذلك، وليس بخفى عليه شيء من أعمال بني آدم » · أخرجه أبو داود وغيره (١).

الا ولى: تفسير قوله: ﴿ وَالا رَضِّ جَمِيماً فَبَضْتُه يُومُ القيامَةُ ﴾ (٢) الثانية : أن هذه العلوم وأمثالها بافية عند اليهود الذين في زمنه و لم ينكروها ولم يتأولوها .

الثالثة: أنَّ الحَبَرِ لما ذَكرها للنبي صلى اللهُ عليه وسلم، صدَّقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك .

الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم.

<sup>(</sup>١) ولكن ذكر أن المسافة بين كل سماء ٧١أو ٧٧أو ٧٧ سنة لاخممائة ورواه أحمد بلفظ (خميمائة) كما في الكتاب وفي سند الحديث مجهول، وهو علمته،وليست الملة ابن أبي ثور كما ظني السيد رشيد رضا فانه قد توبع ، كما بينه الشيخ أحمد شاكر في التمليق على المسند ( ١٧٧٠و ١٧٧١ ) ولكنه خفيت عليه علة الحديث الحقيقية فصححه!

<sup>(</sup>٢) سور الزمر ، الآية : ٢٧

الخامسة: النصريح بذكر اليدين ، وأن الساوات في اليد البنى ، والأرضين في اليد الأخرى

السادسة: التصريح بتسميتها الشال.

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.

الثامنة: قوله: « كخردلة في كف أحدكم ».

التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى الساوات .

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي.

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء.

الثانية عشرة : كم بين كل سماء إلى سماء .

الثالثة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسي .

الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء .

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء .

السادسة عشرة : أن الله فوق المرش .

السابعة عشرة : كم بين السما والأرض.

الثامنة عشرة : كثف كل سما خسمائة سنة .

الناسمة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسيائة سنة والله سبحانه وتمالى أعلم، والحد لله رب المالمين وصلى الله على محمد وآله وضحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً.

# حكم موالاة أهل الاشراك

# الله الرَّمز الرَّحي م

اعلم رحمك الله أن الانسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، خوفًا منهم ، ومداراة لهم ، ومداهنة لدفع شره، فإيه كافرمثلهم وإن كان يكره دينهم وينغضهم ، ويحب الاسلام والمسلمين . هـ ذا إذا لم يقع منه إلا ذلك ، فكيف إذا كان في دار منعة ، واستدعى بهم، ودخل في طاعتهم ، وأظهر الموافقة على دينهم البياطل ، وأعانهم عليه بالنصرة والمال، ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، وصار من جنود القبابوالشرك وأهلها بعدما كان منجنود الأخلاصوالنوحيد وأهله؛! فان هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تمالي ورسوله وليستنفي من ذلك إلا المكرم، وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: اكفر، أو افملكذا، و إلا فعلنا بك وقتلناك ،أو يأخذونه فيمذنونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأ نينة القلب بالايمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر ( توحيد - ۲۲ )

هازلاً، أنه بكفر، فكيف عن أظهر الكفر خوفاً وطمعاً في الدنياء! وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأبيده.

الدليل الاول : قوله تمالي (ولن ترضي عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم)(١) فأخبر تعالى أن اليهو دو النصاري، وكذلك المشركون، لا برضون عن النبي ولي حتى يتبع ملتهم ، ويشهد أنهم على حق . ثم قال تمالى : ( قل إن هدى الله هو الهدى ولئن انبمت أهوامه بمد الذي جاءك من العام مالك من الله من ولي ولا نصير ) (١) وفي الآية الأخرى: (إنك إذاً لمن الظالمين )(٢) فاذا كان النبي عليه الوبوافقهم على دينهم ظاهراً من غير عقيدة القلب،اكنخوفاً من شرهم ومداهنة، كان من الظالمين ، فكيف بمن أظهر لمبَّاد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم ا فأنهم لا يرضون إلا بذلك .

الدليل الثاني: قوله تبارك وتمالى: ﴿ وَلا يَزَالُونَ بِقَالُمُونَكُمْ حَتَّى يردُّوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن برندد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوانك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب الناره فيها خالدون) (٣) فأخبر ثمالي أن الكفار لا يزالون يقاتلون

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٢٠ (٣) سورة البقرة ، الآية : ١٤٥

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٢١٧

المسلمين حتى يردوه عن دينهم إناستطاعوا، ولم يرخص في موافقتهم خوفًا على النفس والمال والحرمة ، بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قائلوه ليدفع شراه أنه مرتد ، فإن مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فانه من أهل النار الخالدين فيها ، فكيف بمن وافقهم من غير قتال ١ ا فاذاكان مَن وافقهم بمد أن قاتلوه لا عذر له ، عرفت أن الذين بأنون إليهم يسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتــال ، أنهم أولى بمدم المذر ، وأنهم كفار مرتدون .

الدليل الثالث: قوله تُبارك وتعالى: ( لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعـل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تنقوا منهم ثقاة ) (١) فنهى سبحانه المؤمنين عن انخاذ الكافرين أوليا وأصدقا وأصحاباً من دون المؤمنين وإن كانوا خائفين منهم ؛ وأخــبر أن من فمل ذلك فليس من الله في شيء ، أي لا يكون منأوليا. الله الموءودين بالنجاة في الآخرة، إلا أن تتقوا منهم تقاة، وهو أن بكون الانسان مقهوراً معهم لا يقدر عَلَى عداوتهم ، فيظهر لهم المماشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والمداوة، فكيف عن اتخـذهم أولياً من دون المؤمنين من غير عذر، استحبابَ الحياة الدنيا على

<sup>(</sup>١) سور آل عمران ، الآية : ٢٨

الآخرة ، والخوف من المشركين ، وعدم الخوف من الله ، فما جمل الله الخوف منهم عذراً ، بل قال تعالى : ( إعا ذلكم الشيطان بخوف أوليامه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين )(١).

الدليل الرابع: قوله تمالى: (يا أيها الذين آمنو الانتطيمو الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين )(٢) فأخبر تمالي أب المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوه على أعقابهم عن الاسلام، فانهم لا يقنمون منهم بدون الكفر، وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسر بن في الدنيا والآخرة ، ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفًا منهم ؛ وهذا هو الواقع،فانهم لا يقنمون بمن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق ، و إظهار العداوة والبفضاء للمسلمين ، وقطع اليد منهم . ثم قال : ( بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ) (٣) ، فأخبر تمالى أن الله مولى المؤمنين و ناصره ، وهو خير الناصرين ففي ولايته وطاعته غُنية وكفاية عن طاعة الكفار ، فيا حسرة على العباد الذين عرفوا النوحيد، ونشأوا فيه، ودانوا به زمانًا ، كيف خرجوا عن ولاية رب المالمين، وخير الناصرين، إلى ولاية القباب وأهلها، ورضوا مها بدلًا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيءًا بئس للظالمين بدلاً.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٧٥ (٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٩ (٣) سورة آل عمران، الآية: ١٤٩ (٣)

الدليل الخامسي: قوله تمالى: ﴿ أَفَنَ اتَّبَعَ رَضُوانَ اللَّهُ كُمَنَ بَاءُ بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير) (١) ، فأخبر تمالي أنه لا يستوي من أتبع رضو ان الله ، ومن أتبع ما يسخطه ، ومأواه جهنم يوم القيامة ولا ريب أن عبادة الرحمن وحدها ونصرها ، وكون الانسان من أهلها، من رضوان الله ، وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهام الما يسخط الله ؛ فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالاخلاص وكان مع المؤمنين ؛ ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. فان قالوا بخفنا . قيل لهم : كذبتم وأيضًا فما جمل الله الخوف عذرًا في اتباع ما يسخطه ، واجتناب ما يرضيه . وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفًا من زوال دنياه . وَإِلَّا فيمر فون الحق ويعتقدونه ، ولم يكونوا بذلك

الركبل السارس: قوله ثمالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُو فَاهُمُ الْمُلاثِكُمْ طَالَمَى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهجهم وساءت مصيراً )(٢) أي في أي فريق كنتم ؛ أفي فريق المسلمين ، أم في فريق المشركين ؛

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآبة: ١٦٠ (٢) سورة النساء ، الآية : ٧٧

فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فربق المسلمين بالاستضعاف ، فلم تعذرهم الملائكة ، وقالوا لهم: ( ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسانت مصيراً ) (١٠ .

ولا يشك عاقل أن البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين ، وفي فريقهم وجماعتهم هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة ، فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج ممهم، فخرجوا خائفين، فقتابهم المسلمون يومبدر، فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا: قتلنا إخواننا، فأنزل الله فيهم هذه الآية فكيف بأهل البلدان الذين كانواعلى الاسلام فخلموا ربقته من أعناتهم ، وأظهروا لا هل الشرك الموافقة على دينهم ، ودخلوا في طاعتهم ، وآو َوه ونصروه ، وخذلوا أهل التوحيد، واتبموا غبر سبيلهم، وخطؤوه، وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم، والاستهزاء بهم ، ونسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد ، والصبر عليه ، وعلى الجهاد فيـه ، وعاونوه على أهل التوحيد طوعًا لا كرها، واختياراً لا اضطراراً؛ فهؤلاً أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحاًبالوطن، وخوفاً منالكفار، وخرجوا فيجيثهم

<sup>(</sup>١) سور النساء ، الآية : ٩٧

الرئيل السابع: قوله تمالى: (وقد نرّل عاييم في الكناب أن إذا سممتم آبات الله بكفر بها ويستهزأ بها فلا تقمدوا ممهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم) (1). فذكر الله تمالى أنه نرّل على المؤمنين في الكناب أنهم إذا سموا آبات الله يكفر بها ، ويستهزأ بها ، فلا يقمدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وأن من جاس مع الكافرين بآبات الله ، المستهزئين بها في حال كفره واستهزائهم، فهو مثلهم ولم يفرق بين الخائف وغيره ولا "المكافرين بقاله هذا وهم في بلد واحد في أول الاسلام ، فكيف عن كان في سعة الاسلام وعزه وبلاده ، فدما الكافرين بآبات الله ، المستهزئين بها إلى بلاده ، واتخذه أوليا وأصابا وجلساء ، وسمع كفره واستهزاه هوأقر هم ، وطرد أهل التوحيد وأبعده ؛

الرايل الثامي : قوله تمالى : (يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليا ، بمضهم أوليا ، بمضه فانه

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية : ١٤٠

منهم إن الله لا بهدي القوم الظالمين ) (١) . فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصاري أوليا.، وأخبر أن من تولاه من المؤمنين فهو منهم وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعبَّاد الأوثان فهو منهم ، فإن جادل مجادل في أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك ، وأنأهلها ليسوا عشركين ، مان أمره وانضح عناده وكفره ولم يفرق تبارك وتمالى بين الخائف وغيره ، بل أخبر تمالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفاً من الدوائر . وهكذا حال هؤلاء المرتدين، خافوا من الدوائر ، لما في قلوبهم من عدم الاعان بوعد الله الصادق بالنصر لا هل التوحيد ، فبادروا وسارعوا إلى أهل الشرك ، خوفاً أن تصبيبهم دائرة . قال الله تمالى : ( فمسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمين )(٢) .

الدليل الناسع: قوله تعالى: ( ترى كثيراً منهم ينولون الذن كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي المذاب هِ خالدون)(٣) ، فذكر الله تمالي أن مو الاة الكفار موجبة لسخط الله ، والخلود في المذاب بمجردها، وإن كان الانسان خائفًا، إلا من أكره

<sup>(</sup>٢) سور المائدة ، الآية : ٢٥ (١) سورة المائدة ، الآية: ١٥

<sup>(</sup>٣) سور المائدة ، الآية : ٨٠

بشرطه، فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح، وهو مماداة النوحيد وأهله، والمماونة على زوال دعوة الله بالاخلاص، وعلى تثبيت دعوة غيره ١٠

الرايل العاشر: قوله تمالى: (ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه أوليا ولكن كثيراً منهم فاسقون) (١٠ فذكر تمالى أن مو الاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي والنبي والنبي وما أنزل إليه ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين، ولم يفرق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف؛ وهكذا حال كثير من هؤلا المرتدين قبل ردتهم كثير منهم فاسقون، فجراهم ذلك إلى مو الاة الكفار، والردام عن الاسلام، نموذ بالله من ذلك

الدليل الحادي عشر: قوله تمالى: (وإن الشياطين لبوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطمتموهم إنكم لمشركون) (٢) وهذه الآية نزلت لما قال المشركون: تأكلون مافتلم ولا تأكلون مافتل الله، فأنزل الله هذه الآية فاذاكان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركا من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره، فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم، والكون معهم ونصره، والشهادة أنهم على أطاعهم في تحليل موالاتهم، والكون معهم ونصره، والشهادة أنهم على

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٨٤ (٢) سور الانمام ، الاية : ١٢١

حق ، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشرك بمن وافقهم على أن الميتة حلال .

الدليل الثاني عشر: قوله تمالى: (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانساخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين) (() وهذه الآية نزلت في عالم عابد في زمان بني إسرائيل ؛ يقال له: بلمام، وكان يعلم الاسم الاعظم.

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: لما نزل بهم موسى عليه السلام ـ يعني بالجبارين أناه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد، ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا بهلكنا، فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه . قال: إني إن دعوت ذهبت دنياي وآخرتي، فلم يزالوا به حتى دعا عليهم، فسلخه الله مماكان عليه . فذلك قوله ثمالى: (فانسايخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الفاوين)(١).

وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم ، يمني الذين حاربوا موسى وقومه ، فذكر تعالى أمر هذا المنساخ من آيات الله ، بمد أن أعطاه الله إياها ، وعرفها وصار من أهلها ثم انساخ منها ،أي ترك العمل بها،

<sup>(</sup>١) سور الأعراف ، الآية : ١٧٥

وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة ُ المشركين ومماونتهم برأيه ، والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه ، أن يرده الله عن قومه ، خوفًا على قومه وشفقة عليهم، مع كونه يعرف الحقُّ ،ويشهد به ، ويتمبَّد ، ولكن صدَّه عن العمل به،متابمة قومه وعشيرته وهواه وإخلاده إلى الأرض، فكان هذا انسلاخامن آيات الله تمالي ، وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين وأعظم ، فإين الله أعطاهم آياته التي فيها الاً م بالتوحيد، ودعوته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك به ودعوة غيره، والأمر عوالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم، والاعتصام بحبل الله جميمًا ، والكون مع المؤمنين ، والا مر عماداة المشركين ، وبغضهم وجهادهم وفرافهم والا مربهدم الا وثان، وإزالة القحاب(١) واللواط والمنكرات، وعرفوها وأقرُّوا بهـا، ثم انسلخوا من ذلك كله ، فهم أولى بالانسلاخ من آبات الله والكفر والردَّة من بلمام أو همثله.

الدليل الثالث عشر: قوله تمالى: ﴿ وَلَا تُرَكَّنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَالِمُوا فتمسُّكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون )(٢) فذكر تمالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب

<sup>(</sup>١) القحاب : حمع قحبة ، وهي البغي ، والفاسدة ، والفاجرة .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ، الآية : ١١٣

لمسيس النار ،ولم يفر "ق ببن من خاف منهم وغيره إلا المكره ، فكيف عن أنخذ الركون اليهم دينًا ورأيًا حسنًا ، وأعانهم عــا قدر عليه من مال ورأي ، وأحبُّ زوال التوحيــد وأهله ، واستيلاً أهــل الشرك عليهم ١؛ فان هذا أعظم الكفر والركون .

العرايل الرابع عشر : قولة تمالى : (من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاعان واكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم . ذلك بأنهم آستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين )(١) فحكم تمالى حكماً لا يبدُّل أن من رجع عن دينه إلى الكفر ، فهو كافر ، سواء كان له عذر خوفًا على نفس أو مال أو أهل ، أم لا ، وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه ، وسواء كفر بفعاله ومقاله ، أو بأحدهما دون الآخر ، وسواء كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أم لا ، فهو كافر على كل حال، إلا المكره، وهو في المثنا: المفصوب، فاذا أكره الانسان على الكفر وقيل له : اكفر و إلا قتلناك أو ضربناك ، أو أخذه المشركون فضربوه ، ولم يمكنه النخلص إلا بموافقتهم ، جاز له موافقتهم في الظاهر ، بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا بالإعان، أي ثابتًا

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآيتان : ٢٠١و١٠٧

عليه ، معتقدًا له فأمًّا إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها .

وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها حتى يمذُّ به المشركون ، فانه لما دخل عليه يحيى بن معينوهو مريض، فسلم عليه فلم مرد عليه السلام، فما زال يمتذر ويقول حديث عمَّار وقال الله تمالى: ( إلا من أكره وقلبه مطنن بالاعان ) (١) فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر ؛ فقال يحيى: لا يقبل عذراً.

فلما خرج تحيى قال أحمد محتج بحديث عمار ، وحديث عمار : مررت بهم وهم يسبنونك فنهيتهم فضربوني وأنم قيل لكم: نريد أن نضر بكم ؟ فقال يحبى : والله ما رأيت ُ تحت أدم السماء أفقه في دبن الله تعالى منك .

تم أخبر تمالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر ، وإن كانوا يقطمون على الحق ويقولون:ما فعلنا هذا إلا خوفاً ؛ فعليهم غضب من الله والهم عذاب عظم.

ثم أخبر تمالى أن سبب هذا الكفر والمذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك، أو الجهل بالنوحيد ،أو البغض للدين، أو محبة الكفر، و إنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا، فآثره على الدين

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية ١٠٦٠ مد ١٠٠٠ صد

وعلى رضى رب العالمين فقال: (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنياعلى الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين) (١) فكفره تعالى ،وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم بعتذرون بمحبّة الدنيا ، ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لا بجل استحباب الدنيا على الآخرة ،هم الذين طبع على قلوبهم وسممهم وأبصاره ، وأنهم هم الفافلون .

ثم أخبر خبراً مؤكداً محققاً أنهم في الآخرة م الخاسرون.

الدليل الخامس عشر: قوله تعالى عن أهل الكهف (إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً) (٢) فذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروكم وغلبوكم فهم بين أصبن: إما أن يرجموكم، أي يقتلوكم شرً قنلة بالرجم ؛ وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم ولن تفلحوا إذا أبداً، أي وإن وافقنموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم ، فلن تفلحوا إذا أبداً ، إذا أبداً ، فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه ، فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد ، وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه ، ومع ذلك محسبون أنهم مهتدون ؟!

الدليل السارس عشر: قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَعْبِدُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة النحل ؛ الآية : ١٠٧ (٦) سورة الكرف، الآية : ٢٠

على حرف فان أصابه خير'' اطمأن به و إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ) (١) فأخبر تمالى أن من الناس من يمبد الله على حرف ، أي على طرف ( فان أصابه خير) \_ أي نصروعز وصحة وسمة وأمن وعافية ، ونحوذلك \_ (اطمأن به) \_ أي ثبت وقال : هذا دبن حسن مارأينا فيه إلا خيراً \_ (وإن أصابته فتنة) \_ أي خوف ومرض وفقر و يحو ذلك \_ (انقلب على وجهه) أي أربدً عن دنه ورجع إلى أهــل الشرك.

فهذه الآبة مطابقة لحال المنقلبين عن دنهم في هذه الفتنة ، يمبدون الله على حرف ، أي على طرف ، ليسوا ممن يمبد الله على يقين وثبات ، فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم ، وأظهروا موافقــة المشركين، وأعظوهم الطاعة، وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين، فهم معهم في الآخرة، كما هم معهم في الدنيا، فخسروا الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين . هذا مع أن كثيراً مهم في عافية، ما آناهم من عدو ، وإنما ساء ظهم بالله ، فظنوا أنه بديل الباطل وأهله على الحق وأهله ، فأردام سوء ظهم بالله ، كما قال تمالى فيمر ظن به ظن السوم: ( وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ) (٢) وأنت يامن من الله عليه بالشِات على الاسلام،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية: ١١ (٢) سورة فصلت ، الآية : ٣٣

احذر أن يدخل في قلبك شيء من الربب، أو تحسين أمر هؤلاء المرتدِّين ، أوأن موافقتهم للمشركين وإظهـار طـاعتهم رأي حسن، حذراً على الأنفس والأموال والمحارم، فإين " هذه الشبهة هي التي أو قمت كثيراً من الأولين والآخرين في الشرك بالله ، ولم يعذره الله بذلك ، وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ، ويعتقدونه بقلومهم ، وإنما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله في كتابه، فلم يمذر بها أحداً ولا بمضها ، فقال : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال انترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين )(١).

الدليل السابع عشر: قوله تمالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينِ ارْبَدُّ وَا عَلَى أَدْبَارُهُمْ من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سو َّل لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا المذين كرهوا ما نزَّل الله سنطيمكم في بمض الاٌ من والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم المـلائكة يضربون وجوههم وأدبارهم . ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم)(٢) فذكر تمالي عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بمد ما تبين لهم الهدى أربَّدُ وا على علم ، ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة ، وغرَّهم الشيطان (١) سورة التوبة ، الآية : ٢٤ (٢) سورة محمد ، الآيات : ٢٥-٢٨

بتسويله، وتزيين ما ارتكبوه من الردَّة؛ وهكذا حال هؤلاه المرتدين في هذه الفتنة ، غرَّهم الشيطان ، وأوهمهم أنَّ الخوف عذر الهم في الردَّة ، وأنهم بمعرفة الحق ومحبَّنه والشهادة به لا يضرُّهم ما فعلوه ، ونسوا أنَّ كثيرًا من المشركين يعرفون الحق ومحبونه ويشهدون به ؛ ولكن بتركون متابعته والعمل به محبة الدنيا ، وخوفاً على الا نفس والأموال ، والمآكل والرثاسات .

ثم قال تمالى: ( ذلك بأنهم قالوا للذن كرهوا ما نزَّل الله سنطيمكم في بعض الأمر)(١) فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردَّة ، وتسويل الشيطان، وإملائه لهم ، هو فولهم الذين كرهوا ما نزَّل الله: سنطيمكم في بمض الأمر ؛ فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافراً ، وإن لم يفعل ما وعدهم به ؟ فكيف عن وافق المشر كين الكارهين لما أنزل الله من الا من بعبادته وحده لا شريك له ، وترك عبادة ما سواه من الانداد والطواغيت والأموات ، وأظهر أنهم على هدى ، وأن أهل التوحيد مخطئون في قدالهم ، وأن الصواب في مسالمَهم ، والدخول في دينهم الباطل ١١ فهؤ لا أولى بالردَّ قمن أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم

<sup>(</sup>١) سورة عجد، الآية: ٢٦

في بعض الأمر، ثم أخبر عن حالهم الفظيع عند الموت، ثم قال (ذلك) الا مر الفظيع عند الوفاة (بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وكرهو ارضوا نه فأحبط أعمالهم) (۱). ولا يستربب مسلم أن اتتباع المشركين، والدخول في جملتهم ، والشهادة أنهم على حق ، ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله، ونصرة القباب والقحاب (۲) واللواط، من اتباع ما يسخطه الله، وكراهة رضوا نه ، وإن ادعوا أن ذلك لا جل الخوف ، فإن الله ما عدر أهل الردة بالخوف من المشركين ، بل نهى عن خوفهم فا أين هدا ممن يقول : ما جرى منتاشي و نحن على ديننا.

الرابل الثامن عشر: فوله تعالى: (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لا خوانهم الذين كفروا من أهل الكناب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قو تلتم لننصر نكم والله يشهد إنهم لكاذبون) (٣) فعقد تعالى الأخو "ة بين المنافقين والكفار، وأخبر أنهم يقولون لهم في السر: (المن أخرجتم لنخرجن معكم) (٣)، أي المن غلبكم محمد ويستحد وأخرجكم من بلادكم (لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً) (٣)؛ أي لا نسمع من أحد فيكم قولاً، ولا نعطي فبكم طاعة . (وإن قو تلتم أي لا نسمع من أحد فيكم قولاً ، ولا نعطي فبكم طاعة . (وإن قو تلتم لننصر نكم و نكون معكم، ثم

 <sup>(</sup>١) سورة محمد ، الآية : ٨٨
 (٣) سورة الحشر ، الآية : ١١

شهد تمالى أنهم كاذبون في هذا القول ، فإذا كان وعد المشركين في السربالدخول معهم ونصره، والحروج معهم إن أجلوا، نفاقاً وكفراً وإن كان كذبا ؛ فكيف بمن أظهر ذلك صادقاً ، وقدم عليهم ، ودخل في طاعتهم ، ودعا إليها ، ونصره وانقاد لهم ، وصار من جملتهم ، وأعانهم بالمال والرأي ؛ هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفاً من الدوائر، كما قال تعالى : (فترى الذين في قلوبهم مرض يُسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) (١٠).

فكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة ، فإنَّ عــذر كثير منهم هو هــذا العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرض ولم يمذره به . قال الله تمالى : ( فعسى الله أن يأتي بالفتح أوأمر منعنده فيصبحوا على ما أسرُّ وا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسهوا جهــد أعانهم إنهم لمهـكم حبطت أعمـالهم فأصبحوا خاسرين ) (٢) ثم قال تمالى : ( يا أبها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنـين أعنة على المؤمنين أعنة على المكافرين ) (٢).

فأخبر تمالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٢٥ (٢) سورة المائدة ، الآيتان : ٢٥، ٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٤٥

المحبو بين المجاهدين، ووصفهم الدُّلَّةُ والنَّو اضع للمؤَّمنين، والمزَّةُ والغلظة والشدة على الكافرين ، بضد من كان تو اضمه وذلَّه و لينه لعبَّاد القباب ، وأهل القحاب واللواط ، وعزَّته وغلظته على أهل التوحيد والاخلاص ؛ فكفي بهذا دليلاً على كفر من وافقهم وإن ادعى أنه خائف ، فقد قال تمالى: (ولا يخافون لومة لائم )(١). وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفاً من المشركين ، ثم قال تمالى : ( يجاهدون في سبيل الله ) (١) أي في توحيده ، صابرين على ذلك ابتما وجه ربهم لتكون كلة الله هي العليا ، ولا يخافون لومة لأنم ؛ أي لا يبالون عن لامهم وآذاه في دينهم ، بل بمضون على دينهم ، مجاهدون فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا لسخطه ولا لرضاه ؛ إنماهمهم (٢) وغاية مطلوبهم رضى سيده ومعبوده، والهرب من سخطه.

وهذا بخلاف من كانت همه (٣) وغاية مطلوبه رضي عبّاد القباب، وأهل القحابواللواط ورجائهم ، والهرب مما يسخطهم، فان هذا غاية الضلال والخذلان.

ثم قال تمالى : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) (١) ، فأخبر تمالى أن هذا الخير العظيم ، والصفات الحميدة لا ُهل

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٤٠ (٣) في الأُسل : همتهم (٣) في الاُسل : همته

الايمان الثابتين على دينهم عند وقوع الهتن، ليس بحولهم ولا بقوتهم، وإعما هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ثم قال: (إيما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون) (1) ، فأخبر تمالى خبراً بمعنى الا من بولاية الله ورسوله والمؤمنين \_ وفي ضمنه النهبي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين . ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله \_ وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة فالمتولى اضده ، واضع للولاية في غير علها ، مستبدل بولاية الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة ولاية أهل الشرك والا والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة ولاية أهل الشرك والا والأوثان والقباب . ثم أخبر تمالى أن الغلبة لحزبه ولمن تولاه فقال: (ومن يتول الله ورسوله فإن حزب الله هم الفالبون) (٢).

الدليل الناسع عشر: قوله تمالى: (لا تجد قوماً بؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادَّ الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) (\*) الآية . فأخبر تمالي أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يوادُّ من حادَّ الله ورسوله ولو كان أقرب

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٥٥ (٢) سورة المائدة ، والآية : ٥٦

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ، الآية : ٢٢

قريب ، وأن هذا مناف للإعان ، مضادٌّ له ، لا يجتمع هو والاعان إلا كما يجتمع الماء والنار .

وقد قال تمالى في موضع آخر : ( يا أيهـا الذين آمنوا لا تنخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ) (١) . ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفًا على الأموال والآباء والأبناء والأزواج والمشائر ونحو ذلك مما يمتذر به كثير من الناس، إذا كان لم برخص لا حدفي موادًّ نهم، و اتخاذه أوليا بأنفسهم خوفا منهم ، وإيثاراً لمرضاتهم ، فكيف عن اتخذ الكفار الأباعد أوليا. وأصحابًا ، وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفًا على بمض هذه الأمور وعبة لها؟! ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له ؛ فجمعوا مع الردّة استحلال الحرام.

الرئيل العشرون: توله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عدوي وعدوكم أوليا القون إليهم بالمودة) إلى قوله: (ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل) (٢) ، فأخبر تمالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقربان فقد صل سواء السبيل ؛ أي أخطأ الصراط المستقيم ، وخرج عنه إلى الضلالة.

<sup>(</sup>٢) سورة المنتحنة ، الآية : ١ (١) سورة التوبة ، الآية : ٣٧

فا أين هذا بمن يدً عي أنه على الصراط المستقيم، لم يخرج عنه ؟ فإن هذا تكذيب لله ، ومن كذَّب الله فهو كافر ، واستحلال لما حرَّ م الله من ولاية الكفار، ومن أستحلَّ محرَّ ما فهو كافر.

ثم ذكر تمالى شبهة من اعتذر بالا رحام والأولاد فقال: (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير) فلم يعذر تمالى من اعتذر بالا رحام والا ولاد والحوف عليها ومشقة مفارقتها ، بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة ، ولا تغني من عداب الله شيئا ، كما قال في الآية الا خرى : (فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساولون) (٢٠).

البرليل الحاري والعشرورد: من السنة ما رواه أبو داود وغيره، عن سمرة بن جندب، عن النبي والمسلك أنه قال: « من جامع المشرك وسكن معه، فإنه مثله ». فجعل والمسلك عدا الحديث من جامع المشرك، أي اجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم، فكيف عن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهم الفوا: خفنا ؟ قبل لهم : كذبتم.

وأيضاً فليس الخوف بعذر ، كما قال تمالى :( ومن الناسمر

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة ، الآية : ٣ (٧) سورة المؤمنون ، الآية : ١٠١

يقول آمنيًا بالله فاذا أُوذي في الله جعل فننة النياس كعذاب الله ) (١) فلم يمذر تبارك وتمالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف، فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف، ا وإنما جاؤوا إلى الباطل محبة له وخوفاً من الدوائر .

والأدلة على هذا كثيرة وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته. وأما من أراد الله فتنته وضلالته ، فكما قال تمالى : ( إن الدين حقت عليهم كلة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية حتى يروا المذاب الأليم)(٢).

ونسأل الله الكريم المنتَّان أن يحيينا مسلمين ، وأن يتوفا نامسلمين، وأن يلحقنابالصالحين،غيرخزايا ولا مفتونين،برحمته وهوأرحمالراحمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم آمين .

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ، الآيتان : ۹۹ و ۹۷ (١) سورة المنكبوت ، الآية : ١٠

## هذا كتاب

## بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الاشراك

جمع شيفنا الشبخ حمر بن على بن عنيق النجري رحم الله

بِسَ لِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّحِيرِ مَ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قينياً بلا اعوجاج ، وجمله عصمة لمن تمسك به واعتمد عليه في الاحتجاج ، وأوجب فيه مقاطمة أهل الشرك بايضاح الشرعة والمهاج، والصلاة والسلام على محمد الذي من ق الله ظلام الشرك عا ممه من السراج ، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا أهل الكفر وبا نوم من غير امتزاج

أما بعد ؛ فا ني قد كنت تكلمت وشددت في النهي عن موالاة المشركين ، ودعوت من حولي من المسلمين إلى عداوة الكافرين . ثم كتبت في ذلك بعض الآيات الدالة عليه ،مع كلات قليلة من كلام بعض المحققين من أهل العلم والدين ،وكنت أظن أن من قرأ القرآن ،

وآمن أنه كلام الله، وأن الله تمبُّدنا بالعمل به ، والقيام، إذا صمع ذلك أذعن له وانقاد ، وبادر إلى السمع والطاعة لحكمه ، لقول الله تمالي : ( اتبمو ا ماأنول إليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون (١) وقال تمالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى محكموك فما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) (٢). وقال ثمالى: ( فإما بأتينكم مني هدى فمن اتَّبع هداي فلا يضل و لا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإذله معيشة صنكاً وتحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً. قال كذلك أتبك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) (٣). فحصل من بعض الجاهلين والمعاندين إنكار لذلك ، وجحدوا لما أوجب الله الا قرار به والقيام ، فصار المنتسبون إلى العلم المدُّ عون أنهم من طلبته في ذلك على أقسام:

طائفة منهم استحسنت المعارضة الجاهلة الضالَّة ورضيتها ، وإن لم تصرح بذلك ، فإنه ظاهر على وجوهها .

وطائفة كرهت الممارضة ، واستجهلت صاحبها ، لكنها لم تفعل ما أوجب الله عليها من رد ذلك ، والإنكار على سالكه ، ولو لا ما وقع لهؤلاءً لما كان الممارض مساوياً لمن يجاوبه.

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف، الآية: ٣ (٢) سور النساء، الآية: ٩٠

<sup>(4)</sup> سور طه ، الآيات: ١٢٦-١٢١

فلا جل ذلك كنب شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رسالة مفيدة في الردعلي هذا الممارض ، نقض فيها أقو اله نقضاً بديماً ، وهي كافية في الرد عليه ، فصار شيخنا هو إمام الطائفة ، الرادُّ لا توال أهل الباطل المنكرة لها ، والله ناصر دينه ، ومظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ثم إني كتبت \_إزشاء الله\_ كلمات فيها بيان لا شياء وقع ٦ الفلط فيها بمن ينتسب إلى العلم ، لقول الله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب أولئك يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون ) (١) . وقوله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننَّه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بــه ثمناً قليلاً فبنس ما يشترون ) (٢) . منها وجوب معاداة ١١ الكفار والمشركين ومقاطعتهم ومنها بما يصير به الرجل مرتداً. ومنها ما يمذر الرجل به على مو افقة المشركين، ويظهر الطاعة لهم . ومنها مسألة إظهار الدين . ومنها مسألة الاستضعاف . ومنها وجوب الهجرة، وأنها باقية، وسميت هذا الكناب « سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرثدين وأهل الاشراك » وأسأل الله تعالى أن يجعله مبنياً ؟ على الاخلاص ، وأن ينفع به من قرأه طلباً للنجاة والخلاص .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٥٩ (٧) سورة آل عمر ان، الآية : ١٨٧

فصل

اعلم أن الله سبحانه و نمالى ، بعث محمداً والله بالهدى ودين الحق ، فبين للناسما نزل إليهم ، فما من خير إلا دلهم عليه ؛ وعر فهم الطرق الموصلة إليه ، وما من شر إلا حددره منه ، وسد عليهم أبوابه المفضية إليه ومن أعظم ذلك أنه أخبره أن الاسلام بدأ غربباً ، وسيمود غربباً كما بدأ .

وأخبره بظهور الفتن التي كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمناً ، ويمسي كافراً ، ويمسي كافراً ويصبح مؤمناً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا ، فكان وقوع هذا لما وقع ، هو وأمثاله من الاثدلة على أنه رسول الله .

وبما أخبر به أن أمنه تقاتل الترك، [و]وصفهم بأنهم صفار العيون، ذلف الأنوف؛ ذلف الأنوف؛ أنها قصار مبطحة .

والمجان : جمع مجن ، وهو الترس . أراد وجوههم مستديرة نائقة وجنها . هذا مهني كلام البغوي في « شرح السنة » فكان من حكمة الله وعدله أن سلطهم . . (1) لماظهر ت فيهم الملة الحنيفية، ودعوا إلى الطريقة المحمدية ، ولكن حصل من بمضهم ذنوب بها تسلطت هذه (1) هنا بياض في الأصل .

الدولة الكفرية. فجرى ماهو ثابت في الأقدار الأزلية ، وإنكانت لا تجيزه الأحكام الشرعية . والله تمالى : ( لا يسئل عمَّا يفعـل وهم يسألون )(١).

وامتحن أهل الاسلام بأمور تشبه ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تمالي في حادثة ظهور النتار في زمنه، وهم باديةالترك، فناسب أن بذكر بمض كلامه.

قال رحمه الله تمالى : فإن هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون مع هذا المدو المفسد الخارج عن شريعة الاسلام، قد جرى فيهما شبه عا جرى للمسلمين مع عدوه على عهد رسول الله وليُستَخ في المفازي التي أنزل الله فيها كتابه ، وابتلي بها نبيه والمؤمنين ، مما هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، وذكر الله كثيراً إلى يوم القيامة . فان نصوص الكتاب والسنة الآذن هادءوة محمد والله المناول عموم الخلق بالمموم اللفظي ، وبالعموم الممنوي وعهود الله في كتابه وسنته ، تتناول آخر هذه الأمة كما نالت أولها .

وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم ، لتكون عـبرة لنا، فنشبه حالنا بحالهم، ونقيس أواخر الأمم بأوائلها فيكون للمؤمن من المستأخرين شبه عاكان للمؤمن من المستقدمين ، ويكون

<sup>(</sup>١) سورة الانساء ، الآية : ٢٧

للكافر والمنافق من المستأخرين شبه عاكان للكافر والمنافق من المستقدمين .

كما قال تمالي لما قص قصة يوسف مفصلة ، وأجمل ذكر قصص الأنبياء: (لقد كان في قصصهم عبرة لا ولي الا لباب) (١) وقال لما ذكر قصة فرعون: (فأخذه الله نكال الآخرة والأولي إن ذلك لمبرة لمن بخشى) (٢) وقال في محاصرة بني النضير: (هو الذي أخرج الدين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم) إلى قوله: (فاعتبروا يا أولي الا بصار) (٣).

فأمر أن نعتبر بأحوال المستقدمين علينا من هـذه الأمة ويمن قبلنا ، وذكر في غـير موضع ؛ أن سنته في ذلك مطردة وعادة مستمرة ، فقال تعالى : ( لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً . ملمونين أينما ثقفوا أخذوا وقتبلوا تقتيلاً . سنتة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً ) ( وقال تعالى : ( ولو قاتلكم الذين قد كفروا لو لو أو الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً . سنتة الله التي قد

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآبة : ١١١ (٣) سور النازعات ، الآيتان : ٢٥و٢٦

 <sup>(</sup>٣) سورة الحشر ، الآية : ٢
 (٤) سورة الاحزاب، الآيات : ٢٠-٦٢

خلت من قبل و ان تجد لسنة الله تبديلاً )(١) وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستقدمين .

فينبغي للمقلا أن يمتبروابسنة الله وأيامه في عباده ودأب الأعم وعاداتهم، لاسيسًا في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق الخافقين خبرها، واستطار في جميع الديار شررها، وأطلع فيها النفاق باصية رأسه، وكشفها الكفر عن أنيابه وأضراسه، وكاد فيها محود الحكتاب أن مجتث ويحترم، وحبل الإيمان أن يقطع ويصطلم، وعقير دار المؤمنين أن يحل بها البوار، وأن يزول هذا الدين باستيلا الفجرة التنار، وظن : ( المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلاغرورا) (٢) وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبداً، وزين ذلك في قلوبهم، وظنوا ظن السسَّو وكانوا قوما يوراً.

ونزلت فننة تركت الحليم حيراناً ، وأنزلت الرجل الصاّدق منزلة السكران.

وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوساوس ليس بالنائم ولا اليقظان، وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان، حتى إن الرجل بنفسه شغل عن أن يغيث اللهفان، وميتز الله فيها أهل البصائر والإيقان من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق أو ضعف إيمان ورفع بها أقواماً (١) سورة الفتح، الآيتان: ٢٢و٣٢ (٧) سورة الاحزاب، الآية: ١٢

إلى الدرجات المالية ، كما خفض بها أقواماً إلى المنزلة الهاوية ، وكفر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة ، وحدث من أنواع البلوى وما جملها مختصرة من القيامة الكبرى .

فاوِن النَّاس تفر قوا فيها ما بين شقى وسميد ، كما يتفر قواكذلك في البوم الموعود ، ولم ينفع المنفعة الخالصة من البلوى إلا الإيمان والعمل الصالح، والبر والتقوي، وبليت فيها السرائر؛ وظهرت الحنايا التي تكنها الضمائر ، وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخونصاحبه أحوجماكان إليه في المآل،وذمسادته وكبراء من أطاعهم فأَصَالُوهِ السبيلا كما حمد ربه من صدق في إعاله و اتخذ مع الرسول سبيلا . وبان صدق ما جاءت به الأخبار النبوية من الاخبار عا يكون، وواطأتها قلوب الذين هم في هذه الا مة محدَّ ثون، أي ملهمون كما تو اطأت عليها المبشرات التي أربها المؤمنون، وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة ، الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة ، حيث تحزب الناس ثلاثة أحزاب حزب مجتهد في نصرة الدين ، وآخر خاذل له ، وآخر خارج عن شريمة الاسلام وانقسم الناس بين مأجور ومفرور ، وآخر قد غرَّه بالله الفرور وكان هذا الامتحان تمييزًا من الله وتقسيماً ( ليجزي الصادقين بصدقهم ويمذب المنافقين إن شاء أو

يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحماً ) (١).

قلت : وما ذكره من الافتنان قد رأينا ما هو نظيره ، أو أعظم منه في هذه الا زمان ، وكذلك انقسم الناس أقساماً .

أحدها: ناصر لدين الاسلام، وساع في ذلك بكل جهده، وهم القليلون عددًا، الأعظمون عند الله أجرا.

القسم الثاني: خاذل لأهل الاسلام، تارك لمعونتهم.

القسم الثالث: خارج عن شريعة الاسلام عظاهرة حزب المشركين ومناصحتهم. وقد روى الطبراني عن ابن عباس، عن النبي والمستخلطة قال: « من أعان صاحب باطل ليدحض باطله حقاً فقد برثت منه ذمة الله وذمة نبيه » (٢) .

وهذا أوان الشروع في المقصود، فأمامماداة الكفار و المشركين، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك ، وأكد إنجابه ، وحرَّم موالاتهم وشدد فيها ، حتى إنه ليس في كناب الله تمالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبْين من هذا الحكم بعد وجوب النوحيد وتحريم

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب ، الآبة : ٢٤

<sup>(</sup>٣) ر. ا. الطبراني في المعاجم الثلاثة ، وفي اسناد . الكبير ، حنش ، وهو متروك. وفي اسناد الصغير والاوسط: سميد بن رحمة وهو ضعيف. ( TE - 22 )

374

صده قال الله تمالي: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نين مصلحون) (١).

قال ابن جرير رحمه الله تمالى: فأهل النفاق مفسدون في الأرض عمصيتهم ربهم ، وركوبهم فيها ما نهاه عن ركوبه ، وتضييمهم فرائضه ، وشكرم في دينه الذي لا يقبل من أحد النصديق إلا به والابقان بحقيقنه ، وتكذيبهم المؤمنين بدعواه ، غير ما ه عليه مقيمون من الشك والنكذيب ، ومظاهرتهم أهل النكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله ، إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً .

قال ان كثير: وهذا الذي قاله حسن ، فاين من الفساد في الا رض ، اتخاذ المؤمنين الكافرين أوليا. كما قال تمالى: ﴿ وَالَّذِينَ كفروا بمضهم أولياء بمض إلا تفعلوه تكن فتنــة في الا رض وفساد كبير) (٢). فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين ، كما قال تمالى: ( يا أيها الذين آمنو الا تتخذوا الكافرين أولياً من دون المؤمنين ) (٣) الآية وقوله: ( إنما نحن مصلحون )(١) أي نربد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين، ونصاح مع هؤلاً وهؤلاً. يقول الله: ( ألا إنهم هم المفسدون ) (٤) . يقول : ألا إن هذا الذي يمتمدون ونزعمون

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ، الآية : ۱۱ (۲) سورة الانفال ، الآية : ۲۷ (۲) سورة البقرة ، الآية : ۲۲ (۳) سورة البقرة ، الآية : ۲۲

أنه إصلاح ، هو عين الفساد ، ولكن من جهلهم لا يشمرون أنه فساد اه. وهذا الذي ذكره، قد والله سممناه ورأينا أهله إذا قيل لهم: ما الحامل لكم على مجالسة أهل الشر والفساد ؛ قالوا: نريد أن نصلح أحوالنا ونستخرج دنيانا منهم ، ويكون [ لنا ] يد عنده . وبمضهم إذا ظن بالله ظن السوء من [إيذاء] أهل الباطل ، ورأى من له اتصال بهم، وتوصل إليهم، اتخـذه صديقًا، ورضي به، قائلاً بلسان حاله: ( نخشى أن تصيبنا دائرة ) () . (ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشمرون ) (٢). وقال تعالى : ( بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما الذين يتخذون الكافرين أوليــاء من دون المؤمنين أببنفون عندهم المزة فاإن المزة لله جميمًا )("). إلى قوله : ( يا أيها الذين آمنو الانتخذوا الكافرين أولياً من دون المؤمنين أتربدون أن تجملوا لله عليكم سلطاناً مبيناً )(١). قال ان كثير: ثم وصفهم بأنهم بتخذون الكافرين أوليا من

قال ابن كثير: ثم وصفهم بالهم يتخذون الكافرين اوليا من دون المؤمنين. يعني معهم في الحقيقة، يوالولهم ويسرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا بهم: (إنا ممكم إنا نحن مستهزؤون) (٥٠٠ . أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة . قال الله تعالى منكراً عليهم فيما

<sup>(</sup>١) سورة الثدة ، الآية : ٥٠ (٢) سور البقرة ، الاية : ١٢

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآيتان: ١٣٨ و ١٢٩ (٤) سورة النساء ، الآية : ١٤٤

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية : ١٤

سلكوه من موالاة الكافرين: (أيبتغون عندهم العزة) (١).

ثم أخبر أن العزة كلما له وحده لا شريك له، ولمن جعلماله . كما قال تمالى في الآية الأخرى: (من كان يريد المزة فلله المزة جميماً)(٢). وقال تمالى: ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) (٣) الآية .

والمقصود من هذا: التهبيج على طلب العزة من جناب الله تعالى، والالتجاء إلى عبوديته ، والانتظام في جملة عبادة المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأثنهاد .

قلت: فأرِذا كانت مو الاة الكافرين من أفعال المنافقين. فهذا كاف في تحريمها والنهيءنها ، وقال تعالى ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليا من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ) (؛) . فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين ، ثم قال : ( ومن يفعل ذلك )(1) أي ومن بوال الكافرين، فليسمن الله في شي ، أي فقد برى الله مِن الله ، وبرى الله منه . وهــذا تهدید شدید ووعید أکید ، حفظا للاسلام والتوحيد. وقال تمالى: (ترى كثيراً منهم يتولون الدين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب

<sup>(</sup>٣) سور فاطر ، الآية : ١٠ (١) سورة النساء ، الآبة : ١٣٩

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون ، الآية : ٨ (٤) سورة آل عمران، الآية: ٨٧

هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أوليا. والكن كثيراً منهم فاسقون ) (١).

قالشيخ الاسلام: فبيَّن سبحانه[أن] الإِ عان بالله والذيُّ وماأنزل إليه، ما تزم بعدم ولايتهم. فثبوت ولايتهم بوجب عدم الاعان ، لا أن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم.

قلت : رتب الله تمالي على موالاة الـكافرين سخطـه ، والخلود في المذاب، وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس ،ؤمن ، وأما أهل الاعان بالله وكنابه ورسوله، فإنهم لا يوالونهم، بل يمادونهم ، كما أخبر الله عن إبراهيم والذين معه من المرسلين، كما يأتي بيانه إنشاء الله تمالى. وقال تمالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أوليا بمضهم أوليا بعض ومن بتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن نصيبنا دائرة فسى الله أن بأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمين ) (٢) . فنهى سبحانه وتمالي المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآيتان : ١٠ ٨١ ٨

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآيتان : ١٥ ، ٢٥

وذكر أن من تولاً ه فهو منهم : أي من تولى اليهود فهو بهودي ، ومن تولى ً النصارى فهو نصراني .

وقد روى ابن أبيحاتم، عن محمد بن سيرين. قال: قال عبد الله بن عتبة ، ليتق أحدكم أن يكون بهودياً أو نصرانياً وهو لا يشمر . قال : فظنناه يريدهذه الآية: (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهودوالنصاري أوليا \*) (١) إلى قوله : ( فإنه منهم )(١) الآيه .

وكذلك المشرك، فهو مشرك ومن تولى الأعاجم فهو أعجمي ، فلا فرق بين من تولى أهل الكنابين وغيره من الكفار .

ثم أخبر تمالى أن الذين في قلوبهم مرض ، أي شك في الدين وشبهة السارعون في الكفر قائلين: (تحشى أن تصيبنا دائرة)(١)، أي إذا أنكرت عليهم موالاة الكافرين. قالوا: نخشى أن تكون الدولة لهم في المستقبل، فيتسلطون علينا، فيأخذون أموالنا، ويشردوننا من

وهذا هو ظن السوءبالله الذي قال فيه : (الظانين بالله ظنَّ السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولمنهم وأعد مم جهنم وساءت مصبراً )(٢) ولهذا قال تمالى في هذه الآية : ( فمسى الله أن يأتي بالفتح

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٥١ (٢) سورة الفتح ، الآية : ٦

أو أم من عنده فيصبحوا على ما أسر وا في أنفسهم نادمين )(١). وعسى من الله واجب الحمد لله الذي أني بالفتح ، فأصبح أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا في أنفسهم نادمين وقال تمالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوأ ولعباً من الذين أوتوا الكناب من قبلكم والكفار أوليا وانقوا الله إن كنتم ، ومنين ) (٢). فنهى سبحانه وتمالى المؤمنين عن موالاة أهل الكنابين وغيرهم من الكفار وبيَّن أن موالاتهم ثنافي الإيمان. وقال تمالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا آباءكم وإخوانكم أوليا إن استحبثوا الكفر على الإيمان ومن بتولهم منكم فأوائك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأشاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال انترفتمو هاوتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبُّ البكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربَّصوا حتى بأتي بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) ("). فنهى سبحانه وتمالى المؤمن عن موالاة أبيه وأخيه \_اللذينهما أفرب النِاس إليه \_ إِذَا كَانَ دَيْنِهَا غَيْرِ الْأَعَانَ ، وَبَيُّنَ أَنِ الذِّي يَتُولَى أَبَاهُ وأخاه إذا كانا كافرين فهو ظالم فكيف بمن ثولى الـكافرين الذين هم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٥٧ (٢) سورة المائدة ، الآية : ٥٧ (٣) سورة المائدة ، الآية : ٧٠ (٣) سورة التوبة ، الآيةان : ٣٣ و ٢٤

أعداءً له ولا بائه ولدينه؛ أفلا بكون هذا ظالم ؛ بلي والله إنه لمن أظلم الظالمين.

ثم بيس تمالى أن هذه الثمانية لا تكون عذراً في موالاة الريخافرين ، فليس لأحد أن يوليهم خوفاً على أبيه ،أو أخيه ، أو بلاده، أو ماله، أو مشحته بمشيرته، أو مخافته على زوجاته ، فان الله قد سد على الحلق باب الأعذار بأن هذا ليس بمذر . فان قيل : قد قال كثير من المفسرين : إن هذه الآية نزلت في شأن الجهاد فالجواب من وجهبن :

أحدها أن نقول: إذا كانت هذه الثانية ، ليس بيانها عذراً في ثرك الجهاد الذي هو فرض على الكفاية ، فكونها لا تكون عذراً في ثرك عداوة المشركين ومقاطعتهم بطريق الأولى .

الوجه الثاني: أنَّ الآبة بنفسها دالة على ما ذكرنا كما دلت على الجهاد ، فانه قال: (أحب البكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله) (١)، فمحبة الله ورسوله توجب إيثار عداوة المشركين ومقاطعتهم على هذه الثمانية، وتقديمها عليها . كما أن محبة الجهاد توجب إيثاره عليها ، وبالله التوفيق .

وهذا إذا سممه المنصف بكون [عنده]ظاهم، أ. وأمامن أعمى الله بصيرته بسبب تعصبه، كما قال تعالى: ( إن الذين حقت عليهم كلة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى بروا العذاب الألهم) (٢) وقال (١) سورة التونة ، الآبة : ٢٤ (٢) سورة يونس ، الآبتان : ٢٤ ، ٧٧

تمالى ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وكلايتهم من شيء حتى يهاجروا) (١). ثم قال: (والذين كفروا بمضهم أولياً بمض إلا تفملوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) (٢). فأخبر أن الكافرين إذا لم يوال بمضهم بمضاً بأن ينحازوا عن المسلمين ، ويقطعوا للمسلمين آيديهم منهم ، و إلا وقعت الفتنة والفساد الكبير ، فتبين أن مو الاة المسلم للكافر سبب الافتتان في الدين ، بترك واجباته ، وارتكاب محرَّماته، والخروج عن شرائعه، وسبب الافتتان في الأديان والأبدان والأموال. فأين هذا من أقوال المفسدين (٣): إن موالاة المشركين صلاح وعافية وسلامة وقال تمالى: (ودُّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً فلا تتخذوا منهم أولياً حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوه واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تنخذوا منهم وليتا ولا نصيرًا ) (1). فأخبر تعالى عن الكفار ، أنهم بود ون كفر المسلمين كما كفروا، ثم نهى أهل الايمان عن موالانهم حتى تحصل منهم الهجرة بمد الاسلام. وقال تمالى : (يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم ،أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً

<sup>(</sup>١) سورة الانفال ، الآية : ٧٧ (٢) سورة الانفال ، الآية : ٧٧ (٣) في الاُصل: من أقوال الفساد والمحبون (٤) سورة النساء ، الآية · ٨٩

في سببلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ممه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم المداوة والبغضاء أبدآ حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قولَ إبراهيم لا بيه لا ستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) (١). إلى توله: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوه ومن يتولهم فأولئك ه الظالمون) (٢). إلى قوله : ( يا أيها الذين آمنو الا تقولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور)(٣).

وقد ثبث في « الصحاح » أن هذه السورة نزلت في رجل من الصحابة لما كنب إلى أهل مكة بخبره عسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم عام الفنح، فأنزل الله هذه الآيات يخبر [عن]هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة ، الآيات : ١-٤ (٢) سورة الممتحنة ، الآية : ٥

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة ، الآية : ٣٧

وبمث رسول الله وتياني على بن أبي طالب في إثر المرأة التي فيست بالكناب ، فوجده في عقيصة رأسها ، فجاء الرجل إلى النبي وتياني الله متذر و يحلف أنه ماشك ، ولكنه ليس له من محمي [من وراء ] من أهله عكم ، وأنه أراد بهذا بدأ عند قريش ، واستأذن بمض الصحابة في قتله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئم فقد غفرت لكم » . فلو لا أن ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لهذا الكناب

في هذه السورة مع سبب نرولها، من الأدلة على وجوب عداوة الكفار ومقاطعتهم أدلة كثيرة ، فنهى تمالى أهل الإعان عن اتخاذ عدوه وعدوه . وهذا تهبيج على عداوتهم ، فإن عداوة الممادي لربك باعثة وداعية إلى عداوتك ، ولنضرب لذلك مثلاً ، ولله المثل الأعلى ، فقدر نفسك مملوكا لإنسان هو سيدك ، والسبب في حصول مصالحك ومنع مضارك ، وسيدك له عدو من الناس ، فهل يصح عندك ويجوز في عقلك أن تنخذ عدو سيدك وليتا ، ولو لم ينهك عن ذلك الله المكان ما تكره ، وعنع أن يمذبك ، وأن يوصل إليك ما تكره ، وعنع عنك ما تحب ؛ فكيف إذا كان هذا المدو، لسيدك ، وعدو لك ؛ وغلك ما تحب ؛ فكيف إذا كان هذا المدو، لسيدك ، وعدو لك ؛ فأذا واليته مع ذلك كله ، إنك إذا لمن الظالمين الجاهلين .

ثم قال: ( تلقون إليهم بالمودّة ) (١) وهذا كاف في إبطال شبهة المشبهين فانه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين وموادتهم . قالوا: لم يصدر منا ذلك ، وهم مع ذلك يمينون أهل الباطل بأموالهم ، ويذُّ بون عنهم بألسنتهم ، ويكاتبونهم بمورات المسلمين .

فأين هذا من الكتاب الذي نزلت فيه هذه السورة ؛ وقد سماه الله إلقاء بالمودة ، وهذا ظاهم جداً .

ثم قال: (وقد كفروا عاجاً كم من الحق بخرجون الرسول وإيا كم ،أن تؤمنوا بالله ربكم) فذكر ما يدعو إلى عداوتهم وهو كفره بالحق الذي جاء من عند الله ، وإخراجهم النبي والمسلام لأجل الاعان بالله .

ثم قال : (ومن يفعله منكم فقد صل سوا السبيل) (١) أي من يتولى أعدا الله وبلقي إليهم بالمودة ، ويسر أليهم ، فقد أخطأ الصراط المستقيم ، وخرج عن طريق الصواب

ثم قال: (إن يثقفوكم بكونوا لكم أعداء) (٢) الآية. فبيرن

<sup>(</sup>١) سور الممتحنة ، الآية : ١ (٧) سورة المشحنة ، الآية : ٧

أنهم إن قدروا على المسلم واستولوا عليه ، ساموه سو العذاب ، (ويبسطو الإليكم أيديهم وألسنهم) (() بالضرب والقتل، وبالكلام الغليظ ولو كان يواليهم ويكانهم في حال بعده عنهم ؛ فإنهم لا يرضون عنه و[لا] بسامونه من شره، حتى يكون دينه دينهم ولهذا قال : (وود والا إبسامونه من شره، حتى يكون دينه دينهم ولهذا قال : (وود والا النصارى لو تكفرون) (() . كما قال : (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ماسم مر) ()

ثمقال: (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم يوم القيامة) (٢) الآية فبيتن أن كون الرجل له أرحام وأولاد عند المشركين، لا يبيح له موالاتهم، كما اعتذر هذا الرجل بأن له في مكة أرحاماً وأولاداً، فلم يمذره الله تمالى فانه يجب على الانسان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها، ولا يحصل الإعان حتى بكون الرسول أحب إلى الانسان من ولاه ووالده والناس أجمعين فقوله (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة) (٣) أي: لن ينجوكم من عذاب الله، فكيف تقد مو مهم على مراد الله ولا جلهم تو لون أعداء الله؛ والله تمالى مظلع عليكم بصير بأقوالكم وأعالكم ونياتكم.

ثم بيَّن أن هذا الذي دلهم عليه من موالاة المؤمنين، ونهاه عنه

<sup>(</sup>١) سورة المنحنة ، الآية : ٢ (٢) سورة البقرة ، الآية : ١٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة المنتحنة ، الآية : ٣

من موالاة الكافرين ، ليس هو أمراكهم وحدهم ، بل هو الصراط المستقم الذي عليه جميع المرسلين. فقال ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه)(١) من المرسلين ( إذ قالوا لقومهم إنا برآ منكم ومماتمبدون من دون الله كفرنا بكموبدا بينناو بينكم المداوةوالبغضاء أبداحتي تؤمنوا بالله وحده)(١) فقوله: (قد كانت لكم أسوة حسنة)(١) كقوله تمالى : ( ثم أوحينا إليك أن انبع ملة إبراهيم حنيفاً ) (٢) .

فأمرنا سبحانه أن نتأسَّى بإبراهيم الخليل ومن معه من المرسلين في قولهم لقومهم: ( إنا برآ. منكم ومما تمبدون من دون الله ) (١) إلى آخره . وإذا كان هذا واجبًا على المسلم أن يقول هذا لقومه الذين هو بين أظهرهم، فكونه واجباً مع الكفار الأبمدن عند المخالفين له في جميع الأمور أبين وأبين .

وهاهنا نكتة بديمة في قوله : ﴿ إِنَّا بِرآ ۚ مَنْكُمْ وَثَمَّا تَمْبِدُونَ مِنْ الله )(١) وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله، على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله ، لأن الأول أهم من الثاني، فانه قد بتبرأ من الا و ان ولا يتبرأ ممن عبدها ، فلا يكون آتياً بالواجب عليه وأما إذا تبرأ من المشركين، فان هذا يستلزم البراءة

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة ، الآية : ٤ (٢) سورة النحل ، الآية : ١٢٣

من معبوداتهم. وهذا كقوله تمالى: (وأعتزلكم وماتدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا "أكون بدعاء ربي شقياً) (١). فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم ، وكذا قوله : ( فلما اعتزلهم وما بمبدون من دون الله ) (٢) . وقوله : ﴿ وَإِذَا اعْتَرَلْتُمُومُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا الله ) (٣) . فعليك بهذه النكت ، فإنها تفتح بابا إلى عداوة أعداء الله . فكم من إنسان لا يقع منه الشرك، ولكنه لا يمادي أهله، فلايكون مسلماً بذلك إذا ترك دين جميع المرسلين (٤) .

ثم قال: (كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم المداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده)(٥). فقوله: وبدا، أي ظهر وبان، وتأمل تقديم المداوة على البفضاء ، لأن الأولى أم من الشانية ، فان الانسان قد يبغض المشركين ولايماديهم ، فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه المداوة والبفضاء ولا بد أيضًا من أن تكون المداوة والبفضاء باديتين ظاهرتين بينتين.

واعلم أنه و إن كانت البفضاء متعلقة بالقلب ، فانهــا لا تنفع حتى تظهر آثارها ، وتتبين علامتها ، ولا تكون كذلك حتى تقترن بالمداوة

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، الآية : ١٨ (٢) سورة مريم ، الآية : ١٩

<sup>(</sup>٣) سورة الكيف، الآية: ١٦

<sup>(</sup>٤) لائن دين جميع المرسلين، ترك الشرك، ومعاداة أهله .

<sup>(</sup>٥) سورة الممتحنة ، الآية : ٤

والمقاطمة، فحينئذ تكونالمداوة والبفضاء ظاهرتين. وأماإذا وجدت الموالاة والمواصلة ، فإن ذلك يدل على عدمالبغضاء فعليك بتأمل هذا الموضع فانه يجلو عنك شبهات كثيرة .

ثم قال : ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عَلَى إِخراجكم أن تولوه ومن يتولهم فأولئك ه الظالمون)(١) . فذكر سبحانه وتمالى أفعالاً تدعو إلى مقاطعتهم، وترك مو الاتهم وهيأتهم يقاتلون في الدين، أي من أجله ، يمني أن الدين حملهم على قنــالكم ما أنتم عليه من الدبن لمداوتهم ، وأيضاً يخرجون المؤمنين من دياره ، ويماونون على إخراجهم ، فمن تولاه مع ذلك فهو من أظلم

وفي هذه الآية أعظم الدليل وأوضح البرهان على أن موالاتهم محرَّمة منافية للايمان. وذلك انه قال: ﴿ إِنَّمَا يَبُهَاكُمُ اللهُ ﴾ ( أُنَّهُ عَلَيْهُ اللهُ ) ( أُنَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ ع لفظة إنما المفيدة للحصر ، وبين النهي الصريح ، وذكر الخصال الثلاث وضمير الحصر وهو لفظة ه .

ثم قال: (يا أبهـا الذبن آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور) (٢). فنهى

<sup>(</sup>١) سورة المنحنة ، الآية : ٩ ﴿ (٣) سورة المتحنة ، الآية : ١٣٠

سبحانه أهل الاعدان عن موالاة الذين غضب الله عليهم ، فلا يحسن من المؤمن ولا يجوز منه أن يوالي من فعل ما يغضب الله تعالى من الكفر ، فان موالاته له تنافي الايمان بالله تعالى .

## فصل

وهمهنا أمور يجب التنبيه عليها ، وتعيين الاعتناء بها ليتم لفاعلها مجانبة دين المشركين .

الا مر الا ول : ترك اتباع أهوائهم ، وقد نهى الله تمالى عن اتباعها . قال تمالى : (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مدّ تهم قل إن هدى الله هو الهدى وائن اتبعت أهوا م بعد الذي جا ك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير )(١) .

قال شيخ الاسلام: فانظر كيف قال في الخبر ملاّتهم، وقال في الخبر ملاّتهم، وقال في النهي: أهوا هم. لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملاّة مطلقا، والزجر وقع عن الباع أهوا مهم في قليل أو كثير وقال تمالى لموسى وهارون: (فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذي لا يعلمون) (٢) (وقال موسى لا تحيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) (٣) وقال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٢٠ (٢) سورة يونس ، الآية : ٨٩

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف ، الآبة: ١٤٢

تمالى: (ومن يشاق الرسول من بعد ما تبير له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما نولتى ونصله جهنم وسانت مصيراً) (١) وقال تمالى: (وأنرانا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين بديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم عا أنزل الله ولا تتبع أهواه عما جانك من الحق ) (٢) إلى قوله: (ولا تتبع أهواه عواحذره أن بفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) (٣) وقال تعالى: (ولقد آيينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوق ورزقناه من الطيبات وفضلناه على العالمين وآتيناه بينات من الأمم فا اختلفوا إلا من بعد ما جاه العلم بغيا بينهم إنربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه مختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمم فاتبع أهوا الذين لا يعامون إنهم لن يغنوا عنكمن الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أوليا ويضو الله ولي المتقبن) (٤).

وقال شيخ الاسلام: فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنهم على بني إسرائيل بنهم الدين والدنيا، وأنهم اختلفوا بعد مجي العلم بغياً من بعضهم لبعض ثم جعل محمداً ويُقِلِقُون على شريعة شرعها له وأصره باتباعها ونهاه عن اتباع أهوا الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته ، وأهو إنهم ما يهوونه .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية : ١١٥ (٢) سورة المائدة ، الآية : ٤٨

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٤٩ (٤) سورة الجائية ، الآيات : ١٦-١٩

قلت: فاذا كان اتباع أهواء جميع الكفار وسلوك ما يحبثونه منهياً عنه وممنوعاً منه ، فهذا هو المطلوب . وماذاك إلا خوفاً من اتباعهم في أصل دينهم الباطل.

وقال تمالى: (وكذلك أنزلناه حكمًا عربيًا ولئن اتَّبعت أهوا اهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق )(١).

فأخبر سبحانه وتمالى أنه أنزل كنابه حكما عربيا، ثم [ذكر] توعده على اتباع أهوا، الكفار بهذا الوعيد الشديد.

وقال تمالى: (ولا تدِّيم أهواء الذين كذَّ بوا بآياتنا والدن لايؤمنون بالآخرة وهم بربهم بمدلون )(٢) إلى غير ذلك من الآيات لدالة على وجوب ترك أهوا الكافرين، وتحرم اتباعهم وأنه من أعظم الفوادح في الدين .

الا مر الثاني : معصيتهم فيما أمروا به ، فإن الله تعالى نهى عن طاعة الكافرين، وأخبر أن المسلمين إن أطاعوه ردوه عن الاعان إلى الكفر والخسارة ، فقال تمالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيموا فريقاً من الذين أو توا الكتاب يردوكم بمد إعانكم كافرين ) (") وقال تمالى: ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عنذكرنا واتسَّبع هواه وكان أمره

<sup>(</sup>١) سُورة الرعد ، الآبة : ٣٧ (٧) سورة الانعام ، الآبة : ١٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية : ١٠٠

فرطاً) (() وقال تمالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) (() وقال تمالى: (وإن تطع أكثرمن في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتمبون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) (() وقال تمالى: (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذبراً فلا تطع الـكافرين وجاهدهم به جهادا كبيراً) (() وقال تمالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) (() وقال تمالى: (يا أيها النبي الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان علماً حكماً) (() وقال تمالى إخباراً عمن أطاع رؤساء الكفر: (وقالوا ربَّنا إنا أطمنا سادتنا و كبرا أنا فأضلونا السبيلا) (() وقال تمالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسبح ابن مريم وما أمروا إلا ليمبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) (()).

وفسر النبي ولي اتخاذه أرباباً أنها طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، فاذا كان من أطاع الا حبار وه العلما والرهبان، وهم العباد في ذلك ، فقد اتخذه أرباباً من دون الله ، فن أطاع الجهال

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية : ٢٨ (٢) سورة الانعام ، الآية : ١٢١

<sup>(</sup>٣) سورة الانمام ، الآية : ١١٦ ﴿ ﴿ ﴾ سورة الفرقان،الآيثان : ٢٠٥١ه

 <sup>(</sup>a) سورة التوبة ، الآية : ٣٧
 (٦) سورة الاحزاب ، الآية : ١

 <sup>(</sup>٧) سورة الاحزاب، الآية : ١٧ (٨) سورة التوبة ، الآية : ٣١

والفساً ق في تحريم ماأحل الله، أو تحليل ما حراً م الله، فقد اتخذه أرباباً من دون الله ؛ بل ذلك أولى وأحرى .

الدُّم الثالث: ترك الركون إلى الكفرة والظالمين

وقد نهى الله عن ذلك . فقال : (ولا تركنوا إلى الذين ظاموا فتمستكم الناروما لكم من دون الله من أوليا عم لا تنصرون )() فنهى سبحانه وتمالى عن الركون إلى الظامة ، وتوعد على ذلك بمسيس النار ، وعدم النسمر ، والشرك وهو أعظم أنواع الظلم كما قال تمالى: (إن الشرك لظلم عظيم )() فن ركن إلى أهل الشرك ، أي مال إليهم ورضي بشي من أعمالهم ، فانه مستحق لان يمذبه الله بالنار ، وأن كذله في الدنيا والا خرة

وقال تمالى: (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلبهم شيئاً قليلاً إذا لا ذقناك ضعف الحياة وضعف المهات ثم لا تجد لك علينا نصيراً) (٣) فأخبر سبحانه وتعالى أنه لولا تثبيته لرسوله وينافي ، لركن إلىهم كا ذاقه عذاب الدنيا والآخرة مضاعفاً، ولكن الله ثبته فلم يركن إليهم بل عاداه وقطع والا خرة مضاعفاً، ولكن الله ثبته فلم يركن إليهم، بل عاداه وقطع

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية : ١١٣ (٣) سورة لقان ، الآية : ١٣

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء ، الآيتان : ٧٥٠٧٤

اليد منهم ، ولكن إذا كان الخطاب للنبي ﴿ الله على معاملة ، فغير أولى بلحوق هذا الوعيد به.

الا مر الرابع: ترك موادَّة أعداء الله قال الله تمالي ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخريوادون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أيناءه أو إخوانهم أو عشيرتهم )(١).

قال شيخ الاسلام: فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه ، ولا بوجد مؤمن وادُّ كافراً ، فمن وادُّ كافراً فليس عوَّمن .

قلت : فاذا كان الله قد نفى الاعان عمن وادَّ أباه وأخاه وعشيرته إذا كانوا محادً بن الله ورسوله ، فمن وادَّ الـكفار الأ بعدين عنه ، فهو أولى بأن لا يكون مؤمناً .

الا مر الخامسي: ترك التشبه بالكفار في الا فعال الظاهرة، لا ما تورث نوع مودة ومجبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وهذا أمر يشهد به الحس والنجربة ، حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعاً في دار غربة ، كان بينهما من المودَّة والائتلاف أمر عظيم . وإن كانا في مصرها ، لم بكونا

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ، الآية : ٢٢

متمارفين ، أوكانا متهاجرين ، وذلك لأن الاشتراك نوع وصف، به اختصاص عن بلد الفربة . بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب، فكانت بينهما مشابهة في العمامة ، أو الثياب ، أو الشمر ، أو المركب، ونحو ذلك، لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما، وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بمضهم بعضاً ما لا بألفون غيره، حتى إِن ذلك بكون مع الماداة والمحاربة، أمَّا على الدين، تجد الملوك من الرؤساء وإن تباعدت دياره وممالكهم ، بينهم مناسبة تورث مشابهة وحماية من بعضهم لبعض ، وهذا كله موجب الطباع ومقنضاها ، إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض حاضر ، فاذا كانت المشائهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم ، فكيف بالمشائهة في أمور دينية ١٢ فان إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد . هذا كلام شيخ الأسلام ابن تيمية .

قلت: فاذا كانت مشابهة الكفار في الأفعال الظاهرة إنما نهي عنها لأنها وسيلة وسبب يفضي إلى موالانهم ومحبتهم بالنهي عن هذه الفاية ، والمحذور أشد ، والمنعمنه وتحريمه أوكد،وهذا هو المطلوب ، ذكر بعض الدليل على النهي عن مشابهة الكفـار والمشركين. روى أبو داود في «سننه» عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله عَيْسِيَّلُهُ : « من تشبه بقوم فهو منهم ». قال شيخ الاسلام وإسناده جيد . وأقل أحواله أن يقتضي تحربم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المنشبه بهم ، كما في قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فا إنه منهم)(١). وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بني بأرض المشركين، وصنع نيروزه، ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت، حشر معهم يوم القيامة .

وقد ثبت عن عائشة أنها كرهت الاختصار في الصلاة ، وقالت: لا تشبهوا بالمود.

وروى البيهتي باسناد صحيح عن عمرو بن دينار ، قال : قال عمر ابن الخطاب: لا تعلُّموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم غيده ، فان السخط ينزل عليهم .

وورد(٢) باسناد صحيح عن أبي أسامة ، قال : حدثنا عوف عن أبي المغيرة ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : من بني ببلاد الأعاجم فصنع نیروزه ومهرجانهم ، وتشبه بهم حتی بموت وهو کذلك ، حشر ممهم وم القيامة.

فهذا عمر بهي عن تعالم اسانهم، وعن مجر ددخول الكنيسة عليهم يوم عيده ؛ فكيف[ بمن] يفعل بمض أفعالهم، أو فعل ما هو من مقتضيات (١) سورة المائدة ، الآية : ٥١ (٢) في الأصل: وروي

دينهم ؟! أليستمو افقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة ؛ أو ليس عمل بمض أعمالهم، أي أعمال عبدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيده؛ وإذا كان السخط بنزل عليهم يوم عيده بسبب عملهم، فن يشركهم في العمل أو بمضه ، أليس قد تمرض إلى العقوبة ؛

وأما عبد الله بن عمرو، فصرح: أنه من بنى ببلاده، وصنع نيروزه ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت، حشر معهم. وهذا يقتضي أنه جمله كافراً بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جمل ذلك من الكبائر الموجبة للنار ، وإن كان الأول ظاهر لفظه ، فتكون المشاركة في بمض ذلك ممصية ، لا نه لو لم يكن مؤثراً في استحقاق المقو بة لم يجز جمله جزءاً من المقتضى ، إذ المباح لا يمانب عليه ، وليس الذم على بمض ذلكمشروطاً ببمض. إلا أن أبعاض ما ذكره يقتضي الدممنفرداً.

وعن عمرو بن ميمون الأودي(١)، قال : قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ، ويقولون: أشرق ثبير كما نغير فخالفهم النبي والناس وأفاض قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال: ﴿ خَالْفُ هَدِينَا هَدِي المشركين» وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشـس، فخالفهم النبي ﴿ لَيُسْلِنُونَ ، فالا إِفاضة بعد الغروب .

وعن عبد الله بن عمرو ، قال : رأى رسول الله وليالية على أو بين (١) في الا صل: الا رزي، وقال فيه: لعله الا زدي، وما أثبتنا ه هو الثابت في كتب الرجال. معصفرين ، قال : « إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها » . رواه مسلم ، نهى عن البسها بأنها من ثياب الكفار .

وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد : و إياك وزيُّ آهل الشرك ، وهو في « الصحيحين» .

وروى الحلال عن محمد بن سيرين : أن حذيفة أتى بيناً ، فرأى فيه شيئًا من زيِّ المجم ، فخرج وقال : من نشبَّه بقوم فهو منهم .

وقال على بن أبي صالح السواق : كنا في وليمة ، فجاء أحمد بن حنبل ، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة ، فخرج ، فلحقه صاحب الدار، فنفض بده في وجهه وقال: زيُّ المجوس، زي المجوس؟!

وعن قيس بن أبي حازم ، قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها: زينب ، فرآها لا تشكلم. فقال: ما لها لا تتكلم ؛ نقالوا: حجة مصمتة فقال لها: تكلمي فان هذا لا يحل ، هذامن عمل الجاهلية ، فتكلمت فقالت: من أنت ؟ قال : امرؤ من المهاجرين . قالت: أي المهاجرين؛ قال: من قريش قالت: من أي قريش ؛ قال: إنك لسؤول ، أنا أبو بكر ، قالت : ما بقاؤنا على هذا الا م الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ، قال : بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أعتكم . قالت وما الا عمة؛ قال: أما كان لقومكم رؤسا وأشراف (١) يأمرونهم (١) في الأصل: أشرافاً. فيطيعونهم ؛ قالت : بلي قال : فهم أولئك على الناس . رواه البخاري في « ضحيحه » .

فأخبر أبوبكر رضي الله عنه: أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية ، قاصداً بذلك عيب هذا العمل وذمَّه و تعقيب الحكم الوصف دليل على أن الوصف علة ، فدل على أن كونه من عمل الجاهلية ، وصف يوجب النهي عنه ، والمنع منه .

وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعمالي عنه إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس : إباكم وزي أهل الشرك .

وهذا النهي منه للمسين من كلماكان منزي المشركين، وفي كتابه إلى عتبة بن فرقد: إياكم والتنم ، وزيَّ أهل الشرك ، ولبوس الحرير.

وروى أحمد في « المسند » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس ، قال حماد بن سلمة : فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: صممت عمر رضي الله عنه يقول لكمب: أين تُرى أن أصلي؛ قال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة ،وكانت القدس كلها بين يديك، فقال عمر رضي الله عنه: ضاهيت اليهودية، لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله ﴿ الله عَلَيْكُ ، فتقدم إلى القبلة فصلى ، تم

جا فبسط ردامه ، فكنس الكناسة في ردائه ، وكنس الناسُ. فعاب رضي الله عنه على كعب مضاهاة اليهود ، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة ، لما فيه من مشابهة من يمنقدها قبلة باقية ، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها .

وقد كان لممر رضى الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ، ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية ، فإنه رضى الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الاسلام في بده غربًا ، فلم بفر عبقري فريه حتى صدر الناس بمطن ، فأعز " الاسلام ، وأذل الكفر وأهله ، وأقام شمار الدين الحنيني ، ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الاسلام ، مطيماً في ذلك لله ولرسوله، وتَّافا عند كتاب الله، ممتثلاً لسنة رسول الله وَ الله عَنْدِياً حذوصاحبه ، مشاوراً في أموره السابقين الأولين ، حتى إن الممدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استمال كافر، واثنهانه على الأمة، وإعزازه بمدإذلاله، أي [بعد أن] أذله الله .

وحتى روي أنه حرق الكتب المجمية ، وهو الذي أمر بأهل البدع أن ينفوا ، وألزمهم ثوب الصفار .

وروى الخلال عن عڪرمة عن ابن عباس أنه سأل رجل: أأحتقن قال: لا تبد المورة ولا تستن َّ بسنة المشركين . فقوله: لا تستن بسنة المشركين عام.

وروى أبو داود عن أنس ، أنه دخل عليه غلام وله قرابان، أو قُـصتان فقال : احلقوا هذين أو قصُّوها ، فان هذا زيَّ اليهود . علل النهي عنهما بأن ذلك زي البهود ،وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون الملة مكروهة ، مطلوبًا عدمها. نقل ذلك شيخ الاسلام، وقال أيضًا عند قوله ويُعَلِينُهُ : « هل بها عيد من أعياد الجاهلية ؟ » .

وهذا نهي شديد عن أن يُفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان . وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الاسلام من جنس واحد ، كما أن كفر الطائفتين سواء في النحريم ، وإنكان بمضه أشد تحريمًا ؛ وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهــل الأوثان خشية تدنس المسلم بشي من أمر الكفار الذين يئس الشيطان أن يقيم أمره في جزيرة المرب، فالخشية من تدنسه بأوضاع الكتابيين الباتين أشد، والنهي عنه أوكد، إلى أن قال: وقد بالغ ﴿ اللَّهِ فَيُسْالُونُ فِي أَمْرُ أَمَّتُهُ بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات ، لئلا يكون ذريمة إلى مو افقتهم في غير ذلك من أمورهم ،ولنكون المخالفةفي ذلك حاجزًا ومانماً عن سائر أموره ، كما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الجحيم، كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم. فليس بعد حرصه ويُتَالِنُهُ على أمنه ، ونصحه لهم غاية ، وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

قلت : فاذا كانت مبالفته والله في أمر أمنه بمخالفة الكفار ، إعا هي خوفًا من أن تكون مشابهتهم في الهدي الظاهر مؤدِّية وجارَّة إلى الموافقة والموالاة ، فما بال كثير ممن بدعي الاسلام قد وقع في المحذور بمينه ، وه مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ١

وروى أبو داود في « سننه » وغيره من حدبث هشيم ، أخبرنا أبو بشر ، عن أبي عمير بن أنس ، عن عمومــة له من الأنصار ، قال : اهتم النبي صلى الله عليه وآله و سلم [للصلاة] كيف يجمع الناس لها؛ افذ كروا له شبُّور اليهود ، فلم يعجبه ذلك وقال : « هو من أمر اليهود » قال : فذ كروا له الناقوس ، فقال : « هو من أمر النصارى ». الحديث . قال في «القاموس»: شبُّور كتنور: البوق الذي ينفخ فيه ويزمر انتهي.

والغرض أنه صلى الله عليه وآله وسلم ، لما ذكر بوق اليهود المنفوخ بالفم ، و ناقوس النصارى المضروب باليد ، علل هــذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى ، لأن ذكر الوصف عقب الحكم يدل على أنه علة له .

وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى ،ويقتضي

كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقًا في غير الصلاة أيضًا ، لا نه من أمر المهود والنصارى . فالنصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متمددة ، غير أوقات عباداتهم ، وإنما شمار الدين الحنيف الأذان المتضمن للاعلان بذكر الله سبحانه وتعالى ، الذي به تفتح أبواب السياء، وتهرب الشياطين، وبه تنزل الرحمة. وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيره بهذا الشمار الهودي والنصراني ، وهذه المشابهة لليهود والنصارى والأعاجم من أهل الشرك والفرس ، لما غلب على ملوك المشرق، هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ،ودخلوا فما كرهه الله ورسوله ، سلط عليهم أهل الشرك الموعود بقنالهم ، حتى فعلوا في العبـاد والبلاد ما لم يجر في دولة الإسلام مثله . وذلك تصديق قوله والم التركبُن "سنن من كان قبلكم » . انتهى من «الاقتضاء» وكما وقع من المقوبة على مخالفة هدي المسلمين بتسليط أهل الشرك على ما ذكره شيخ الاسلام، وقع نظيره في هذه الأزمان فان المنتسبين إلى الإسلام لما سلكواكثيراً من هدي اليهود والنصارى ، وأهل الجاهلية المشركين والأعاجم، أعدا الله ، ونشبَّهوا بهم في كثير من الأمور، سلِّط عليهم أهل الشرك، الخارجون عن شرائع الاسلام، فجرى على الاسلام محن عظيمة وأمور كبيرة، حتى إنهم

يذاثون الرئيس، ويمتهنون الشبيخ الكبير، ولا يرحمون الماجز، ولا الضميف، فأفسدوا الأديان، وخربوا البلدان، وأهانوا الأبدان، وذلك بحكمة الديان ،عقو بة على الظلم والمصيان ، والله المستمان ، وعليه التكلان. ولكن من رحمة الله تمالي أن الحق لا يزول ، وبأ بي الله إلا إظهار دين الرسول: ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الـ كافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) (١).

فإذا محَّص الله أهل الايمان ، وانتهى ما عافبهم به على العصيان ، وشمخت أنوف أهل الفساد والكفران ، وظنوا أن الدولة لهم في غابر الأزمان؛ أظهر الله عليهم شمس الايمان والاسلام، فمزَّ تهم بها في أقرب أوان ، وشر َّدهم إلى أقصى البلدان.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

والله ناصر دينه وكنابه ورسوله في سائر الأزمان لكن بمحنة حزبه من حزبه ذا حكمه مذكانت الفئتان

وقال أيضاً:

تمجب فهذي سنة الرحمن ولا جل ذاك الناس طائفتان

والحق منصور وممنحن فلا وبذاك يظهر حزبه من حزبه

(١) سورة التوبة ، الآيتان : ٢٣و٣٣

وقال شيخ الاسلام في الكلام على شروط أهل الذمة: وذلك يقتضي إجماع المسلمين عن التميز عن الكفار ظاهراً، وترك النشبه بهم ولقد كان أمراء الهدي مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك عايتم به المقصود.

وقد روى أبوالشيخ الأصبهاني أن عمر رضي الله عنه كتبأن: لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوه، وأذلتوهم، ولا تظلموهم. ثم قال: ومن جملة الشروط ما يمود باخفا منكرات دينهم، وترك إظهارها، ومنها ما يمود باخفا شمار دينهم، فاتفق عمر رضي الله عنه، والمسلمون معه، وسائر العلماء، وبعده من وفقه الله عن وجل من ولاة الأمم، على منعهم من أن يظهروا في الاسلام شيئا مما يختصمون به مبالغة في أن لا يظهر في دار الاسلام خصائص المشركين ؟ فكيف إذا عملها المسلمون وأظهر وها ؟!

ومنها ما يمود بترك إكرامهم وإلزامهم الصفار الذي شرعه الله تمالى . ومن المعلوم أن تمظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة ، فيها نوع من نوع إكرامهم ، فانهم يفرحون بذلك ويسر ون به ، كما ينتمثون باهمال أمر دينهم الباطل .

قال الشبيخ أيضاً وقال تمالى : ( إن الذين فر ً قوا دينهم وكانوا ( توحيد ـ ٢٦ ) شيماً است منهم في شيء ) (١) وذلك يقتضي تبريه منهم في جميع الأشياء ، ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر لأن قول القائل: أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع ، كما في قوله: (بعضهم من بعض) (٢) ، وقوله عليه السلام لعلي: «أنت مني وأنا منك ». وقول القائل: است من هذا في شيء ، أنا منبر ي، من جميع أموره ، وإذا كان الله ورسوله قد برى من جميع أموره ، فن كان منابعاً لرسوله ويشيخ حقيقة كان متبرئاً لتبريه ومن كان موافقهم كان مخالفاً للرسول ويشيخ بقدر موافقته فإن الشخصين المختلفين من كل وجه ، كلا شامهه أحدها خالفه الآخر . والنصادى والنصادى

وقال تمالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أوليا.) (٣) الآية .

وقال تمالى: (ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم) (3). يميب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود، إلى قوله: (لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر) (6) إلى آخر السورة، وقال تمالى: (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام، الآية: ١٩٥

<sup>(</sup>٢) سورة التوية ، الآية ؛ ٧٧ ، وأولها : ( المنافقون والمنافقات.. )

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ١٥ (٤) سورة المجادلة ، الآية : ١٤

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة ، الآية : ٢٢

وأنفسهم في سبيل الله والذين آوَوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض )(١) إلى آخر السورة ، فعقد سبحانه و تعالى الموالاة بين المهاجرين والأنصار ، وبين من آمن منهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة . والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ، والجهاد باق إلى يوم القيامة . وقال تمالى : ( إنما ولينكم الله ورسوله والذين آمنوا )(٢) الآيتين. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن بأمركم سبحانه عوالاة المؤمنين حقا، الذين هم حزبه وجنده ، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكفار ولا يوادونهم. والموالاة والمودة وإنكانت متعلقة بالقلب ، لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين. ومباينتهم ومشاركتهم في الظاهم، إن لم تكن ذريمة أو سبباً قريباً أو بعيداً إلى نوع ما من الموالاة والمودة، فايس فيهامصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما تحب الطبيعة ، وتدل عليه العادة . ولهذا كان السلف رضي الله عنهم ، يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستمانة بهم في الولايات.

فروى الأمام أحمد باسناد صحيح ، عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قلت لعمر رضي الله عنه : إن لي كاتباً نصر انياً . قال لي : مالك؟! قاتلك الله، أما صمعت الله يقول : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود (۱) سورة المائدة ، الآية : ٥٥

والنصاري أوليا و)(١) . ألا اتخذت حنيفاً ! قال: قلت يا أمير المؤمنين لي كنابته، وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهابهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله ، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله . وكما دلَّ عليه معني الكناب ، جاءت سنة رسول الله ﷺ، وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم ، وترك التشبه بهم ، ففي « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله وينافي : « إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه ». أمر بمخالفتهم ، وذلك يقتضي أن بكون جنس مخالفتهم أمراً مقصوداً للشارع ، لا نه إن كان الا م بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في الشمر فقط، فهو لا جل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إما علة مفردة ، أو علة أخرى ، أو بمض علة ، وعلى التقديرات تكون مأموراً بها، مطلوبة من الشارع . فقـال تمالى : (والذين لا يشهدون الزور ) (٢٠) . قال الضحاك : الزور : عيد المشركين. رواه أبو الشيخ باسناده. وباسناده عنه، الزور : كلام الشرك. وباسناده عن مرسَّة، لا يمالؤون أهل الشرك على شركهم ، ولا يخالطونهم، وباسناده عن عطا. بن يسار ، قال : قال عمر : إياكم ورطانة الأعاجم ، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيده في كنائسهم. وقول هؤلاء

<sup>(</sup>١) سورة الثدة ، الآية : ١٥ (٢) سور الفرقان ، الاية : ٧٧

التابعين إنه أعياد الكفار، ليس مخالفًا لقول بعضهم إنه شرك أو صنم كان في الجاهليـة ، ولقول بمضهم: إنه مجالس الخنا ، وقول بمضهم: إنه الفناء، لأن عادة السلف في تفسيره، هكذا يذكر الرجل نوعاً من أنواع المسمى للحاجة المستمع[إليها]، أو للتنبيه على الجنس. ووجه تفسير النابمين تارة بما يظهر حسنه لشبهة ، أو لشهوة ، فالشرك ونحوه يظهر حسنه لشبهة ، والغنىو كحوه يظهر حسنه لشهوة وأما أعيادالمشركين فجمعت الشبهة والشهوة ، وهي باطلة، إذ لا منفعة فيها في الدين ، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم ، فصارت زوراً ، وشهودها محظوراً. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع ، فكيف بالموافقة عايزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده!!

واعلم أما لولم نعلم أن مو افقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح، [لماو افقت] الطباع عليه، وأوفق استدلال [على ذلك] بأن أصول الشريعة توجب النهي عن هذه الدريمة (١) . فكيف و قدر أيناه من المنكر ات التي أفضت إليها المشاجة تفضى إلى كفر أو معصية غالبًا ، أو نفضي إليهما في الجلة ، وما أفضى إلى ذلك كان عراماً.

<sup>(</sup>١) لم يكن الأصل وأضحاً ، وكان فيه بياض ، فتصر فنا فيه بما يناسب المعنى.

فهذا بعض ما جاء من الأدلة في النهي عن مشابهـة المشركين والكفار، ولكن رحم الله من تنبه لسر "الذي سبق الكلام لا جله، وهو أن المشابهة في الظاهر إنما نهي عنها لا نها لا تورث نوع مودة وموالاة في الباطن، وتفضي أيضاً إلى كفر أو معصية، وهذا هو السبب في تحريمها والنهي عنها. فاذا علمت ذلك، وتبين لك ما وقع فيه كثير من الناس أو أكثرهم من موالاة الكفار والمشركين، التي إنما نهي عن هذه الأمور خوفا من الوقوع فيها، تبين لك أنهم وقعوا في نفس المحذور، وتوسطوا مفازة المهلكة، والله الهادي إلى سواء الصراط.

## فصل

في ذكر جوابات عن إبرادات أوردها بعض المسلمين على أولاد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، فأجابوا عنها رحمهم الله وعفاعنهم فمن ذلك ماقولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبه، لكن لا يعادي المشركين، أو عاداه ولم بكفتره، أو قال: أنا مسلم ولكن [لاأستطيع أن] كفر أهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناها ؟ ورجل دخل هذا الدين وأحبه، ولكن يقول: لا أتعرض القباب، وأعلم أنها لا تنفع ولا تضر ولكن لا أتعرضها ؟

فالجواب: إن الرجل لا يكون مسلماً إلا إذا عرف النوحيد، ودان به، وعمل بموجبه، وصدَّق الرسول ﴿ فَاللَّهُ فَمَا أَخْبَرِبُه، وأَطَاعِهُ فَمَا نهى عنه وأمريه، وآمن به و بما جاء به . فمن قال : الأعادي المشركين ، أو عاداهم ولم يكفيره . أو قال : لاأتمر ض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك ، وعادوا دين الله . أو قال : لاأتمرض القباب ، فهذا لا يكون مسلمًا، بل هو ممن قال الله : ( ويقولون نؤمن ببعض و نكفر ببمض ويربدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً. أولئك هم الكافرونحقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً )(١). والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين، ومنابذتهم وتكفيرهم. فقال: (لاتجد قومًا بؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من جادُّ اللهورسوله ولو كانوا آبا هم أوأبنا هم أو إخوانهم أوعشيرتهم)(٢). وقال تمالي: ﴿ وَمَنْ يَتُولُهُمْ مَنْكُمْ فَإِنَّهُ منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين )(٣) . وقال تمالى : (ياأيها الذين آمنوا لانتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودةو قدكفروا عاجاءكم من الحق يخرجون الرسول )(٤) الآيات. والله أعلم .

نقل من جواب الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان: ١٥٠ و ١٥١ (٢) سورة الحجادلة ، الآية : ٢٢

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٥١ (١) سورة الممتحنة ، الآية : ١

وأخيه عبد الله ، وفي أجوبة أخرى ماقولكم في الموالاة والمعاداة هل هي من معنى لاإله إلا الله ، أو من لوازمها ا

الجواب أن يقال والله أعلم: حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين، وعدم مو الاتهم وواجب عليهم محبة المؤمنين ومو الاتهم

وأخبر أن ذلك من شروط الايمان، ونفى الإيمان عمن يواد من حاد ً الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله ، أو من لوازمها ، فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك ، وإعاكلفنا بمرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه ، وأوجب العمل به ، فهذا الفرض والحتم الذي لا شك فيه ، ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمها، فهو حسن وزيادة خير ، ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمها، فهو حسن وزيادة خير ، ومن لم يعرف فلم يكلف بمعرفته ؛ لا سيما إذا كان الجدال في ذلك والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف ، ووقوع فرقة بين المؤمنين ، والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف ، ووقوع فرقة بين المؤمنين ، والدين قاموا بواجبات الإيمان ، وجاهدوا في الله ، وعادوا المشركين ، ووالوا المسلمين ، والسكوت عن ذلك متمين . وهذا ما ظهر لي على أن الاختلاف قريب من جهة المهنى ، والله أعلم .

فهذه بمضالاً دلة الدالة على وجوب مقاطعة الكفار والمشركين، وهي المسألة الاً ولى .

وأما المسألة الثانية وهي: الأشياء التي يصير بها المسلم مرتدا: فأحدها: الشرك بالله تعالى، وهو أن يجمل لله ندا من مخلوقاته، يُدعى كما يدعى الله، ويُخاف كما يخاف الله؛ أو يتوكل عليه كما يتوكل على الله، أو يصرف له شيئاً من عبادات. فاذا فعل ذلك كفر وخرج من الاسلام، وإن صام المهار وقام اللبل. والدليل على ذلك قول الله تعالى: (وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خو له نعمة منه نسي ماكان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل عتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار) (۱).

وقوله تمالى: (ومن بدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فاينما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون) (٢٠).

وغير ذلك من الآيات الدالة على أن من أشرك مع الله تمالى في عبادته مخلوقاً من المخلوقين ، فقد كفر وخرج من الاسلام ، وحبطت أعماله . كما قال الله تمالى : ( ولو أشركوا لحبط ما كانوا بعملون ) (\*).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية : ٨ (٣) سورة المؤمنون ، الآية : ١١٧

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمام ، الآية : ٨٨

الثاني: إظهار الطاعة والموافقة المشركين على دينهم والدليل قوله تعالى: (إن الذين ارتدوا على أدباره من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سو ل لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا المذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراره فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدباره فلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) (١).

وذكر الفقيه سلمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة عشر بن آية من كتاب الله، وحديثا عن رسول الله وتشيئة ، استدل بها أن المسلم إذا أظهر الطاعة والموافقة للمشركين من غير إكراه ، أنه يكون بذلك مرتدا خارجا من الاسلام . وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله، ويفعل الأركان الحسة أن ذلك لا نفعه (٢).

وقال شيخ الاسلام المذكور إمام هذه الدعوة الحنيفية في كلامه على آخر سورة (الزمر). الثانية: أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر ولو كان باطنه يعتقد الايمان، فأنهم لم يريدوا من النبي عليه تغيير عقيدته. ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الاسلام

<sup>(</sup>١) سورة محد ، الآيات : ٢٥-٨٧

<sup>(</sup>٢) انظر رسالة (أوثق عرى الايمان، صفحة ١٥٨ .

في إظهار الموافقة للمشركين خوفًا منهم ، ويظن أنه لا يكفر إذاكان قلبه كارها له .. إلى أن قال: الثالثة: أن الذي يكفر به المسلم، ليس هو عقيدة القلب خاصة ، فإن هؤلاء الذين ذكر هم الله ، لم يريدوا منه عليه تفيير المقيدة كما تقدم، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بمو افقتهم لأُجل ماله أو بلده أو أهله ، مع كونه يمرف كفرهم وينفضهم ، فهذا كافر، لا من أكره.. إلى أن قال: ولكن رحم الله من تنبَّه لسر الكلام وهو الممنى الذي نزلت فيه هذه الآيات ، من كون المسلم يوافقهم في شي من دينهم الظاهر ، مع كون القلب بخلاف ذلك ، فان هذا هو الذي أرادوه من النبي عَيْنَا ، فافهمه فهما حسناً ، لعلك تعرف شيئاً من ذين إبراهيم عليه السلام، بادأ أباه وقومه بالمداوة عنده، وقال في سورة (الكهف).

التاسمة: المسألة المشكلة على أكثر الناس، أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنًا حقًا كارهًا لموافقتهم ، فقد كذب في قول: لا إله إلا الله ، واتخذ [لهين اثنين ، وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها!

العاشرة: أنه لو يصدرمنهم ، أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهره مع كراهتهم لذلك ، فهو قوله شطط ، والشطط : الكفر . واعلم أن إظهار الموافقة والطاعة للمشركين له أحوال ستأتي

في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى .

الاُمر الثالث بما يصير به المسلم مرتداً ، موالاة المشركين والدليل قوله تمالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليا. بعضهم أوليا. بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) (١). وقوله تمالى : ( لا يتخذ المؤمنونالكافرين أولياً من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ) (٢) . فذكر في الآية الأولى: أن من تولى البهود والنصاري فهو منهم ، وظاهره أن من تولاه فهو كافر مثابهم. ذكر معناه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تمالي ، وقد تقدم قول عبد الله بن عتبة عند قوله : (ومن يتولهم منكم فاينه منهم ) (١٠): لينق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصر انيا وهو لا يشمر وقال ابن جرير في قوله: ( فليس من الله في شيء ) (٢) يمني فقد برى من الله وبرى الله منه لارتداده عن دينه . وأما قوله : ( إِلاَ أَن تَنقُوا مَنْهُم تَقَـاةً ) (٢) . فهي كقوله : ( إِلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) (٣٠ . وسيأتي ذلك إن شاء الله تمالي .

الائمر الرابع: الجلوس عند المشركين في مجالس شركهم من غير إنكار والدليل قوله تمالى: (وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ١٥ (٢) سورة آل عمران ، الآية : ٢٨

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ١٠٦

سممتم آیات الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقمدوا ممهم حتی یخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهم جميعاً) (١)

وفي أجوبة آل الشيخ رحمهم الله تمالى ، لما سئلوا عن هذه الآية ، وعن قوله صلى الله عايه وسلم : « من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله » قالوا : الجواب أن الآية على ظاهرها ، إن الرجل إذا سمع آيات الله بكفر بها ويستهزأ بها ، فجاس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، فهو كافر مثابهم ، وإن لم يفعل فعلهم ، لا أن ذلك يتضمن الرضى بالكفر ، والرضى بالكفر كفر .

وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الرضى بالذنب كفاعله ، فان ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه ، لا أن الحكم بالظاهر ، وهو قد أظهر الكفر ، فيكون كافر أ .

ولهذا لماوقعت الردَّة وادعى أناس منهم[أنهم] كرهوا ذلك، لم يقبل منهم الصحابة ، بل جعلوه كلهم مرتدين ، إلا من أنكر بلسانه . وكذلك قوله في الحديث: « من جامع المشرك وسكن معه، فهو

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية : ١٤٠

مثله » على ظاهره ؛ وهو أن الذي يدَّعي الاسلام، ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل ، بحيث يعده المشركون منهم؛ فهو كافر مثابهم وإن ادَّعى الاسلام، إلا أن يكون يظهر دينه، ولا يتولى المشركين. انتهى

قلت : ويأتي مخاطبة خالد لمجاعة، وفيه : يا مجاعة ا تركت اليوم ماكنت عليه أمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب، وسكوتك عنه إقراراً له إلى آخره.

وتقدم قول عبد الله بن عمرو: من بنى سلاد المشركين ، فصنع نيروزه ومهرجانهم ، وتشبه بهم حتى يموت ، حشر معهم يوم القيامة . وقال تمالى: (ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا بهدي القوم الكافرين ) (۱).

الائمر الخامس: الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله. والدليل على ذلك قوله تمالى: (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تمتذروا قد كفرتم بمد إيمانكم إن نمف عن طائفة منكم نمذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) (۲).

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآيتان : ٢٠٠ –١٠٧

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآيتان : ٢٥و٢٦

واعلم أن الاستهزاء على نوعين:

أحدهما: الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الآية فيـه، وهو قولهم : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ، ولا أكذب ألسناً ؛ ولا أجبن عنه اللقاء، أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين، كقول بمضهم: دينكم هذا دين خامس ، وقول الآخر : دينكم أخرق . خ وقول الآخر ، إذا رأى الآمرين بالمعروف ، والناهين عن المنكر : جاءكم أهل الديك بالكاف بدل النون، وقول الآخر إذا رأى طلبة العلم: هؤلاء الطلبة بسكون اللام ، وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بكافة، مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية.

النوع الثاني غير الصريح: وهو البحر الذي لا ساحل له ، مثل ١٥ الرمن بالمين ، و إخراج اللسان ، ومدَّ الشفة ، و الغمزة باليد عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسول الله والله والنهي ، أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الا مر السادسي: ظهور الكراهة والغضب عند الدعوة إلى الله ، وتلاوة كتابه ، والأمر بالممروف ، والنهي عن المنكر . والدليل على ٧٠ ذلك قول الله تمالي: ﴿ وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهِمْ آيَانَنَا بَيْنَاتَ تَمْرُفُ فَي وَجُوهُ الدين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل

أَفَأُ بَيْنَكُم بِشَرَّ مِن ذَلِكُم النَّارِ وعدها الله الذين كفروا وبنِّس المصير)(١). فذكر الله ذكر هذا الصنف في أول هذه الآبة وآخرها .

الا مر السابع: كراهة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة ، والدليل قول الله تمالى : (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) (٢).

الورُمر الثامع: عدم الإقرار عادلت عليه آيات القرآن و الأحاديث، والمجادلة في ذلك. والدليل على ذلك قول الله تمالى : ( ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ) (٣) .

الا مر الناسع: جحدالناس شيئًا من كتاب الله ولو آية أو بعضها أو شيئًا مما جا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والدليل على ذلك قول الله تمالى : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون أن يفرُّ فو ا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولئك هم الكافرون حقاً وأعندنا للكافرين عذاباً مهيناً ) (1) . وهذا أخص من الذي قبله .

الا مر العاشر: الإعراض عن تعلم دين الله والغفلة عن ذلك ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية : ٧٧ (٢) سورة محمد ، الآية : ٩

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ، الآية : ٤ (٤) سورة النساء، الآيتان: ١٠١٠ ١٥٠

والدليل قوله تمالى : (والذين كفروا عما أنذروا معرضون) (١٠) .

الائمر العادي عشر: كراهة إقامة الدين والاجتماع عليه، والدليل على ذلك قول الله تعالى: (شرع لكم من الدين ماوصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفر قوا فيه كبر على المشركين ما تدعوه إليه الله يجتبي إليه من ينيب) (٢) فد كر أنه لا يكره إقامة الدين إلا مشرك، وقد تبين أن من أشرك بالله فهو كافر.

الائمر الثاني عشر: السحر تمليمه وتعليمه والعمل عوجبه ، والدليل قول الله تعالى: ( وما يعليمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) (٣).

الا مر الثالث عشر: إنكار البعث، والدليل قول الله تعالى: ( وإن تعجب فعجب قولهم أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا اني خلق

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ، الآية : ٣ (٢) سورة الشورى ، الآية : ١٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ١٠٧

جديد أولئك الذين كفروا برمهم )(١) إلى قوله: (خالدون )(١).

الا مر الرابع عشر: التحاكم إلى غير كناب الله وسنة رسول الله متالية

قال ابن كثير : كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، وكما يحكم به التتارمن السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعاً من أحكام اقتبسها من شرائع شتى ، فصار في ببته يقد مونه على الحكم بالكناب والسنة ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى برجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير .

قال تمالى: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون) (٢).

قلت: ومثل هؤلا ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم، من تحكيم عادات آبائهم [وما]وضعه أوائلهم من الموضوعات الملمونة التي يسمنونها شرع الزفاقة، يقدّمونها على كتاب الله وسنة رسوله. ومن فعل ذلك فإنه كافر بجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية : ٥ (٢) سورة المائدة ، الآية : ٥٠

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ولا ربب أن من لم يعتقد وجوب الحكم عا أنزل الله على رسوله فهو كافر في استحل أن يحكم بين الناس عا يراه هو عدلاً من غيراتتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه مامن أمّة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد بكون العدل في دينها ما رآه أكابره، بل كثير من المنتسبين إلى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله، كسو اليف (٢) البادية وكانو ا [الا من] المطاعين، ويرون أنّ هذا هو الذي ينبغي الحكم به، دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الحارية التي يأمر بها المطاعون.

فهؤلا وإذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا عا أنول الله ، فلم المترموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنول الله فهم كفار . انتهى من «منها جالسنة النبوية» ذكره عند قوله سبحانه و تعالى: (ومن لم يحكم عا أنول الله فأولئك هم الكافرون) (۱) فرحمه الله وعفا عنه ، فهذه بعض المواضع التي دل القرآن عليها ، وإن كان قد يقال : إن بهضها ينني عن بعض ، أو يندرج فيه ، فذكرها على هذا الوجه أوضح .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٤٤ (٣) أي حكايات من سلفهم.

وأمَّا كلام العلما. رحمهم الله تعالى ، فكثير جداً . وقد ذكر صاحب «الافناع» أشياء كثيرة في باب حكم المرتد، وهو الذي بكفر بعد إسلامه ، وقد لخصت منه مواضع يسيرة . فمن ذلك قوله : قال الشيخ : أو كان مبغضاً لرسوله أو لما جاء به ، كفر اتفاقاً .

ومنها قوله : أو جمل له بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهم، كفر إجماعاً . ومنه قوله : أو وجد منه امتهان للقرآن ، أي فيكفر بذلك .

ومنها قوله: أو سخر بوعد الله أو وعيده ، أي فيكفر بذلك . ومنها قوله:أولم يكفر من دان بغير الاسلام، أو شك في كفره، أي فيكفر بذلك.

ومنها نوله: قال الشيخ: ومن استحل الحشيشة كفر بلانزاع. قلت: ومن استحل موالاة المشركين ومظاهر تهم وإعانتهم على المسلمين، فكفره أعظم من كفر هذا، لا أن تحريم ذلك آكدوأشد من تحريم الحشيشة.

ومنها قوله : ومن سبُّ الصحابة أو أحداً منهم ، واقترن سبثه بدعوى أن عليًّا إِلهَ أو نبي ، أو أن جبريل غلط، فلاشك في كفرهذا،

ولا شك في كفر من توقف في تكفيره .

ومنها قوله: أو زعم أن للقرآن تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، ونحو ذلك ، فلا خوف في كفر هؤلاء.

ومنها قوله: أو زعم أن الصحابه ارتدوا بمد رسول الله والله إِلَّا نَهُراً قَلَيْلاً لَا يَبْلَغُونَ بَضِمَةً عَشَرَ ، أَو أَنْهُم فَسَقُوا ، فلا ريب أيضاً في كفر قائل ذلك ، بل من شك في كفره فهو كافر انتهى ملخصاً وعزاه ا «الصارم المسلول».

ومنها قوله: ومن أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله ميكية، فقد كفر ، لقوله تعالى : ( إذ يقول لصاحبه )(١).

قلت : فاذا كان من جحدمدلول آية كفر ، ولم تنفعه الشهادنان ولا الانتساب إلى الاسلام، فما الظن عن جحد مدلول ثلاثين آية أو أربمين؛! أفلا يكون كافراً لا تنفعه الشهادتان ولا ادَّعا الاسلام؛ بلي والله ، بلى والله ، ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس النَّلذن يصدان عن معرفة الحق واتباعه.

ومنها قوله :أوجحد حل الخبز أو اللحموالماء ،أي فيكفر بذلك.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٠ ٤

ومنها قوله: أو أحل الزنا ونحوه، أي في كفر بذلك، ومن أحل الركون إلى الكافرين وموادة المشركين، فهو أعظم كفر أممن أحل الزنا بأضماف مضاعفة.

وكلام العلما و رحمهم الله تمالى في هدذا الباب لا يمكن حصره ، وحتى إن بمضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور ، وحكموا على مرتكبها بالارتداد عن الاسلام ، وأنه يستتاب منها . فان تاب وإلاقتل مرتدا ، ولم يفسل ولم يصل عليه ، ولم يدفن مع المسلمين . وهو مع ذلك يقول : لا إله إلا الله ، ويفعل الأركان الحمسة . ومر له أدنى نظر واطلاع على كلام أهل العلم ، فلا بدأن يكون قد بلغه بعض ذلك .

وأما هذه الأمور التي تقع في هذه الأزمان من المنتسبين إلى الاسلام، بل من كثير بمن ينتسب إلى العلم، فهي من قواصم الظهور، وأكثرها أعظم وأفحش مما ذكره العلماء من المكفرات ولولاظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة الأهواء ، لما كان أكثرها محتاجاً لمن ينبه عليه .

## فصل

وأما المسألة الثالثة وهي مايمذر الرجل به على موافقة المشركين، وإظهار الطاعة لهم ، فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات :

العال الا ول : أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره، ويميل إليهم ويواده بباطنه، فهذا كافر خارج من الاسلام، سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن وهو ممن قال الله فيه : (ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) (١).

الحال الثاني: أن يوافقهم و عيل إليهم في الباطن مع مخالفته لهم في الباطن مع مخالفته لهم في الظاهر ، فهذا كافر أيضاً ، ولكن إذا عمل بالاسلام ظاهراً عصم ماله ودمه ، وهو المنافق .

المال الثالث: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو على وجهن : أحدها: أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييده له، ويهددونه بالقتل ، فيقولون له : إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا ، وإلا قتلناك، فانه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ١٠٦

مع كون قلبه مطمئنا بالا عان ، كما جرى لعماً رحين أنول الله تعالى: (من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالا عان) () وكما قال تعالى ( إلا أن تنقو ا منهم تقاة ) () فالا يتان تبينان [أن من خاف شره فله أن يتقيهم بظاهره ، لا بباطنه و نيته ] كما نبه عن ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمر ان .

الوجه الثاني: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أوعيال، أو خوف مما يحدث في المآل، فانه في هذه الحال بكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن، وهو ممن قال الله فيهم: (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين) ("). فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل أو بغضه، ولا محبة الباطل، وإنما هو أن لهم حظاً من حظوظ الدنيا في الدنيا في الدنيا في الدنيا في الهين.

هذا معنى كلام شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تمالى وعفا عنه .

<sup>(</sup>۱) سورة النحل ، الآية : ١٠٦ (٢) سورة آل عمران ، الآية : ٢٨ (٣) سورة النحل ، الآية : ٢٨ (٣)

وأما ما يمنقده كثير من الناس عذراً ، فانه من تربين الشيطان وتسويله ، وذلك أن بعضهم إذا خوفه أوليا الشيطان خوفا لا حقيقة له ، ظن أنه يجوز له بذلك إظهار الموافقة للمشركين ، والانقياد لهم ، وآخر منهم إذا زين له الشيطان طمعاً دنيويا، تخيل أنه يجوز له موافقته للمشركين لا بحل ذلك ، وشبه على الجهال بأنه مكره ، وقد ذكر العلما وهذه الاكراه .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تمالى: تأملت المذاهب فوجدت الاكراه يختلف باختلاف المكره، فليس الممتبر في كلات الكفر كالا كراه الممتبر في الهبة ونحوها، فان أحمد قد نص في غير موضع على أن الاكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها. وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها عسكنه، فلها أن ترجع على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يظلقها أو يسي عشرتها، فيمل خوف الطلاق أو سو المشرة إكراها ولفظه في موضع آخر: لا نه أكرهها، ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، فإن الا سير إن خشي الكفار، وأن يحولوا بينه و بين امرأته، لم يسح له الذكام بكلمة الكفر اه.

والمقصود منه أن الاكراه على كلة الكفر لا يكون إلا

بالنمذيب من ضرب أو قتل، وأن الكلام لا يكون إكراها ، وكذلك الخوف من أن يحول الكفار ببنه وبين زوجته لا يكون إكراها. فاذا علمت ذلك ، وعرفت ما و قع من كثير من الناس ، تبين لك قول النبي وَ الله الله الله الله عرباً وسيمود غرباً كما بدأ »، وقد عاد غريباً ، وأغرب منه من بمرفه على الحقيقة ، وبالله النوفيق .

وأما المسألة الرابعة: وهي مسألة إظهار الدين ، فان كثيراً من الناس قد ظن أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين، وأن يصلي الصلوات الخمس، ولا يردُّ عن المسجد ، فقد أظهر دينه وإن كان مع ذلك بين المشركين، أو في أماكن المرتدين، وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط. فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تنمدد بتمدد المكفترات، وقد تقدم بعض ذلك ، وكل طائفة من طوائف الكفران، اشتهر عندها نوع منه ، ولا يكون المسلم مظهر الدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها ، ويصرح لها بعداوته والبراءة منه ، فمن كان كفره بالشرك، فإظهار الدين عنده النصريح بالنوحيد، والنهي عن الشرك والتحذير منه ومن كان كفره بجحد الرسالة ، فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمداً رسول الله والله والدعوة إلى اتّباعه ومن كان كفره بترك الصلاة، فأظهارالدين عنده فعل الصلاة والأمر بها. ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم ، فاظهار الدين عنده التصريح بمداوته والبراءة منه ومن المشركين.

وبالجلة فلا يكون مظهراً لدينه إلا من صرح لمن ساكنه من كلكافر ببراءته منه ، وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي صار به كافراً ، وبراءته منه . ولهذا قال المشركون للني ﷺ : عاب ديننا وسفَّه أحلامنا ، وشتم آلهتنا .

وقال الله تمالى : ( قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تمبدون من دون الله واكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفًا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولايضرك فإن فعلت فانك إذاً من الظالمين ) (١). فأمر الله تمالي نبيه ويَعْلَقُو أن يقول لهم: « يا أيها الناس ... » إلى آخره ، أي إذا شككتم في الدين الذي أنا عليه ، فدينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه ، وقد أمر بي ربي

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآيات : ١٠٤–١٠٦

أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم ، ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم .

وقال تمالى : ( قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تمبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد ) (١) إلى آخر السورة ، فأص الله رسوله وليسين أن يقول للكفار: دينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه ، وديني الذي أنا عليه أنهم براء منه . والمراد النصريح لهم بأنهم على الكفر ، وأنه بريُّ مهم ومن ديمم.

فمن كان متسَّبِماً للني عَنْ [فعليه] أن يقول ذلك، ولا يكون مظهراً لدينه إلا بذلك. ولهذا لما عمل الصحابة بذلك، وآذاه المشركون، أمره الذي والسكوت المجرة إلى الحبشة ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما أمرهم [بالهجرة] إلى بلد الغربة.

وفي السيرة: أن خالد بن الوليد لما وصل إلى العرض في مسيره إلى أهل العامة لما ارتدُّوا ، قدُّم مائتي فارس وقال : من أصبتم من الناس فخذوه فأخذوا مجاعة في ثلاثة وعشرين رجلاً من قومه ، فلما وصل إلى خالد قال له: يا خالد! لقد علمت أبي قدمت على رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون ، الآيات : ١-٣

وأنا اليوم على ما كنت عليه الاسلام ، وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس ، فان يك كذَّاباً قد خرج فينا ، فان الله يقول : (ولا تزر وازرة وزر أخرى ) (١). فقال : يامجاعة ١ تركت اليوم ما كنت عليه أمس ، وكان رضاك بأمر هذا الكذَّاب وسكو تك عنه وأنت أعز أهل اليهامة \_ وقد بلغك مسيري \_ ؛ إفراراً له ورضاءً بما جاء به ، فهلاًّ [أبديت] عذراً وتكلمت فيمن تكلم!! فقد تكلم عمامة فرد وأنكر ، وتكلم البشكري.

فَإِنْ قَلْتَ: أَخَافَ قُومِي ، فَهُلاَّ عَمْدَتَ إِلَيَّ أُو بِمِثْتَ إِلَيَّ رسولاً ؛ ١ فقال : إن رأيت يا بن المفيرة أن تعفو عن هذا كله ؛ فقال: قد عفوت عن دمك، ولكن في نفسي حرج من تركك. انتهى.

وسيأني في ذكر الهجرة قول أولاد الشيخ : إنَّ الرَّجل إذا كان في الد كفر ، وكان يقدر على إظهار دينه حتى يتبرأ من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهم، ويصرح لهم بأنهم كفار، وأنه عدو لهم، فإن لم يحصل ذلك؛ لم يكن إظهار الدين حاصلا.

<sup>(</sup>١) سورة الانمام ، الآية : ١٦٤

## فصل

وأما المسألة الخامسة: وهي مسألة الاستضماف، فان كثيراً من الناس، بل أكثر ممن ينتسب إلى العلم في هذه الا زمان غلطوا في معنى الاستضماف، وما هو المراد به.

وقد بيَّن الله ذلك في كنابه بياناً شافياً ، فقال تمالى : (ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدات الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهابا واجمل لنا من لدنك وليئًا واجمل لنا من لدنك نصيراً) (١).

فبيتن تمالى مقالتهم الدالة على أنهم لم يقيموا مختارين للمقام، وذلك أنهم يدعون الله أن يخرجهم، فدل على حرصهم على الخروج، وأنه متمذ"ر عليهم.

ويدل على ذلك وصفهم أهل القرية بالظلم، وسؤالهم ربهم أن يجمل لهم وليت على بتولاه ويتولونه، وأن يجمل لهم ناصراً ينصره على أعدائهم الذين هم بين أظهرهم. وقال تمالى: ( إلا المستضعفين من الرجال

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٢٥

والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ) (١) فذكر في هذه الآية حالتهم التي هم عليها ، وهي أنهم لا يستطيعون حيلة .

قال ابن كثير : لايقدرون على التخلص من أيدي المشركين ، ولوقدروا ماعرفو ايسلكون الطربق ولهذا قال: (لا يستطيعون حيلة)(١) قال عكرمة: يمني نهوضاً إلى المدينة: (ولا يهتدون سبيلا) (١) قال مجاهد وعكرمة: يمني طريقًا. انتهى.

والحاصل أن المستضعفين هم العاجزونءن الخروج من بين أظهر المشركين ، وهم مع ذلك : ( يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجمل لنا من لدنك ولياً واجمل لنا من لدنك نصيراً )(٢) وه مع ذلك لا [بعرفون] الطريق، فمن كانت هذا حالهومقاله : ( فأو لئك عسى الله أن يمفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً )(\*).

وأما إذا كان يقدر على الخروج من بلادالمشركين، ولم يمنعه من ذلك إلا المشحَّة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو غير ذلك ، فإن الله تمالى لم يعذر من اعتذر بذلك ، وسماه ظالماً لنفسه . فقال تعمالي : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضمين في

<sup>(</sup>٢) سورة النسام، الآية: ٧٠ (١) سورة النساء ، الآية : ٩٨
 (٣) سورة النساء ، الآية : ٩٩

الا رض قالوا ألم تكن أرض الله واسمة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهم وساءت مصيراً)(١).

وفي تفسير الجلالين قوله : ( ظالمي أنفسهم ) (١) بالمقـام بين المشركين.

وقال ابن كثير رحمه الله تمالى: فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكناً من إقامة الدين ، فهو مرتكب حراماً بالاجماع وبنص الآية حيث يقول: ( إن الذين تو فاه الملائكة ظالمي أنفسهم)(١) أي بترك الهجرة ، (قالوا: فيم كنتم )(١) أي لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة ؛ ( قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهما فأولئك مأواه جهنم وساءت مصيراً)(١).

وروى أبو داود عن سمرة بن جندب مرفوعاً : « من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله ».

وقال السدي : لما أسر المباس وعقيل ونوفل ، قال رسول الله قبلتك ونشهد شهادتك ؛ قال : يا عياس إنكم خاصمتم فخصمتم » . ثم

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٩٧

تلا هذه الآية (ألم تكن أرض الله واسمة فتهاجروا فيها )(') الاية رواه ابن أبي حاتم. انتهى.

والمقصود منه: بيان مسألة الاستضماف ، وأن المستمضف هو الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً ، وهو مع ذلك يقول: (ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجمل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً )(٢) وبيان أن الذي يمتذر بوطنه أو عشيرته أو ماله، ويدعي أنه يكون بذلك مستضعفًا كاذب في دعواه، وعذره غير مقبول عند الله تمالى ، ولا عند رسوله ، ولا عند أهـل العلم بشريعة الله .

## فصل

وأما المسألة السادسة : وهي وجوب الهجرة وأنها بافية .فالدليل عليه قول النبي مُتَطَلِّقُةِ: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع النوبة ، ولا تنقطع النوبة حتى تطلع الشمس من مفربها » . رواه أحمد وأبو داود .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية : ٧٥ (١) سورة النساء ، الآية : ٩٧ ( ie - L - VA )

وروى أبو يملي عن أزهر بن راشد قال : حدَّث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « لا تستضيئوا بنار المشركين ، .

قال ابن كثير: معناه لا تقاربوه في المنازل بحيث تكونوا معهم في بلاده ، بل تباعدوا منهم ، وهاجروا من بلاده .

ولهـذا روى أبو داود: «لا تـتراءى نارهما» وفي الحديث الآخر: «من جامع المشرك، وسكن معه فهو مثله». فقال تعالى: (إن الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستعضفين في الائرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً) (١).

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان نوم من أهل مكة أسلموا ، وكانوا يستخفون بالاسلام ، فأخرجهم المشركون يوم بدر [معهم] فأصيب بمضهم ، فقال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم ، فنزلت : (إن الذين توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم )(۱) الآية .

سورة النساء ، الآية : ٩٧

وفي أجوبة آل الشيخ لما سئلوا هل بجوز للانسان أن يسافر إلى بلد الكفار لأجل التجارة أم لا ؟

الجواب: إن كان يقدر على إظهار دينه [و]لايوالي المشركين، جاز له ذلك ، فقد سافر بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وغيره ، ولم ينكر ذلك النبي ﷺ ، كما رواه أحمدفي مسنده ، وغيره ، وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم ، لم يجز له السفر إلى دياره ، كما نص على ذلك العلماء ، وعليه تحمل الأعاديث التي تدل على النهي عن ذلك ، ولا أن الله تعالى أوجب على الانسان الممل بالتوحيد، وفرض عليه عداوة المشركين، فماكان ذريمة وسبباً إلى إسقاط ذلك، لم يجز، وأيضاً فقد يجرُّه ذلك إلىموافقتهم ورضاهم كما هو لواقع لكثير عمن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين.

المسألة الثانية: هل يجوز للانسان أن يجلس في بلدالكفار وشمائر المشركين ظاهرة لأجل التجارة أم لا؛

الجواب عن هذه المسألة ، والجواب عن التي قبلها سوا ، ولا فرق في ذلك بين دار الحرب ودار الصلح ، فكل بلدة لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز السفر إليها .

المسألة الثالثة: هل يفر ق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين ، وبين المدة البعيدة؛ فكل بلد لايقدر على إظهار دينه فيها ، ولا على عدم موالاة المشركين ، لا يجوز له المقام فيها ولا يوماً واحداً ، إذا كان يقدر على الخروج منها . انتهى .

وفي أجوبة أخرى: ما قولكم في رجل دخل هذا الدين، وأحبه ويحب من دخل فيه، ويبغض الشرك وأهله، والحكن أهل بلده يصرحون بمداوة الاسلام ويقاتلون أهله، ويعتذر بأن ترك الوطن يشق عليه، ولم يهاجر عنهم بهذه الاعذار، فهل يكون مسلما هذا أم كافراً؛

الجواب: أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به ، وأحبَّه

وأحبُّ أهله ، وعرف الشرك وأبغضه وأبغض أهله ، ولكن أهل بلده على الكفر والشرك ولم يهاجر، فهذا فيه تفصيل، فان كان يقدر على إظهار دينه عنده و يتبرأ منهم ونما ه عليه من الدين ، ويظهر لهم كفره وعداوته لهم ، ولا يفتنونه عن دينه لا جل عشيرته أو ماله أو غير ذلك ، فهذا لا يحكم بكفره ، ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم يهاجر ، ومات بين أظهر المشركين، فنخاف أن يكون قد دخل في أهل هذه الآية: (إن الذين توفَّاهِ الملائكة ظالمي أنفسهم)(١) الآيتان، فلم يمذر الله إلامن لم يستطع حيلة ولم يهند سبيلاً ، ولكن قلُّ أن يوجد اليوم من هو كذلك ، بل الغالب أن المشركين لا يدعونه بين أظهرهم ، بل إما قتلوه وإما أخرجوه وأما من ليس له عذر في ترك الهجرة ، وجلس بين أظهرهم ، وأظهر لهم أنه منهم ، وأن دينهم حق ، ودين الاسلام حق ، فهذا كافر مرتد ولو عرف الدين بقلبه ، لا نه عنمه عن الهجرة محبة الدنيا على الآخرة، وتكلم بكلام الكفر من غير إكراه، فدخل في قوله: (ولكن من شرح بالكفر صدرًا) (٢) الآيات.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية : ٩٧ (٣) سورة النمل ، الآية : ١٠٦

هذا من جواب الشيخ حسين ، والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تمالى وعفا عنهم . وكما سئلوا عن أهل بلد باغتهم هذه الدعوة .

وبمضهم يقول: هـذا الا مرحق، ولا أغير منكراً ولا آمر عمروف، وينكر على الموحدين إذا قالوا: تبرأنا من دين الآباء والا بجداد.

والذي يقول هذا الأمرزين، لا يمكنه [أن] يقوله جهاراً، أجابوا بأن أهل هذه القربة المذكورة . إذا كانوا قد قامت عليهم الحجة التي يكفر من خالفها ، حكمها حكم الكمار والمسلم الذي بين أظهرهم ، ولا يمكنه إظهار دينه ، تجب عليه الهجرة إذا لم يكن ممن عذره الله ، فان لم يهاجر ، فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال . انتهى .

وفي هذه الأجوبة مسائل: منها بيان المستضعف، وأنه الذي لا يستطيع حيلة ولا يهندي سبيلاً وقد تقدم ذلك. ومنها أن المسلم الذي لم يقدر على إظهار دينه واجبة عليه الهجرة. وقد تقدم أيضاً ومنها صفة إظهار الدين، وهو أن يصرح للكفار بكفره وعداوته

لهم، ولماهم عليه من الدين، وقد تقدم أيضاً. ومنها بيان أنه إذا فعل ذلك أعني مصرح بكفرهم، وعداوته لهم، فانهم لايتركونه بين أظهره، بل إما قتلوه أو أخرجوه

قلت: وقد أخبر الله بذاك جميع الكفار. فقال تمالى: (وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنافأوحى إليهم رأبهم لنهاكن الظالمين وانسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد) (۱).

وقال تمالى إخباراً عن قوم شعيب: (قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجناك باشعيب والذين آمنوا ممك من قريتنا أو لتعودناً في ملتنا قال أو كناكارهين )(٢).

وقال تمالى إخباراً عن أصحاب الكهف : ( إنهم إن يظهروا عليكم ) (٣) الآية ، وقوله : ( يرجموكم ) (٣) أي يقتلوكم بالرجم .

وهذا الذي أخبر الله به ، وأشار إليه أعمة الاسلام ، وهو الواقع في هذه الأزمان .

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم ، الآيتان : ١٣ و١٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ٨٨

<sup>(</sup>٣) سورة الكمك ، الآية :

فان المرتدين بسبب موالاة المشركيين والدخول في طاعتهم، لا يرضون إلا بمن وافقهم على ذلك ، وإذا أنكره عليهم منكر آذوه أشد الأذى ، وأخرجوه من بين أظهرهم ؛ بل سموا في قتله إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً.

والله المستعان

Medical Silver Chalinge

## هذا بيان المحجة في الرد على اللجة"

شيغنا وامامنا ناصر الننذ الشيخ عبد الرخمنه بن خسنه بن شيخ الاسلام ومفتي الانام الشيخ محمد بن عيد الوهاب أسكنهم الدّالجنة بنير حساب آمين والمسلمين أجمين يارب المالين

لِلْ اللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّحِيرِ مِ

قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الامام محمد ابن عبد الوهاب أجزل الله لهم الثواب، وأدخلهم الجنة بغير حساب:

(١) اسم الرسالة في الأصل: ﴿ هذا بيانَ الحجة في الرد على صاحب اللجة ﴾ وقد على على نافع عا يلي :

قوله صاحب اللجة ؛ اعلم أن كلمة (صاحب) هنا زائدة، وذلك لأن المردود عليه يلقب باللجة، لا صاحب اللجة، وهو محمد بن عبد الله بن حميد مؤلف والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، وهذا الرجل من أهالي عنيزة ، ولكنه أقام بمكة ، وتولى بها إفتاء الحنابلة ، وإمامة المقام الحنبلي ، وكان يتردد على وطنه الأول . وكان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في عنيزة ، فسئل عن أبيات البردة الشركية ، فأجاب عاهو الحق ، ثم إن ابن حميد أخذ جواب الشيخ عبد الله ، ورد عليه على طريقة أهل البدع المدافعين عن تلك الأبيات ، فوصل الرد

247

اللهم لك الحد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ميم السموات والأرض ومن فهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده

إلى الشبيخ عبد الرحمن من حسن بن الشبيخ محمد من عبد الوهاب ، فرد عليه في هذا الكتاب الجليل الذي هو دبيان المحجة، موضحاً الحق، ومؤيـــــداً لجواب الشييخ عبد اللهُ أبي بُطين، وابن حميد لم يظهر رده إلا بعد ماسافر إلى مكة خوفًا من علماء المسلمين . وقد ذكر في كتاب ( السحب الوابلة ، التي جملها ذيلاً على « طبقات ابن رجب ، « الذيل على طبقات أبي الحسين ابن أبي يعلى ، عدداً من علماء نجد، ولم يذكر فيها من العلماء السلفيين إلا النادر القليل، ولكنه ذكر جماعة بمن عادى أهل التوحيد ، وشنع في تراجمهم على أهل الحق بالباطل. وقد استدرك الشيخ إراهيم بن صالح بن عيسي على صاحب هذه والطبقات، نحواً من خمسين ترجمة لعلماء نجد، وقد ابتلي الله كثيراً من الناسفي تأليف الكتبالباطلة، والدس فيها عاتهوا، نفوسهم أني استولى علمها الشيطان ، كصاحب والسحب، ومثله كتاب سماه صاحبه : ﴿ لَمْ الشَّهَابِ فِي سَيْرَةُ الشَّيْخِ مُحْدُ بِنْ عَبْدُ الوَّهَابِ ﴾ فحرصناعي ممر فة هذا الكتاب، فعلمنا أنه في المكتبة الملكية بلندن، فسمينا للحصول عليه ، فلما رأيناه، إذا هو كتاب باطل لفق فيه صاحبه الأباطيل ، وزور على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثمة الاسلام الكذب، وكان يمدح الشيخ محمد مدحاً تجاوز فيه وغلا ، ثم يقول: وهذا قبل بدعته ، وذكر أن الشيخ طلب العلم في بريدة ، والبصرة ، وبغداد ، والأزهر ، وبلاد العجم. وذكر أنه استقى ماذكره في كتابه من أناس من أهل الزبير ، والكويت. وذكر نسباً للشيخ محرفاً مزوراً مكذوباً ليس فيه رجل واحد من الذين ذكروا في نسب الشيخ في كتاب « توضيح توحيد الخلاق ». أردت التنبيه على دلك ليملم أن هذا الكتاب من مؤلفات أهل البدع والضلال. مات صاحب دالسحب الوابلة، قبل الثلاثمائة والألف في الطائف.

لا شريك له الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخد ولداً ولم يكن له شريك في الملك ، وخلق كل شيء فقدر. تقديراً " واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئًا وه يخلقون ولا يملكون لا نفسهم ضرًاً ولا نفماً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً ) (١) وأشهد أن محمداً عبد ورسوله الذي قال الله خطاباً له : ( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً)(٢) اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ، ومن أذهب الله عنهم الرجس ، وطهيَّر هم تطهيراً.

أما بعد : فأبي وقفت على جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن، وقد سئل عن أبيات من «البردة» ، وما فيها من الغلو ً والشرك العظيم المضاهي لشرك النصارى ونحوه ممن صرف خصائص الربوبية والإِلْهَمِية لغير الله ، كما هو صريح الأُ بيات المذكورة في «البردة» : ولا يخفي على من عرف دين الاسلام أنه الشرك الأ كبر الذي لا يغفره لمن لم يتب عنه ، وأن الجنة عليه حرام ، وذكر الشيخ في جوابه أن الأبيات المذكورة نضمنت الشرك، وصرف خصائص الربوبية والإلمهية لغير الله .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، الآبتان : ٢) ٣ (٢) سورة الاحزاب، الآبتان : ٢٠٤٥

فاعترض عليه جاهل صال فقال مبرئاً لصاحب الأبيات من ذلك الشرك بقوله : حماه الله من ذلك ، ويكفيه في نني هذه الشناعــة قوله أول المنظومة :

دغ ما ادعته النصارى في نبهم . . .

البيت المطابق لقول النبي عَيْثُة : « لا تطروني كما أطرت النصارى [عيسى] ابن مرم ».

الجوال : أن هذه التبرئة إما نشأت عن الجهل وفساد التصرف، فلو عرف الناظم وهذا الممترض ومن سلك سبيلها حق الله على عباده، وما اختص به من ربوبيته وألوهيته ، وعرفوا ممنى كلام الله وكلام رسوله، لما قالوا ما قالوا هم وأمثالهم ممن جهل النوحيد ، كما قال تمالى في حق من هذا وصفه : ( وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إنربك هو أعلم بالممتدين ) (١).

فالجهل بما بعث الله به رسله قد عم كثيرًا من هذه الأمة ، فظهر فيها ما أخبر به النبي وَاللَّهُ بقوله : « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه » قالوا يا رسول الله: اليهود والنصاري ... قال: «فمن» ونحو هذا من الأحاديث.

<sup>(</sup>١) سورة الاُنمام ، الآية : ١١٩

وقوله: وبكفيه في نني هذه الشناعة قوله أول المنظومة: دع ما ادعته النصاري في نبيهم . . البيت .

الجواب: أن هذا يزيده شناعة ومقتاً ، لأن هذا تناقض بيتن ، وبرهان على أنه لا يملم ما يقول. فلقد وقع فيما وقمت فيه النصارى، من الغلو "العظيم الذي نهى الله عنه ورسوله ؛ ولعن النبي والله من فعلة أو فعل ما يوصل إليه بقوله: ﴿ لَعَنْــةَ الله عَلَى اليهود والنصاري ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا . وقال: «لا تطروني كما أطرت النصاري [عيسي]ن مريم إنما أناعبد، فقولوا: عبدالله ورسوله » وقوله لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت ، قال: « أجعلتني لله نداً ، بل ما شاء الله وحده » وقال : « إنه لا يستفاث بي ، و إنما يستفاث بالله عز وجل» . فلقد حذر أمنه وأنذرهم عن الشرك ووسائله ومادق منه وجل ، ودعا الناس إلى التوحيد ، ونهام عن الشرك ، وجاهدم على ذلك حتى أزال الله به الشرك والا وثان من جميع الجزيرة وما حولها من نواحي الشام واليمن وغير ذلك . وقد بعث السرايا في هدم الا و أنان و إزالتها كما هو مذكور في كتب الحديث والتفسير والسير، كما في حديث أبي الهياج الأسدي الذي في « الصحيح » قال: قال على ابن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله و : ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سوَّ يته ، ولا تمثالاً إلا طمسته .

وقد بعثه النبي عَلَيْنُ يوم الفتح لهدم مناة ، وبعث خالد بن الوليديومنذلهدم العزَّى، وقطع السمرات(١) التي كانت تمبدها قريش وهذيل ٬ وبمث المغيرة بن شعبة لهدم اللات فهدمها ، وأزال من جزيرة العرب وما حولها جميع الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله. والصحابة رضي الله عنهم تماهدوا هذا الأمر ، واعتنوا بازالنه أعظم الاعتناء بمد وفاة رسول الله ﷺ .

وقد أخبرالنسي ﷺ عا يقع في أمته من الاختلاف ، كما في حديث العرباض بن سارية قال : « فانه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ... » الحديث ، فوقع ما أخبر به وَيُعَلِينُو ، وعظم الاختلاف في أصل الدين بمــد القرون المفضلة ، كما هو مملوم عند الملماء . ولو أخذنا نذكر ذلك أو بمضه لخرجنا عن المقصود من الاختصار .

فانظر إلى ماوقع اليوم من البناء على القبور والمشاهد وعبادتها ، فلقد عمَّت هذه البلية في كثير من البلاد ، ووقع مـا وقع من الشرك وسوء الاعتقاد في أناس ينسبون إلى الملم .

<sup>(</sup>١) أي الشجرات ، واحدتها سمرة .

قال سلمان البميمي : لو أخذت بزلة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله ، فإنا لله وإنا إليه راجمون وقوله المطابق لقول النبي والله : « لا نطروني كما أطرت النصاري [عيسي] بن مريم ».

أتول: لا ريب أن المطابقة وقمت منه ولا بد، لكنها في المنهى عنه لا في النهى ، فالذي نهى عنه النبي عنه النبي عنه الإطراء طابقته الا بيات من قوله:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. إلى آخرها فقد تضمنت غاية الاطراء والغلو الذي وقمت فيــه النصارى وأمثالهم ' فانه قصر خصائص الإلمهية والربوبية التي قصرها الله على نفسه ، و قصرها عليه رسول الله مينية ، فصر فها لغير الله، فإن الدعاء ميخ العبادة ؛ واللِّياذ من أنواع العبادة. وقد جمع في أبياته الاستمانة والاستفاثة بغير الله ، والالتجاء والرغبة إلى غير الله ، فان غاية مايقع من المستغيث والمستمين والراغب إنما هو الدعاء واللياذ بالقلب واللسان ، وهذه هي آنواع المبادة[التي]ذكرهاالله تمالى في مواضع كثيرة من كتابه، وشكرها لمن قصرها على الله، ووعده على ذلك الاجابة والآثابة ، كقوله تمالى : (هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب المالمين) (١) ، وقوله : (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) (٢) وقوله : (١) سورة غافر ، الآية : ٢٥ (٢) سورة غافر ، الآية : ٢٠

( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا بكونون عليه لبداً . قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً. قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً ) (١) الآية .

فهذا هو الدين الذي بمث الله [به] نبيه محمداً وَيُعْلِقُونَ ، وأمره أن يقول لهم: (إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً) (٢) فقصر الدعاء على ربه الذي هو توحيد الآلهيــة . وقال : ( قل إني لا أملك لكم ضرأ ولا رشداً) (٢) إلى آخر الآيات.

وهذا هو توحيدالربوبية، فوحَّد الله في إليينه وربوبيته، وبين للأمة ذلك، كما أمره الله تمالى. وقال تمالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِبَ . وإلى ربك فارغب )(") أمره بقصر الرغبة على ربه تمالى وقال: (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباورهباً وكانوا لنا خاشمين)(1) ونهى عن الاستعاذة بغيره بقوله تعالى عن مؤمني الجن : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رجال من الانس يموذون برجال من الجن فزادوه رهقاً ) (٥٠).

واحتج الامام أحمد رحمه الله وغيره على القــائلين بخلق القرآن بحديث خولة بنت حكيم مرفوعاً : « من نزل منزلاً فقال: أعوذ

<sup>(</sup>١) سورة الجن ، الآيات : ١٩-٢٢ (٢) سورة الجن ، الآيات : ١٩-٢٢

<sup>(</sup>٣) سورة الانشراح ، الآيتان : ٧و٨ (٤) سورة الأنبياء ، الآية : ٩٠

<sup>(</sup>o) سورة الجن ، الآية: ٣

بكلمات الله النيامات من شر ما خلق ... » الحديث . على أن القرآن غير مخلوق ، لأن الاستماذة على قد تعلوق ، لان الاستماذة بالمخلوق شرك ، وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثير ، يظهر بالتدبر .

وأما قول المعترض: إن النصارى يقولون: إن المسيح ابن الله. نمم قاله طائفة ، وطائفة قالوا : هو الله، والطائفة الثالثة قالوا : هو ثالث ثلاثة ، وبهذه الطرق الثلاث عبدوا المسيح عليه السلام ، فأنكر الله عليهم تلك الأُقوال في المسيح ، وأنكر عليهم ما فعلوه من الشرك ، كما قال تمالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليمبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون)(١) فأنكر عليهم عبادتهم للمسيح والأحبار والرهبان. أما المسيح فعبادتهم له بالتألُّه ، وصرف خصائص الإلَّمهية له من دون الله ، كما قال تمالى : ( و إِذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس انخذوي وأي إلهم من دون الله قال سبحانك ما بكون لي أن أنول ما ليس لي بحق )(٢) فأخبر أن الإلَّهية وهي العبادة حق الله لا يشركه فيها أولوا المزم ولا غيره ، يبيِّن ذلك قوله: ( ما قلت لهم

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة ، الآية : ۳۱ (۲) سورة المائدة ، الآية : ۱۱۹ ( توحيد ـ ۲۹ )

إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ) (١) وأما عبادتهم للأحب والرهبان فانٍ نهم أطاعوهم فيما حللوه لهم من الحرام ، وتحريم ماحر ّمو عليهم من الحلال .

وأما قدوم عدي بن حاتم رضي الله عنه عندالنبي مَيْتَالِيْنُو بعد فرا إلى الشام ، وكان قبل مقدمه على النبي عَنْكُمْ نَصَرَ انياً ، فلما قدم ع النَّدي عَيْنِيْ مُسلماً ، ثلا هذه الآية : ( أتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرب من دون الله ) (١) قال: يا رسول الله! لسنا نعبده فقال النبي عليه « أليسوا يُحاثون لكم ماحرً م الله فتحلونه ، ويُحرِّمون عليكم ما أح الله فتحرُّ مو نه ؟ » قال : بلي . قال : « فتلك عبادتهم » . ففيه بيان أن . أشرك مع الله غيره في عبادته ، وأطاع غير الله في معصيتــ ه فقد انخ ربًا ومعبودًا ، وهذا بيِّين والحمد لله . فلو تأمل هــذا الجاهل المعتر ، قول الله تمالى: ( ما أنحذ الله من ولد وما كان معه من إله ) (٢) لعلم الله تمالى قد أنكر على النصاري قولهم وفعلهم، وعلى كل من عبد غيره بأي نوع كان من أنواع العبادة ؛ لكن هذا وأمثاله كر. النوحيد، وألفوا الشرك، وأحبوه، وأحبوا أهله، فترى مآب الداء العضال إلى ما ترى من التخليط والضلال، والاستغذاء بالجم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٣١ (٢) سورة المؤمنون ، الآية : ١

ووساوس الشيطان فن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا بلومن إلا نفسه ، ولا شفاه لهذا الداء العظيم إلا بالتجرد عن الهوى والعصبية ، والاقبال على تدبرالا يات الحكمات في بيان النوحيد الذي بعث الله به المرسلين ، كما قال تعالى : (يا أيها الناس قد جاه كم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) (١) ومثل قوله تعالى : (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئا ولا يتخذ بمضنا بعضا أربابا من دون الله) (٢) أمره تعالى أن يدعو أهل الكتاب إلى أن يخلصوا العبادة لله وحده ، ولا يشركوا فيها أحداً من خلقه ، فانهم كانوا بعبدون أنبياه كالمسيح بن مريم ، ويعبدون أحبارهم ورهبانهم .

وتأمل قوله: (كلة سواء بيننا وبينكم) وهـذا هو النوحيد الذي بمث الله به رسوله والله إلى جميع من أرسل إليه ، كما قال تعالى: (قل إعا أمرتُ أن أعبد الله ولا أشرك به ، إليه أدعو وإليه مآب) (٣) وقوله: (ولا نشرك به شيئا) بعم كل شرك دق أو جل ، كثر أو قل ".

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية : ٧٠ (٢) سورة آل عمران ، الآية : ٦٤ (١)

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ، الآية : ٢٣

قلت: وهذا هو معنى: لا إله إلاالله ، ثم قال : وهذه دعوة جميع الرسل .

قال الله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )<sup>(۲)</sup> وقال: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )<sup>(۳)</sup> انتهى المقصود.

وقال رحمه الله في تفسير قوله: (ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوء ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله)(٤) الآية.

قال محمد بن إسحاق ، حد أنا محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة أو سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله مي ودعاه إلى الاسلام : أثريد يا محمد أن نعبدك كاعبدت

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية : ٦٤ (٢) سورة الأنبيا ، الآية : ٢٠

 <sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ٢٦ (٤) سورة آل عمران، الآية : ٧٩

النصارى عيسى بن مريم ؛ فقال رجل من أهل نجران يقال له الرئيس: أو [تربد] ذاك منتًا يا محمد ؛ وإليه تدعونا ؛ أو كما قال . فقال رسول الله وَ الله الله أن نعبد غيرالله ، أو نأم بعبادة غير الله ، وما بذلك بمثني ولا بذلك أمرني » أو كما قال مُؤلِّنَا في فأنزل الله عن وجل في ذلك : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكناب والحكم والنبوة ثم يقولَ للناس كونوا عباداً لي من دون الله )(١) إلى قوله : ( بمد إذ أنتم مسلمون)(٢) قوله : ( ثم يقول للناس كوثوا عباداً لي من دون الله ) (١) أيماينبغي لبشرآ ناه الله الكتاب والحكم والنبوَّة أن يقول للناس: اعبدوني من دون الله ؛ أي مع الله وإذا كان هذا لا يصح لنبي ولا لمرسل ، فالآن لا يصلح لأحد من الناس بطريق الأولى والأحرى.

ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هـذا للمؤمن أن يأمر الناس بمبادته ، وذلك أن القوم كان يمبـد بمضهم بمضاً ، يمني أهل

وقوله: (ولا يأمركم)(٢) [أي] بمبادة أحد غير الله ، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل: (أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بمدإذ أنتم مسلمون)(٢)أي لا يفعل ذلك. لأن من دعا إلى عبادة غير الله

 <sup>(</sup>١) -ورة آل عمران ، الآية : ٧٩ (٢) سورة آل عمران ، الآية : ٨٠

فقد دعا إلى الكفر، والأنبياء إنما يأمرونكم بالايمان وعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تمالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) (١) وقال: (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة بعبدون) (٣) وقال في حق الملائكة : (ومن يقل منهم إني آله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين) (٣) انتهى وهو في غاية الوضوح.

وبيان النوحيد ، وخصائص الربوبية والإلمية ، ونظار هـذه الآيات كثيرة في القرآن،وفي السنة من الأحاديث كذلك .

فإذا كان من المستحيل عقلاً وشرعاً على رسول الله والله والله والله والله والله والله والله والله والمرسلين أن يأمروا أحداً بعبادتهم ، فكيف جاز في عقول هؤلاء الجهلة أن يقبلوا فول صاحب البردة »:

يا أ كرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ١٠ وقد أخلص الدعاء الذي هو من العبادة ، واللّياذ الذي هو من أنواع العبادة وتضمن إخلاص الرغبة والاستكانة والاستفائة والالتجاء إلى غير الله ، وهذه هي معظم العبادة كما أشير إلى ذلك ، كما قال تعالى : (له دءوة الحق والذين يدءون من دونه لا يستجيبون لهم

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٥ (٢) سورة الزخرف ، الآية : ٤٥

<sup>(</sup>٣) سورة الا نبياء ، الآبة : ٢٩

بشي ( ) ( ) الآية . وقوله : (قل أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضر أنا وترد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الا رض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا ) (٢ إلى قوله : (قوله الماك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ) (٢).

وعن أنس مرفوعاً « الدعاء منح العبادة » رواه الترمذي (٤). وقوله: إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم المنافي لقوله تعالى : (وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. وم لا تعلك نفس لنفس شيئاً والا مم يومئذ لله ) (٥). وقوله : (قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً) (٢) وقوله : (قل لا أملك لنفسي نفماً ولا ضراً) (٧) الآية.

وفي الحديث الصحيح قال لابنته \_ فاطمة \_ وأحب الناس إليه: « يافاطمة بنت محمد! سليني من مالي ماشئت، لا أغني عنك من الله شيئا » فنأمل ما بين هذا ، وبين قول الناظم من النضاد والتباين ، ثم المصادمة منه لما ذكره الله تعالى ، وذكره رسوله والمسلك كقوله: ( ليس لك من

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، الآية : ١٤ (٢) سورة الأنمام ، الآية : ٧١

<sup>(</sup>٥) سورة الانفطار ، الآيات : ١٧ \_ ١٩ (٦) سورة الجن ، الآية : ٢١

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ، الآية : ١٨٨

الا من شيء أو يتوب عليهم أو بعذ بهم فإنهم ظالمون )(١).

وتأمل ما ذكره العلماء في سبب نزول هذه الآية. وأمثال هذه الآية كثير لم ينسخ حكمهاولم بفير، ومن ادَّعي ذلك فقد افتري على الله كذبا وأصل الناس بغير علم، كقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ غَيْبِ السَّمَاوَ اتَّ والأرض وإليه يرجع الأمركله فاعبده وتوكل عليه وما ربثك بغافل عما تعملون )(٢) وبهذا يعلم أن الناظم قد زلَّت قدمه ، اللهم إلا أن يكون قد تاب وأناب قبل الوفاة، والله أعلم .

وأما قوله:

فان مَن جودك الدنيا وضرتها . . البيت

فمن المملوم أن الجواد لا يجود إلا عا علكه . فقنضي ذلك أن الدنيا والآخرة ليست لله بل لغيره ، وان أهل الجنة من الأولين والآخرين لم يدخلهم الجنة الرب الذي خلقهم وخلقها لهم، بل ادخاهموها غيره، سبحان ربك رب المزة عما يصفون

وفي الحديث الصحيح: « لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله » قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؛ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني برحمته» وقد قال تمالى : ( من كان يريد ثواب الدنيا فمند الله ثواب الدنيا والآخرة ) (٣) وقوله : ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شي ا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٣٨ (٢) سورة هود ، الآية : ١٢٨

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ١٣٤

قدير )(١) وقوله: (قل لمنما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة )(٢) وقوله: (وأن لنا للآخرة والأولى) فلا شريك لله في ملكه٬ كما لاشربك له في إلَّم ينه وربو بيته والآيات في هذا الممنى كثيرة جداً. وقوله:

ومن علومك علم اللوح والقلم

وهذا أيضًا كالذي قبله ، لا يجوز أن يقال إلاقي حق الله تمالى لذي أحاط علمه بكل شيء، كما قال تعالى: (عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير) (٣). وقال: (وما يعزبءن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين) (١٠) . وقوله : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب) (٥٠). وقال تمالى : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا بملمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كناب مبين )(٦) وقال تعالى ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتُ والأرض النيب إلا الله) (٧) . والآيات في هذا المنى كثيرة تفوت

<sup>(</sup>١) سورة الملك ، الآية: ١

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمام ، الآية : ٧٧

<sup>(</sup>٥) سورة الائتمام ، الآية : ٥٠

<sup>(</sup>٧) سورة النمل ، الآية : ٥٥

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمام ، الآية : ١٢

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية : ٩١

<sup>(</sup>٦) سورة الأنمام ، الآية : ٥٥

وكل هذه الأنمور من خصائص الربوبية والإلمية التي بمث الله رسله ، وأنزل كتبه لبيانها واختصاصها لله سبحانه دون كل من سواه وقال تمالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى مَن رسول ) (١). كقوله في آية الكرسي: ( ولا محيطون بشيء من علمه ) (٢) فقد أطلع من شاء من أنبيائه ورسله على ماشاء من الفيب بوحيه إليهم ، فمن ذلك ما جرى من الا مم السالفة وما جرى عليهم كما قال تمالى: ( تلك من أنباء الفيب نوحيه إليك ما كنت تمامها أنت ولا قومك من قبل هذا ) (٣).

وكذلك ما نضمنه الكتاب والسنة من أخبار المعاد والجنة والنار ونحو ذلك ، أطلع الله عليه رسوله ، والمؤمنون عرفوه من كتاب الله وسنة رسوله ، وآمنوا به

وأما إحاطة العلم بالمعلومات كلياتها وجزئياتها ، وماكان منها وما لم يكن ، فذاك إلى الله وحده ، لايضاف إلى غيره من خلقه . فن ادعى ذلك لنمير الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله ﷺ . فما أجرأ هذا القائل على الله في سلب حقه ، وما أعداه لرسول الله ويُتَعَلِّمُ ولمن تولاه من المؤمنين والموحدين ١١

<sup>(</sup>١) سورة الجن، الآينان: ٢٦و٢٧ (٢) سورة البقرة ، الآية : ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة هود ، الآية : ٤٩

قال شيخ الاسلام ان تيمية رحمه الله وذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الاسلام عروة [عروة] إذانشاً في الاسلام من لا بعرف الجاهلية والشرك ، وماعابه القرآن وذمه ، ووقع فيه وأفرَّ ودعا إليه وصوَّبه وحسَّنه وهو لا يمرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهليـــة أو نظيره ، أو شرّ منه أو دونه ، فتنتقض بذلك عرى الاسلام، وبعود المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، والبدعة سنة ، والسنة بدعة ، وبكفِّر الرجل بمحض الاعان وتجريد التوحيد، ويبدّع بتجريد متابعة الرسول وكالله ، ومفارقة الأهوا والبدع . ومن له بصيرة وقلب حي بري ذلك عيانًا ، والله المستعان اه .

قلت : وقد رأينا ذلك والله عياناً من هؤلاء الجهلة الذن ابتلينا بهم في هذه الأوزمنة ، أشربت قلوبهم الشركوالبدع ، واستحسنوا ذلك ، وأنكروا التوحيد والسنة ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ، فضلتوا وأضلتوا.

وأما قول الناظم:

فإن لي ذمة منه بتسميتي محمداً . البيت

فهذا من جهله ؛ إذ من المملوم عند من له أدنى مسكة من عقل ، أن الاتفاق في الاسم لا ينفع إلا بالموافقة في الدين واتباع السنة، [فولاية] الرسول والله البياعة على دينه ، والعمل بسنته ، كما دل عليه الكتاب والسنة . كما قال تمالى: ( ورحمتي وسمت كل شيء فسأكتمها المذين يتقون ويؤ تون الزكاة والذين هم آياتنا يؤمنون . الدين يتسَّبعون الرسول النبي الا على الذي يجدونه مكتوباً عنده في النوراة والإنجيل) إلى قوله ( فالذين آمنوا به وعن ّروه ونصروه واتَّجموا النور الذي أنزل معهم أولئك هم المفلحون ) (١).

و تأمَّل قصة أبي طالب عم الذي وليُنظِينُ و قد كان بحوطه و بحميه وينصره، ويجمع القبائل على نصرته ويُتَّلِينُهُ، وحمايته من أعدائه، وقد قال في حق النبي وَيُعْلِينُهُ:

لقد علموا أن ابننا لامكذَّب لدنا ولا يمنى بقول الأباطل حد بنت نفسي دونه وحميتُه ودافعت عنه بالذري والكلاكل ولم يتبرُّأ من دين أبيه عبد المطلب ، ومات على ذلك ، وقال الني و لا ستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله سبحانه: ( ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستنفروا للمشر كبين ولوكانوا أولي قربى من بمدما نبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) (٢٠) . فلا وسيلة للعبد إلى نيل شفاعة النبي مَنْظَانَةُ إِلا بالإِ عان به ، و عاجاً به من توحيد الله و إخلاص

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآيتان : ١٥٧ ، ١٥٧

<sup>(</sup>٢) سورة النوبة ، الآية : ١١٣

العبادة له وحده لا شريك له ، ومحبته واتباعه ، وتعظيم أمره ونهيه ، والدعوة إلى ما بعث به من دين الله ، والنهي عما نهى عنه من الشرك بالله والبدع ، وما لا فلا فمحس الملحدون الأمر ، فطلبوا الشفاعة التي بعث الله رسوله والمنه بالنهي عنها وإنكارهاو قتال أهلها (۱٬ وإحلال دما شهم وأموالهم ، وأضافوا إلى ذلك إذكار التوحيد ، وعداوة من قام به واقتنى أثر النبي والنائق ، كما تقدم في كلام شيخ الاسلام رحمه الله من قوله : ويحفر الرجل عصض الايمان وتجريد التوحيد . إلى أخر كلامه .

وأما قول الناظم:

ولن يضيق رسول الله جاهك بي ... البيت

فهذا هو الذي ذكر الله عن المشركين من اتخاذ الشفماء ايشفموا لهم ويقر ً بوهم إلى الله زلفي .

قال الله تمالى: (إنا أنزلنا إليك الكناب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين. ألا لله الدين الخالص )(٢) فهذا هو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه ، ثم ذكر بعد ذلك دين المشركين فقال: (والذين اتخذ وا من دونه أولياء ما نعبده إلا ليقرِّ بونا إلى الله زلفى إن الله

<sup>(</sup>١) في الاصل: فطلبوا الشفاعة الذي بعث الله رسوله وَ اللَّهِ بالنهي عنه وإنكاره وقتال أهله. (٢) سورة الزمر، الآيتان: ٢،٣

يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هوكاذب كفَّار )(١) فتأمل كون الله تمالى كفَّره بقولهم : ( ما نعبده إلا ليقر بو له إلى الله زلفي ) (١) . وقال في آخر هذه السورة : ( أم اتخذوا من دون إ الله شفماً قل أولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يمقلون قل لله الشفاعة (Y) ( [aux

قلت: وقد وقع من هؤ لاء من اتخاذهم شفعاً بدعائهم وطلبهم ورغبتهم والالنجاء إليهم وه أموات غافلون عهم ، لا بقــدرون ولايسمعون لما طلبوا منهم وأرادوه.

وقد أخبر تمالى أن الشفاعة ملكه لا ينالها من أشرك به غيره ٦ وهو الذي له ملكالسماوات والأرض ، كما قال تعالى : ( ومن أضل ممنّ بدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى بوم القيامة وهم عن دعاً هم غافلون . و إذا حشر الناس كانو الهم أعداءً وكانو ا بعبادتهم كافرين) 📆 فماملهم الله بنقيض قصده من جميع الوجوه ، وسجل عليهم الضلال؛ ولهذه الآية أيضاً نظائر كثيرة ، كقوله : ( ذلكم الله ربكم لَا الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير . إن تدعوم

لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية : ٣ (٢) سورة الزمر ، الآيتان : ٤٤٠٤٣ (٣) سورة الا حقاف ، الآيتان : ٥، ٦

بشرككم ولا ينبئك مثل خبير )(١).

فبيتن أن دعوتهم غير الله شرك بالله ، وأن المدعو غيره لا يمك شيئاً ، وأنه لا يسمع دعاء الداعي ولا يستجيب ، وأن المدعو ينكر ذلك الشرك ، وبتبراً منه ومن صاحبه يوم القيامة فرن تأمل هذه الآبات انزاحت عنه بتوفيق الله وفتحه جميع الشبهات

وبما يشبه هذه الآية في حرمان من أنزل حوائجه بفير الله، واتخذه شفيما من دون الله بتوجيه قلبه وقالبه إليه، واعتماده في حصول الشفاعة عليه \_ كما قد تضمنه بيت الناظم \_ قول الله تمالى (ويعبدون من دون الله مالا يضره ولا ينفمهم ويقولون هؤلاء شفماؤ ما عند الله قل أتنبثؤن الله عالا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتمالى عما يشركون) (٢).

فانظر كيف حرمهم الشفاعة لما طلبوها من غير الله ، وأخبر أن حصولها مستحيل في حقهم بطلبها في دار العمل من غيره ، وهذه هي الشفاعة التي نفاها القرآن، كما قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن بأني يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة) (٣) . وقال : (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ، الآيتان : ١٤٠١٣ (٢) سورة يونس ، الآية : ١٨

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية: ٢٥٤

دونه ولي ولا شفيع) (١). فهذه الشفاعة المنفية هي التي فيها شرك ، وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن، فاعاثبتت بقيدين عظيمين: إذن الرب تمالى للشفيع، ورضاه عن المشفوع له ، وهو لا يرضى من الأديات الستة المذكورة في قوله: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصاري والمجوس والذين أشركوا) (٢) الآية ، إلا الاعان الذي أصله وأساسه التوحيد والاخلاص ، كما قال تمالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) (٣). وقال: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) (٤). وقال: (وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) (٥). وقال تعالى: (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والا رض) إلى قوله: (مامن شفيع إلا من بعد إذنه) (١).

وفي الحديث الصحيح أن النبي ولي الما ذكر شفاعته قال: « وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً ». وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أحق الناس بشفاعتك بوم القيامة ؛ قال: « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » .

 <sup>(</sup>١) سورة الا نمام ، الآية : ١٥ (٢) سورة الحج ، الآية : ١٧

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥ (٤) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٨

<sup>(</sup>٥) سورة النجم، الآية: ٣٦ ﴿ (٦) سورة يونس، الآية: ٣

قال شيخ الاسلام في هـذا الحديث: فتلك الشفاء له لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وقد كشفنا محمد الله بهذه الآيات المحكمات تلبيس هذا المعترض الملبس ولجاجه وافتراه على الله ورسوله ؛ فإن دعوة غير الله ضلال وشرك ينافي التوحيد. وإن اتخاذ الشفعاء إلما هو بدعائهم ، والالنجاء إليهم ، وسؤالهم أن يشفعوا للداعي ، وقد نهى الله عن ذلك ، وبيتن أن الشفاعة له ، فإذا كانت له وحده ، فلا تطلب إلا ممن هي ملكه فيقول: اللهم شفيع نبيك كانت له وحده ، فلا تطلب إلا ممن هي ملكه فيقول: اللهم شفيع نبيك في ، لأنه تمالى هو الذي بأذن للشفيع أن يشفع فيمن يرضى دينه ، فهو الإخلاص كما تقدم بيانه .

وأما قول الممترض: إن الممتزلة احتجثوا بالآيات التي فيها نفي الشفاعة على أنها لا تقع لا هل الكبائر من الموحدين، فأقول: لا ريب أن قولهم هذا بدعة وضلالة.

وأنت أيها المجادل في آيات سلطان مع الممتزلة في طرفي نقيض ، تقول : إن الشفاعة ثبتت لمن طلبها وسألها من الشفيع ، فجملت طلبها موجباً لحصولها .

والقرآن قد نفى ذلك وأبطله في مواضع كثيرة بحمد الله، والحق أنها لا تقع إلا لمن طلبها من الله وحده، ورغب إليه فيها، ( توحيد ـ ٣٠٠ )

وأخلص له المبادة بجميع أنواعها ، فهذا هو الذي تقع له الشفاعـة قبل دخول النار أو بعده إن دخلها بذنو به ؟ فهذا هو الذي بأذن الله للشفعاء أن يشفعوا له عامعه من الاخلاص ، كماصرحت بذلك الأحاديث، والله أعلم.

وقد قدمنا ما دل عليه الكناب والسنة أن ما في القرآن من ذكر الشفاعة نفياً وإثباتاً؛ فحق لا اختلاف فيه بين أهل الحق؛ فالشفاعة المنفية إما هي في حق المشرك الذي اتخذ له شفيماً يطلب الشفاعة منه، فيرغب إليه في حصولها ، كما في البيت المنقدم ، وهو كفر كما صرح به القرآن.

وأما الشفاعة التي أثبتها الكناب والسنة ؛ فقد ثبتت للمذنبين الموحدين المخلصين ؛وهذا هو الذي تظاهرت عليه النصوص ،واعتقده أهل السنة والجاعة ودانوا به .

والحديث الذي أشار إليه المعترض من قوله: «أنا لها أنا لها اللها » لا ينافي ما تقرر، وذلك أن الناس في موقف القيامة إذا فزعوا إلى إلى الرسل ليشفعوا لهم إلى الله في إراحتهم من كرب ذلك المقام بالحساب، وكل نبي ذكر عذره. قال النبي وينه في الحديث: « فيأتوني، فأخر " بين بدي الله ساجدا » أو كما قال: « فأحمده بمحامد يفتحها عكي "، ثم بين بدي الله ساجدا » أو كما قال: « فأحمده بمحامد يفتحها عكي "، ثم يقال ارفع رأسك، وقل تسمع، وأسأل تمطه، واشفع تشفتع »، قال: « فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ».

فتأمل كون هذه الشفاعة لم تقع إلا بدل السجود لله ، ودعائه وحمده ، والثناء عليه بما هو أهله . وقوله : « فيحدُّ لي حداً » فيه بيـان أن الله هو الذي بحدُّ له ، وهذا الذي يقع من الناس يوم القيامــة مع الرسل، هو من باب سؤال الحي الحاضر، والتوسل إلى الله بدعائه ، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله والله والله والله أن يدعو لهم إذا نابهم شيء ، كما في حديث الاستسقاء وغيره

ولما تو في رسول الله ويُعَلِينَةُ لم يكونوا يفعلون عند تبره شيئاً من ذلك البنة؛ ففر "ق أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و هم أعلم الأمة و أفضلها بين حالتي الحياة والمهات ، وكانوا يصدُّون على الني وَلِيْنَا عَنْدُ دَخُولُ المسجد والخروج منه ، وفي الصلاة والخطب ، وعند ذكره امتثالاً لقوله ﷺ: « لا تجملوا تبري عيداً ، ولا بيو تكم قبوراً ، وصلوا علي " فَإِنْ صَلَاتُكُمْ تَبَلَغْنِي أَيْمَا كُنْتُم » ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يستسقي بالناس أخرج معه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا إذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا ، وإما نتوسل إليك بمم نبينا فاسقنا، فيدعو.

فلو جاز أن بتوسل عمر والصحابة بذات النبي وليكافئ بعــد وفاته لما صلح منهم أن بعدلوا عن النبي والله العباس، فلما عدلوا عنه إلى العباس، علم أن التوسل بالنبي وَلَيْكُ بعد وفاتِه لا يجوز في دينهم، وصار

هذا إجاءً منهم.

قال الملامة ابن القيم رحمه الله: وقد أنكر أُعَة الاسلام ذلك. فقال أبو الحسن القدوري في شرح «كناب الكرخي »: قال بشر بن الوليد: صمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به ، وأكره أن يقول : محق في لان أو بحق أنبيانك ورسلك ، وبحق البيت الحرام.

قال أبو الحسن: أما المسألة بغير الله فتكره في قولهم ، لا نه لا حق لذير الله عليه ، وإنما الحق لله على خلقه .

وقال في « شرح المختار » ويكره أن يدعو الله إلا به ،فلا يقول: أسألك بفلان أو علائكمنك وأنبيائك ونحو ذلك ، لا نه لاحق للمخلوق على الخالق.

وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه: أكره كذا، هو عندمجمد (١)حرام وعند أبي حنيفة وأبي بوسف هو إلى الحرام أقرب، وجانب التحريم عليه أغلب ، فإذا قرر الشيطان عنده أن الاقسام على الله به ، والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه، وأنجع بقضاء حاجته، نقله ذرجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله ، ثم ينقله بمد درجة أخرى إلى أن يتخـــذ قبره وثناً يمكف عليه ، ويوقــد عليه القنديل ، ويملـّق عليه الستور ،

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، رحمها الله تمالى .

ويبني عليه المسجد ، ويعبده بالسجود له ، والطواف وتقبيله ، واستلامه، والحيج إليه، والذبيح عنده، ثم ينقله درجة أخرى إلى دعا الناس المبادته ، واتخاذه عيداً ومنسكا ، وأنذلك نفع لهم في دنياهم وآخرتهم. قال شيخنا قدسالله روحه : وهذه الأمور المبتدعة عند القبور ص اتب: أبمدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ، ويستغيث به فيها، كما يفعله كثير من الناس. قال: وهؤلاء من جنس عبَّاد الأصنام، وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكناب، يدعو أحده من يمظمه ، ويتمثل لهم الشيطان أحياناً ، وقـد يخاطبهم ببمض الأمور

ثُم ذكر المرتبة الثانية وهي : أن يسأل الله به ؛ وقال : وهو بدعة باتفاق المسلمين.

والثالثة : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب ، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، فهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين ، وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعاً بنن أنَّمة الدين ، وإن كان كثيراً من الناس يفعل ذلك. انتهى.

ففرض على كل أحد أن بعلم ما أمر الله به ورسوله من إخلاص العبادة لله وحده، فانه الدين الذي بعثه به، وأن يترك ما نهى الله عنه (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: عنده ، وهو خطأ .

ورسوله والله من الشرك فا دونه ، كما قال تمالى : (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ، فان فعلت فانك إذاً من الظالمين )(۱) الآية وأن لايدين الله تمالى إلا بما دله الدليل على أنه من دين الله ، ولا يكون إمسّمة يطير مع كل ريح ، فإن الناس من أمة محمد والله والا مم قبلها قد تنازعوا في ربهم وأسمائه وصفاته ، وما يجب له على عباده . وقد قال تمالى : (فإن تنازعهم في شيء فرد وه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) (۲) . فيا سمادة من العلم معرفة الهدى بدليله ، وما ليس كذلك فجهل وضلال .

وأماقول المعترض: فانظر إلى «الشفا» (٣) تجده حكى كفر من قال مثل هذه الكلمة ، أي الكلمة التي ذكر ها المجبب في مهنى قوله: (قل إلي لا أملك لكم ضرا ولا رشداً) (٤) الآيات. ذكر عبارات النسفي في معناها، وهي قوله: هو إظهار للعبودية، وبراءة مما يختص بالربوبية من علم النيب. أي أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع، ولا دفع ضر... إلى آخر كلامه إذمن عادة هذا المعترض الجاهل رد الحق، والمكابرة في دفعه ، والفلو المتناهي ، وإلا فرف المعلوم عند من له

<sup>(</sup>١) سورة يولس ، الآبة : ١٠٦ (٢) سورة النساء ، الآبة : ٥٥

<sup>(</sup>٣) لعله يقصد به : كتاب والشفا في حقوق المصطفى، للقاضي عياض .

<sup>(</sup>٤) سورة الجن ، الآية : ٢١

ممرفة بدين الاسلام أن المجيب إعـا أنى في جوابه بتحقيق النوحيد، ونفي الشرك بالله ، وذلك تدظيم لجانب الرسالة . وكان النبي والله بنهى أمنه عن كل ما يؤول بهم إلى الغلو". ولما قبل له وَاللَّهُ : أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا ، قال : « يا أيهــا الناس ١ قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، ولا يستهوينُّكم الشيطان ، أنا عبــدُ الله ورسوله ، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله تمالى » .

والنبي والنبي والحق الخلق بالنواضع لله وحده سبحانه . وفي الحديث : « فا نك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيمة وعورة وذنب وخطيئة ، وإني لا أنق إلا برحمنك ... » الحديث .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، يخبر بذلك عن نفسه ، وبمترف بذلك لربه ، وهو الصادق المصدوق ، فاذا قال المسلم مثل هذا في حقه ويُنظِينُهُ وأخبر بما أخبر به عن نفسه لم يكن منتقصاً له ، بل هذا من تصديقه والأعان به .

قال شيخ الاسلام رحمه الله: إذا كان الكلام في سياق توحيد الرب ونني خصائصه عما سواه ، لم يجز أن بقال : هذا سوء عبادة في حق مَن دون الله من الأنبياء والملائكة ، فإن المقام أجل من ذلك، وكل ماسوى الله يتلاشى عن تجريد توحيده ، والنبي ويالي كان أعظم الناس تقريراً لما يقال على هذا الوجه . وإن كان نفسه المسلوب، كما في « الصحيحين » في حديث الأوك لما نزلت براءة عائشة من السماء ، وأخبرها النبي عَيَّالِيَّةِ بذلك ، قالت لها أُمها: قومي إلى رسول الله والله لا أقوم إليه ولا أحمد ، ولا إِياكِما، ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. فأفر ها النبي وَلَيْكُ وأبوها على هـذا الكلام الذي نفت فيه أن تحمد رسول الله عليه ، وفي رواية : محمد الله لا محمدك ، ولم يقل أحد: هذا سوء أدب عليه مُتَلِيَّةٍ.

وأخرج البيهقي بسنده إلى محمد بن مسلم ، سممت حبان صاحب ان المبارك يقول: قات لعبد الله من المبارك قول عائشة للنبي والله: بحمدالله لا محمدك، إي لا ستعظم هذا، فقال عبد الله: ولَّت الحمدأهله.

وكذلك الحديث الذي رواه الامام أحمد بسنده عن الأسود بن سريع أن النبي وَ أَنِّي بأسير فقال: اللهم أنوب إليك ولا أنوب إلى محمد . فقال النبي علي : « عرف الحق لأهله » .

وهذا الممترض وأمثاله ادَّعوا تعظيم أمررسول الله عَلَيْكُ عا قد نهى عنه من الفلوُّ والإيطراء ،وهضموا ربوبية الله ، وتنقصوا إلَّميته، وأنوا بزخارف شيطانية ، وحاولوا أن يكون حق الله من العبـادة التي خلق لها عباده نهبي بين الأحياء والأموات؛ هـذا يصرفه لنبي،

وهذا لملك ، وهذا لصالح ، أو غير هؤلاء بمن اتخذوهم أنداداً لله ، وعبدوا الشياطين عا أمروه به من ذلك الشرك بالله ، فإي عبادتهم للملائكة والا نبيا والصالحين إما نقع في الحقيقة على من زيَّمها لهم من الشياطين وأمره بها ؛ كما قال تمالى : ( ويوم بحشره جميماً ثم يقول للملائكة أهؤلا إياكم كانوا يمبدون. قالوا سبحانك أنت وليتنا من دونهم بل كانوا يمبدون الجنُّ أكثره بهم مؤمنون )(١) ونحو هـذه الآية كثير في القرآن.

ولما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله ما وقع في زمانه من الشرك بالله قال : وهذا هضم للربوبية ، وتنقص للا لمَهية ، وسوء ظن برب المالمين، وذكر أنهم ساووهم بالله في المبادة ، كما قال تمالى عنهم وهم في النار: ( تا لله إن كنا اني ضلال مبين إذ نسو بكم برب العالمين )(٢).

وأما ما ذكره عن خالد الأزهري، فخالدوماخالد؛ أغرك منه كونه شرح «النوضيح» و « الأجر ومية » في النحو؟! وهذا لا يمنع كونه جاهلاً بالتوحيد الذي بعث الله رسوله ﷺ ، كما جهله من هو أعلم وأقدم منه بمن لهم نصانيف في الممقول ، كالفخر الرازي ، وأبي ممشر البلخيونحوهاممن غلط في التوحيد، وقد كان خالد هذا يشاهد أهل

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآبتان : ٤٠ و ١٤ (٢) سورة الشمراء، الآبتان : ٩٨٥٨٠

مصر يمبدون البدوي وغيره ، فما أنكر ذلك في شيء من كتبه ، ولا نقل عنه أحد إنكاره.

فلو صبح ما ذكره خاله من حال الناظم لم يكن جسراً تذاد عنه النصوص من الآيات المحكمات القواطع، والأحاديث الواضحات البيتنات، كقوله تعالى: (واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا) (١) وقوله : ( ومن يدع مع الله إلمها آخر لا مرهان له به فا عا حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ) <sup>(٢)</sup> وقول النبي ﷺ : « من مات وهو يدعو لله ندأ دخل النار ».

وقد استدرج الله أهل الشرك بأمور تقعلهم يظنونها كرامات عقو بة لهم ،وكثير منها أحوال شيطانية أعانوا بها أولياءه من الإنس، كما قد يقع كثيراً لمبَّاد الأصنام، وما أحسن ما قال بمضهم شمرا: تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا وكلهم يدّعون الفوز بالظفر فخذ بقول يكون النص ينصره إمَّا عن الله أو عن سيد البشر

وقد حاول هذا الجاهل المعترض صرف أبيات «البردة» عما هو صريح فيها النص فيما دلت عليه من الشرك في الربوبية والإلمهية، ومشاركة الله في عمله وملكه، وهي لاتحتمل أن تصرف عما هي فيه من

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٣٦ ﴿ (٢) سورة المؤمنون ، الآية : ١١٧

ذلك الشرك والغلو"، فما ظفر هذا الممترض من ذلك بطائل، غير أنه وسم نفسه بالجهل والضلال، والزور والمحال، ولو سكت لسلم من الانتصار لهذا الشرك العظيم الذي وقع فيه.

وأما قول المعترض: ورد في الحديث« لولاحبيبي ثم د ماخلقت سمائي ولا أرضي ولا جنتي ولا تاري » .

فهذا من الموضوعات، لا أصل له، ومن ادَّعى خلاف ذلك فليذكر من رواه من أهل الكتب المتمدة في الحديث، وأنى لهذلك؟! بل هو من أكاذيب الفلاة الوضاعين .

وقد بيَّن الله تمالى حكمته في خلق السماوات والأرض في كثير من سور القرآن، كما في الآية التي تأتي بعد، وهي قول الله تمالى: (اللهُ الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزَّل الأمر بينهون لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً)(١)

ولها نظائر تبين حكمة الرب في خلق السماوات والأرض. وقوله: وكيف ينكر تصرفه في إعطاء أحد بايذن الله من الدنيا في حياته أو في الآخرة بعد وفاته.

أقول: هــذا كلام من اجترأ وافترى وأساء الأدب مع الله،

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ، الآية : ١٢

وكذب على رسوله ، ولم يعرف حقيقة الشفاعة ؛ ولا عرف تفر دالله بالملك يوم القيامة وهل قال رسول الله عليه أو أحد من أصحابه أو من بعده من أعة الإسلام أن أحداً يقصرف يوم القيامة في ملكه ١١ ولو أطلقت هذه العبارة في حق رسول الله عليه لا ادّ عاها كل لمبوده من نبي أو ملك أو صالح أنه يشفع له إذا دعاه : (سبحانك ماكان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أوليا ) (۱) وقال تمالى : (يوم يأت ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أوليا ) (۱) وقال تمالى : (يوم يأت وقال صوابا) (۲) وقال صوابا)

وهـذا القول الذي قاله الجاهل قد شافهنا به جاهل مثله عصر بقول: الذي يتصرف في الكون سبعة: البدوي، والامام الشافعي، والشيخ لدسوقي ... حتى أكل السبعة من الاثموات هذا يقول: هذا ولي لله شفاعة، وهذا صالح كذلك، وقد قال تعالى: (لينذر يو اللاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) (3). إلى قوله: (ما للظالمين من شفيع ولا حميم يطاع) (6). وأي ظلم أعظم من الشرك بالله، ودعوى الشريك له في يطاع) (6).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، الآية : ١٨ (٢) سورة هود ، الآية : ١٠٥

<sup>(</sup>٣) سورة النبأ ، الآية : ٣٨ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ سورة غافر ، الآيتان : ١٩٥٥

<sup>(</sup>٥) سورة غافر ، الآية : ١٨

الملك والنصرف ؛ وهذا غاية الظلم .

قال شيخ الاسلام رحمه الله في معنى قوله تمالى: (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا على الدين زعمتم من دون الله لا على الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) (١) نفى الله عما سواه [كل ما] بتعلق به المشركون، فنفى أن يكون الميره ملك أو قسط منه ، أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية كما نفاها القرآن ، وأخبر النبي عليه أنه يأتي فيسجد لربه و يحمده ، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك ، وقل تسمع ، واسأل تمطه ، بالشفاعة أولا ثم يقال له ؛ ارفع رأسك ، وقل تسمع ، واسأل تمطه ، واشفع تشفع وقال له أبو هم يره رضي الله عنه ؛ من أسمد الناس بشفاعتك ؟ قال « من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة لا همل الإخلاص با إذن الله ، ولا تكون لمن أشرك بالله .

وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، وينال المقام المحمود، فالشفاعة التي نفاها القرآن ماكان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة باذنه في مواضع، وقد بيّن النبي ويُشَيِّعُهُ أنها لا تكون إلا لا هل النوحيد والاخلاص. انتهى كلامه.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآيتان : ٢٢و٢٣

وقال الملامة ابن القيم في « مدارج السالكين »: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعاً ، فقال تعالى: (قل ادعوا الله بن زعمتم من دون الله لا علكون مثقال ذرة في السهاوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) (۱) .

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع ؛ والنفع لا يكون إلا بمن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه [ فإن لم يكن مالكاً له كان شريكاً ] ، فان لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيراً ، فان لم يكن معينا ولا ظهيراً ، كان شفيما عنده ؛ فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلاً من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك ، وأثبت شفاعة لا نصيب فها لمشرك ، وهي الشفاعة باذنه .

فكنى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريداً للتوحيد، وقطعاً لأصول الشرك [و]مراده لمن عقلها، والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع ؛ وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً ، فهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآيةان : ٢٢و٣٢

ولَممر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هومثلهم أو دونهم ، وتناول القرآن لهم كنناوله لا ولئك . إلى أن قال : ومن أنواعه \_ أي الشرك \_ طلب الحوائج من الموتى ، والاستغاثة بهم ، والنوجه إليهم ، وهذا أصل شرك المالم ، فإن الميت قد انقطع عمله ، وهو لا يملك لنفسه نفماً ولا ضراً ، فضلاً لمن استفاث به وسأله قضاء حاجته ، أو سأله أن يشفع له إلى الله ، وهذا جهله بالشافع والمشفوع عنده ، فانه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا باذنه ، والله لم بجمل استفائته وسؤاله سبباً لا ذنه [في] كمال النوحيد ، فجاء هذا المشرك بسبب بمنع الاذن ، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها .

وهذه حالة كل مشرك، فجمعوا بين الشرك بالمعبود، وتفيير دينه ، ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى تنقص بالأموات ؛ وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، وأوليا التوحيدله بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشر كوا به غاية التنقص ، إذ ظنوا أنهم راضون منهم مذا، وأنهم بوالونهم عليه، وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. قال: وما نجا من شرك هذاالشرك الأ كبر إلامن جرد توحيده لله، وعادى المشركين في الله ، وتقرُّب بمقتهم إلى الله ، وأتخذ الله وحده وليه و إلهه ومعبوده ، فجرد حبهاله،

وخوفه لله ، ورجاءه لله ، وذله لله و توكله على الله ، واستمانته بالله ، والنجاء إلى الله ، وأخلص قصده لله ، منبعًا لأصره، متطلبًا لمرضانه، إذا سأل سأل الله، وإذا استمان استمان بالله، وإذا عمل عمل للهوبالله ومع

فرحم الله هذا الاماموشيخه(١)، فلقد بيَّنا للناسحقيقة الشرك وطرقه وما يبطله.

وفي حديث ابن عباس أن رسول الله ميكية قال له: « إذا سألت فاسأل الله ، و إذا استعنت فاستعن بالله » ولم يقل: فاسألني واستعن بي ، فقصر السؤال والاستمانة على الله الذي لا يستحقه سواه، كما في قوله : ( إياك نمبد و إياك نستمين ) (٢) . فمن صرف ذلك المير الله ، فقد عصى الله ورسوله ، وأشرك بالله .

وللممترض كلام ركيك لا حاجة لنا إلى ذكر ما فيه ، وإنما نتبع من كلامه ما يحتاج إلى رده وإبطاله كجنس ما تقدم.

واعلم أنه قال لما ذكر قول المجيب: إنه لا يجتمع الايمان بالآيات المحكمات وتلك الابيات ، لما بينهما من التنافي والنضاد .

وقال الممترض : أقول: يجتمعان بأن يفرد الله بالمبادة، ولايقدح

<sup>(</sup>١) أي الملامة ابن القيم، وشيخه شبيخ الاسلام ابن تيمية ، رحمها الله تعالى. (٣) سورة الفاتحة ، الآية: ٥

فيه تشفعة بأحباب حبه إليه ، وكيف يحكم بالضلال بمجرد طلبه الشفاعة ممن هو أهل لها، كما في الحديث : وأنا لها ، أنا لها» ومعلومأن الضلال ضد الحق .

فالجواب: لا يخفى ما في كلامه من التخليط والتلبيس والعصبية المشوبة بالجهل المركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وقد بينيًّا فيما تقدم أن دعوة غير الله صلال ، وأن اتخاذ الشفماء الذين أنكر الله تمالى إنما هو بدعاتهم والالتجاء إليهم ، والرغبة إليهم فيما أراد الراغب منهم من الشفاعة التي لا يقدر عليها إلا الله ، وذلك ينافي الاسلام والايمان بلا ريب ، فإن طلبها من الأموات والغائبين طلب لما لايقدر عليه إلا الله ، وهو خلاف لما أم الله تمالي به ، وارتكاب لما نهي عنه، كما تقدم بيانه في ممنى قوله تمالى : ( ويمبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله ) (١) الآية . وقوله : ( قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) (٢) الآية . وقوله : ( ما نمبـدهم إلا ليقرُّ بونا إلى الله زلني )(٢٠) فطلب الشفاعة من النبي ﴿ الله عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ بَعْدُ وَفَاتُهُ ، وَبَعْدُهُ

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ١٨ (٢) سورة الاسراء، الآية: ٥٦

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآية : ٣

عن الداعي، لا يحبه الله تمالى ولا يرضاه ، ولا رسوله والله ؛ وهو النوسل الذي ذكره الملامة ابن القيم وشيخه ، وصرحا بأنه شرك ، وللملامة ابن القيم أبيات في [هذا] المني، وهي قوله:

والشرك فهو توسل مقصوده الزلفي من الرب العظيم الشان بمبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان والناس في هذا ثلاث طوائف مارابع أبداً بذي إمكان أحد الطوائف مشرك اإلمه فإذا دعاه دعا إلما ثان هـذا وثاني هـذه الا تسام ذلك جاحد بدعو سوى الرحمان هو جاحد للرب يدعو غيره شركاً وتعطيلا له قدمان هذا وألث هذه الأقسام خمير الخملق ذاك خملاصة الإنسان يدءو إله الحـق لا يدءو [إلى] [أحد] سواه قط في الأكوان يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان وقد أنكر الله ذلك الدعاء على من زعم في الرسل والملائكة، وذلك كما قال تمالى : ( قل ادعو الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا)(١).

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وأمه وعزبرا

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء، الآية: ٥٦

والملائكة ، فأنكر الله ذلك وقال : هؤلاء عبيدي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ، وهؤلاء الدين نُرلت هذه الآية في إنكار دعوتهم من أوليائه وأحبابه . وقد تقدم أن الدعاء وجميع أنواع المبادة حق الله المحض كما تقدم في الآيات.

والحاصل أن الله تمالى لم يأذن لا حد أن يتخذ شفيعاً من دونه يسأله ، ويرغب إليه ، ويلتجأ إليه ، وهذا هو العبادة .ومن صرفمن ذلك شيئًا لنير الله فقد أشرك مع الله غيره ، كما دلت عليه الآيات المحكمات؛ وهذا ضد إفراد الله بالعبادة وكيف يتصور إفراد الله بالمبادة وقد جمل المبدُّ ملاذًا ومفزعاً سواه؛ فان هذا ينافي الافراد، فأين ذهب عقل هذا وفهمه ١ ا

قال شيخ الاسلام رحمه الله: المبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأُقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . انتهى .

وقد تبيَّن أن الدعاء مخ العبادة ، وهو مما يحبه ويأمر بهعباده، وأن مخلصوه له . وقد تقدم من الآيات ما يدل على ضلال من فعل [ذلك] ومهذا يحصل الجواب عن قول الممترض: إن الشفاعة المنفية إنما هي في حق الكفار ؛ فنقول : فمن اتخذ معبوداً سوى الله رجوه أو يخافه فقد كفر ·

وتأمَّل قول الله تمالى : (والدين بدءون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون. أمواتغير أحياء وما يشمرون أيَّان يبعثون. إلَّهُمَمُ إله واحد)(١) فبيَّن تمالي أن المخلوق لا يصلح أن يدعى من دون الله، وأن من دعاه فقد أشرك مع الله غيره في الإِلْمهية، والقرآن من أوله إلى آخره يدل على ذلك . وكذلك سنة رسول الله وي ، ولكن الملحدين محجوبون عن فهم القرآن، كما حجبوا عن الايمان بجهلهم وضلالهم وإعراضهم ، كما أنزل في كتابه من بيان دينه الذي رضيه لنفسه ورضيه لمباده.

قال شيخ الاسلام[أحمد](٢) بن تيمية رحمه الله تمالى: وحقيقة التوحيد أن يمبد الله وحده ، لا يدعو إلا[ه] ، ولا يخشى ولا يتقي إلا[ه] ، ولا بتوكل إلاعليه ، ولا يكون الدين إلا له ، وأنالا يُتخذ الملائكة والنبيون أرباباً ، فكيف بالأثمة والشيوخ فاذا جمل الامام والشيخ كأنه [آله يدعى مع غيبته وموته ، ويستغاث به ، ويطلب منه الحوائج كأنه مشبَّه بالله ، فيخرجون عن حقيقة النوحيد الذي أصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله. اه.

و ثبت عن النبي علي أنه قال لابن عباس: « إذا سألت فاسأل

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآيات: ٢٠-٢٦ (٧) في الأصل: محمد ، ولعله تحريف.

الله ، و إذا استمنت فاستمن بالله » . فلو جاز أن يسأل رسول الله مَنْظِينَةُ لما قصر سؤاله واستمانته على الله وحده .

وابن عباس أحق الناس بأن يعلمه رسول الله علي مافيه له منفمة، فلو جاز صرف ذلك لغير الله لقـال: واسألني، واستمن بي، بل أتى عقام الارشاد والابلاغ والنصح لابن عمه بتجريد إخلاص السؤال والاستمانة على الله تمالى. فأين ذهبت عقول هؤلاء الضَّلاَّل عن هذه النصوص ١٤ والله المستمان .

وقال الشبخ رحمه الله: واعلم أن لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين : دعاء العبادة ، ودعاء المسألة . وكل عابد سائل ، وكل سائل عامد، وأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، وإذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب لجلب المنفعة ، ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر ، وإن لم بكن هناك صيغة سؤال. ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو مسألة من الرغب والرهبة والخوف والطمع . اه .

فتبين أن أبيات «البردة» التي قدمنا الكلام عليها تنافي الحق وتناقضه، وماذا بعد الحق إلا الضلال ؟.

وقول المعترض: لا سيما والناظم [على] جانب عظيم من الزهد

والورع والصلاح، بل وله يد في الملوم كما حكى ذلك مترجموه، وهذا كله صار هباء منثوراً حيث لم يرضوا عنه .

أقول: هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب، والظاهر أنه لا حقيقة لذلك، فانه لا بعرف إلا بهذه «المنظومة»، فلو قد رأن لذلك أصلاً، فلا ينفعه ذلك مع تلك الأبيات، لأن الشرك يحبط الاعمال، كما قال تعالى: (ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون) ((). وقد صار العمل مع الشرك هباء منثوراً.

قال سفيان بن عيينة: احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فان فتنتهما فتنة لكل مفتون، فان كان للرجل عبادة، فقد فتن بأبياته كثير من الجهال؛ وعبادته إن كانت، فلا تمنع كونه ضالاً كما يرشد إلى ذلك آخر الفاتحة

قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى فالواجب علينا أن نبيّن ما في كلامه مما يسخط الله ورسوله من الشرك والغلو".

وأما الشخص وأمثاله بمن قد مات ، فيسمنا السكوت عنه ، لا ألا ندري ما آل أمره إليه ، وما مات عليه . وقد عرف أن كلام خالد الا زهري لا حجة فيه ، وأهل الغلو والشرك ليس عندهم إلا المنامات (١) سورة الأنعام ، الآبة : ٨٨

والأحوال الشيطانية التي بحكيها بمضهم عن بمض ، كما قال لي بمض علماء مصر : إن شبخنا مشي بأصحابه على البحر . فقـ ال : لا تذكروا غيري، وفيهم رجل ذكر الله فسقط في البحر ، فأخذ بيده الشيخ فقال: ألم أقل لكم: لا مذكروا غيري؛ فقلت: هذه الحكاية تحتمل أحد أمرين لا ثالث لهما: أحدهما: أن تكون مكذوبة مثل أكاذيب سدنة الأوثان، أو أنها حال شيطانية ، وأسألك أيها الحاكي لذلك: أيكون فها حجة على جواز دعوة غير الله؛ فأقرُّ وقال: لا حجة فيها على ذلك.

والمقصود بيان أنه ليس عند الفلاة من الحجة ما زخرفوه أو حرَّ فوه أو كذَّ بوه وماقال الله وقال رسوله ، فهذا بحمد الله كله عليهم لا لهم ، وما حرَّ فوه من ذلك ردَّ إلى صحيح معناه الذي دل عليه لفظه مطابقة وتضمناً والتزاماً . قال تمالى : ﴿ وَكَذَلْكَ جَمَلْنَا لَكُلُّ نَبِّي عَدُواً شياطين الانس والجن يوحي بمضهم إلى بمض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فملوه فذره وما يفترون ) (١).

وذكر الممترض حكاية، يقول عن غير واحد من العلماء المظام: أنه رأى النبي والمنظومة، تنشد بين يديه ، إلى قوله :

لكن الخصم مانع ذلك كله بقوله : إنهم كفار .

فَالْجُوابِ أَنْ يَقَالَ : ليس هذا وجه المنع وإعما وجهه أنها حكاية

<sup>(</sup>١) سورة الائمام، الآية: ١١٢

مجهولة عن مجهول. وهذا [من] جنس إسناد الكذابين (١) فلو قيل: من هؤلاء العظام؛ وما أسماؤه؛ وما زمنهم؛ وما طبقتهم؛ لم يدر عنهم. وأخبار المجهولين لا تقبل شهادة ولا رواية يقظة؛ فكيف إذا كانت أحلاماً ١؛ والممترض كثيراً ما يحكي عن هيا[ن] بن بيّان.

ثم قال الممترض على قول المجيب: وطلب الشفاعة من النبي والله ممتنع شرعاً وعقلاً. قال الممترض: من أين هذا الامتناع ؛ وما دليله من المقل والسمع ؛

فالجواب أن يقال: معلوم أن دليله من الجهتين لا تعرفه أنت ومن مثلك، وإعامه فقك في اللجاج الذي هو كالمجاج الذي يحوم في المجاج أما دليله من السمع فقد تقدم في آيات الزمر ويونس وغيرها، وقد بسطنا القول في ذلك بما يغني عن إعادته، فليرجع إليه.

وأما دليله من العقل ، فالعقل الصحيح يقضي ويحكم عما يوافق النقل ، بأن النجاة والسعادة والفلاح وأسباب ذلك كله لا تحصل إلا بالتوجه إلى الله تعالى وحده ، وإخلاص الدعا والالتجاء له وإليه ، لأن الخير كله بيده ، وهو القادر عليه وأما المخلوق فليس في بده من هذا شي ، كما قال تعالى : ( ما علكون من قطمير )(٢) . فتسوية المخلوق بالخالق خلاف العقل ، كما قال تعالى : ( أفن يخلق كمن لا يخلق أفلا

<sup>(</sup>١) في الاصل: الا كاذيب. (٣) سورة فاطر، الآية: ١٣

تذكرون) (۱) ، فالذي له الخلق والأمر والنعم كلها منه ، وكل خلوق فقير إليه ، لا يستغنى عنه طرفة عين ، هو الذي يستحق أن يدعى ويرجى ويرغب إليه ، ويرهب منه ، ويتخذ معاذاً وملاذاً ، ويتوكل عليه وقد قال تعالى : (يا أيها الناس أنتم الفقرا وإلى الله والله هو الفني الحميد) (۲) وقال المفسرون المحققون السلفيون المتبعون في قوله تعالى (وعلى ربهم يتوكلون) (۳): أي لا يرجون سواه ، ولا يقصدون إلا إياه ، ولا يطابون الحوائج إلا منه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ولا يطابون الحوائج إلا منه ، ولا يرغبون إلا إليه ، و بعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شربك له ، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب

ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الايمان . ذكره العلماء في تفسيره ، ولينأمل ماذكره الله عن صاحب ياسين من قوله : (أأتخذ من دونه آلهة إن يُردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون . إلي إذاً لفي ضلال مبين ) (1) فهذا دليل فطري عقلي سمهي .

> وأما قول الممترض : إن قول الناظم : ومن علومك علم اللوح والقلم

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ١٧ (٧) سورة فاطر ، الآية : ١٥

٣٤ ، ٣٠ ، الآية : ٢٠ (٤) سورة يس ، الآيتان : ٣٤ ، ٢٢

إنَّ (من) بيانية . فالجواب أنه ليس كما قال، بل هي تبعيضية، ثم لوكانت بيانية، فما ينفعه والمحذور بحاله ، وهو أنه يعلم ما في اللوح المجفوظ .

وقد صرح الممترض بذلك فقال : ولا شك أنه أوتي علم الأولين والا خرين ، وعلم ما كان وما يكون .

فالجواب: هذه مصادمة لما هو صريح في كناب الله ، وسنة رسوله ، بأن الإياطة بما في اللوح المحفوظ علماً ليس إلا لله وحده ، وكذلك علم الأولين والآخرين ايس إلا لله وحده ، إلاما أطلع الله عليه نبيه في كتابه ، كما قال الله تعالى : (ولا يحيطون بشي من علمه إلا بما شا وسع كرسيه السهاوات والأرض )(1). فالرجل في عمى عن قول الله تعالى (ولا يحيطون بشي من علمه الله تعالى (الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شي قدير وأن الله قد أحاط بكل شي علماً ) (2). وقد تقدم لهذه الآيات نظائر فاحاطة العلم بالموجودات والمعدومات التي وجدت واستوجدت نظائر فاحاطة العلم بالموجودات والمعدومات التي وجدت واستوجدت لله وحده ، لم يجمل ذلك لا عد سواه .

وقال تمالى: (يسألونك عن الساعة أيَّان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلِبها لوقتها إلا هو ) (٣) فأسند عام وقت الساعة إلى ربه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٠ (٢) سورة الطلاق ، الآية : ١٧ (١٧)

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية : ١٨٧

بأمره ، كقوله تمالى : ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها. إلى ربك منهاها) (١). وأمثال هذه الآيات، نما يدل على أن الله تمالى اختص بعلم النَّيب كله ، إلا ما استثناه بقوله : ( ولأ يحيطون بشي من علمه إلا بما شاء) (٢) . و(من) سُميضية هاهنا بلا نراع وقد قال الخضر لموسى عليهما السلام: ما نقص علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا المصفور من هذا البحر ، فتأمل هذا وتدبير.

وأما قول الممترض وتأويله لقوله تمالى: (قل لا يملم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ) (٣) فتأويل فاسد ، ماقاله غيره ولا يقوله مسلم، من أنه يعلم الغيب شمايم الله له والمنفي في الآية أن يعلمه بنفسه بدون أن يملمه الله ذلك . فما أجرأ هذا الجاهل على هذا التأويل، وما أجهله بالله وبكنابه؛ ! فيقال في الجواب : لا ينفعك هـــذا التأويل الفاسد، إذ لوكان أحديمام جميع الغيب بتمايم الله الصدق عليه أن يقال: هذا يعلم الغيب كله الذي يملمه الله، فما بقي على هذا القصر [لعلم] الغيب على الله في هذه الآية ممنى، وحصل الاشتراك، نموذ بالله من الافتراء على الله وعلى كتابه وصرف ما لم ينزل به سلطاناً .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، الآيات : ٤٢-٤٤ (٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ، الآية : ٢٥

## وأما قوله في قول الناظم : إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي

إن الأخذ باليد بالشفاعة . فالجواب أن حقيقة هذا القول وصريحه طلب ذلك من غير الله ، فلو صح هذا الحل فالمحذور بحاله لما قد عرفت من الاستفائة بالأموات والفائبين والاستشفاع بهم في أمر هو في الله عمد عصوله، لكونه تألها وعبادة ، وقد أبطله القرآن .

فهـذا الممترض الجاهل يدور على منــازعة الله في حقه وماـكه وشمول علمه ، والله بجزيه بعلمه .

وأما قوله: (وعنده مفاتح الغيب لا يملمها إلا هو) (١) فقيل: المراد بها الحنس المذكورة في سورة لقمان فهـذا قبل أن يطلع نبيه عليها، وإلا فقد ذكر عامة أهل العلم أنه لم يتوفاه الله تمالىحتى علىمه كل شيء حتى الحنس.

فالجواب: انظر إلى هذا المفتري الجاهل البليد، كيف اقتفى أثر صاحب الأبيات بجميع ما اختلقه وافتراه، وأكثر من الاكاذيب على أهل العلم، فإن قوله: ذكر عامة أهل العلم أنه لم بتوفاه الله حتى علمه كل شيء حتى الحنس ؛ فحاشا أهدل العلم الذين يعرفون بأنهم من أهل

 <sup>(</sup>١) سورة الانمام ، الآية : ٥٥

العلم من هذه المقالة ، وعامة أهل العلم بل كلهم على خــلاف ما ادُّعاه سلفًا وخلفًا .

قال أبو حمفر محمد بن جرير رحمه الله في « تفسير ه الكبير » الذي فاق على النفاسير ، ابتدأ تمالى ذكر الخبر عن علمه بمجي الساعة . فقال تمالى: (إن الله عنده علم الساعة ) (١) التي تقوم فيها القيامة لايملم ذلك أحد غيره (وينزل الغيث)(١) من السماء ، لا يقدر على ذلك أحد غيره ( ويملم ما في الأرحام )(١) أرحام الأثاث ( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً )(١) يقول: وما تعلم نفس حيَّ ماذا تعمل في غـــد ( وما تدري نفس بأي أرض تموت )(١) يقول : وما تملم نفس حي بأي أرض تكون موتها ( إن الله عليم خبير )(١) يقول : إن الذي يعلم ذلك كله هوالله دون كل أحد سواه.

وذكر سنده عن مجاهد (إن الله عنده علم الساعة)(١) قال: جاء رجل إلى النبي عِينَ فقال: امرأتي حبلي ، فأخبر بي ماذا تلد ، و بلادنا جدية فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فتي أموت، فأنزل الله : ( إن الله عنده علم الساعة )(١) إلى آخر السورة .

قال: فكان مجاهد يقول: هن مفاتح الغيب التي قال الله : (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو )(٢).

<sup>(</sup>١) سورة لقان ، الآية : ٣٤ ﴿ ٢) سورة الأنمام ، الآية : ٥٩

وأخرج بسنده عن قتادة : ( إن الله عنده علم الساعة )(١) الآية خمس من الغيب استأثر الله بهن ، فلم يطلع عليهن ملكاً مقراً ، ولا نبياً مرسلاً.

وبسنده عن عائشة من قال: إن أحــداً بعلم الغيب إلا الله فقد كذب وأعظم الفرية على الله .

قال تمالى : ( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا

وبالسندعن عبدالله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله ويستن قال: «مفاتح الفيب خمس لا يعلمهن إلا الله ( إن الله عنده علم الساعة ، و ينزل الفيث، ويعلم ما في الأرحام) (١) الآية. ثم قال: « لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يملم أحد متى ينزل الفيث إلا الله ، ولا يملم أحد متى قيامالساعة إلا الله ، ولا يملم أحد ما في الأرحام إلا الله ، ولا تدري نفس بأي أرض أموت ».

وبسنده عن مسروق، عن عائشة قالت: من حــدُّثك أنه بملم ما في غد فقد كذب ، ثم قرأت : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت)(١).

<sup>(</sup>١) سورة لقهان ، الآية : ٢٤ (٢) سورة النمل ، الآية : ٢٥

وعن أبي هربرة رضي الله عنه عن الذي والله قال: « خمس لا يعلمهن إلا الله: (إن الله عنده علم الساعة، وينزُّل الغيث).. الآية (١) انهى ما ذكره ابن جرير .

وذكر البغوي في تفسير حديث ان عمر وعائشة المتقدم، ثم قال : وقال الضُّحاك ومقاتل : مفاتح الغيب : خزائن الا رض . وقال عطاء:ما غاب عنكم من الثواب. وقبل:انقضاء الأجل. وقبل:أحوال العباد من السمادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم. وقيل:ما لم يكن بعدُ أنه يكون أم لا يكون ، ومالا يكون كيف يكون ؛ انتهى .

قلت : ولا يمرف عن أحد من أهل العلم خلاف ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، ونموذ بالله من مخالفة ما أنزل الله في كنامه، وأخبر به عن نفسه ، أو أخبر به رسوله والملك ، وأجمع عليه العلماء، فأن الله استأثر بملمه عنخلقه ، ووصف نفسه بأنه علاَّم الغيوب، ونعوذبالله من حال أهل الافتراء والتكذيب.

وأما قوله: ولو أن عبـارات أهل العلم مثل البيضاوي ، وأبي السمود، والقسطلاني وأمثالهم تجدي إليكم شبئًا لذكر ناها ، لكمها يمحى بلفظة واحدة، وهي أنهم كالهم كفارفلا نقبل منهم أحداً ؛ ومن

<sup>(</sup>١) سورة لقهان ، الآية : ٣٤.

هذه حاله فلا حيلة مه ، فالجواب : أنه ايس للبيضاوي ومن ذكر عبارات تخالف ما قاله السلف والملماء في ممنى الآيات، ومعـاذ الله أن يقول المجيب: إن هؤلاء كفار، ولا يوجد عن أحد من علماء المسلمين أنه كَفَّر أحداً قد مات من هذه الأئمة ، فمن ظاهره الإسلام ، فلو وجد في كلامه زلَّة من شَرك أو مدعة .فالواجب التنبيه عن ذلك .والسكوت عن الشخص، لما تقدم من أنا لا ندري ما خاتمته

وأما هؤ لاء الذين ذكرهمن المفسرين، فإنهم من المتأخرين الذين نشؤوا في اغتراب من الدين ، والمتأخرون يغلب عليهم الاعتماد على عبارات أهل الكلام مخالفة لما عليه السلف ، وأُعَة الاسلام . الإرجاء، ونني حكمة الله، وتأويل صفات الله، وسلب معانيها ما يقارب ما في « كشاف الزمخشري »، والارجاء والجبر يقابل مافيه من نني القدر ، وكلاهما في طرفي نقيض .

وكل واحد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة في ذلك ، ومعلوم أن صاحب « الكشاف » أقدم من هؤلا. الثلاثة وأرسخ قدماً منهم في فنون العلم ؛ ومع هذا فقال شيخ الاسلام البلقبني : استخرجت ما في « الكشاف » من دسائس الاعتزال بالمناقيش.

وقال أبو حيان وقد مدح «الكشاف» وما فيه من لطيف المعنى، تم قال:

وزلات سوء قد أخذن المخالقا ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا ليوه أغمار أ(١)وإن كان سارقا بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا وكان محبًا في الخطابة وامقا (٢) ولا سما إن ولَّجوه المضائقًا

ولكنه فيـه مجال لنـاقد فيثبت موضوع الأعاديث جاهلا وينسب إبداء المماني لنفسه ويسهب في المعنى الوجيز دلالةً يقول فيها الله ما ليس قائلاً ويشتم أعلام الأثمة ضلثة إلى أن قال:

لئن لم تداركه من الله رحمة السوف يُرى للكافرين مرافقا فا ذا كان هذا في تفسير مشهور ، وصاحبه معروف بالذكاء والفهم ، فما دونه من المأخرين أولى بأن لا يتلقى من كلامهم بالقبول

إلا ما وافق تفسير السلف (٣)، وقام عليه الدليل .

وهذا المعترض من جهله بحسب كل بيضاً شحمة ، يعظم المفضول من الأشخاص والتصانيف ، ولا يعرف ما هو الأفضل.

<sup>(</sup>١) جمع غمر: من لم يجرب الأمور . (٧) أي محباً وعاشقاً للخطابة .

<sup>(</sup>٣) قوله : إلا ماو افق تفسير السلف الشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة في أصول التفسير،نبه فيهاعلي أن كل تفسير يخالف تفاسيرالسلف مردود على قائله، إذ يلام منه تخطئة المفسرين من المتقدمين . وفي هـذا المصر نشأ أناس يفسرون القرآن بأهوائهم وأغراضهم وهم بذلك آثمون.

ولو كان له أدنى مسكة من فهم ، ومعرفة للمها ومصنفاتهم ؛ لعلم أن أفضل مافي أيدي الناس من النفاسير ، هذه الثلاثة التي نقلنا منها: تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، وتفسير الحسين بن مسمود البغوي ، وتفسير العاد إسماعيل بن كثير ، فهذه أجل التفاسير ، ومصنفوها أعة مشهورون ، أهل سنة ، ليسوا بجهمية ، ولا معتزلة ، ولا قدرية ، ولا جبرية ، ولا مرجئة بحمد الله . وأكثر مافي هذه التفاسير الأحاديث الصحيحة ، وآثار الصحابة ، وأقوال النابعين وأتباعهم ؛ فلا يرغب عنها إلا الجاهلون الناقصون المنقوصون ، والله المستعان .

والمصنفون في التفسير وغيره غير ما ذكر: البيضاوي وأبو السعود.[و] البحر لا بي حيان، لا ن ما ينقله في تفسيره عن السلف والا نمة ، وكذلك تفسير الخازن.

وبالجلة فن كان من المصنفين أبعد عن تقليد المتكلفين، وذكر عباراتهم، ويعتمد أقوال السلف، فهو الذي ينبغي النظر إليه، والرغبة فيه. وعلى كل حال، فليس في تفسير البيضاوي وأبي السعود وشرح القسطلاني ومواهبه ما ينفع هذا الجاهل المفتري؛ وكل يؤخذ من قوله و يترك، إلا رسول الله عليه.

وقول المعترض على قول المجيب : علماؤه شر<sup>4</sup>من تحت أديم السماء . فيقال : هل ورد هذا الحديث في أهل المراق ، فهم على عهد النبي وَلَيْكُونُ كُفَّارِ مِحُوس، أو فيما يأني؛ فهذه شناعة على غالب علما الأمة ، ومنهم الامام أبو حنيفة ، والامام أحمد، وأمثالهم .

فالجواب: أن هذا كلام من لا يمقل ولا يفهم شيئاً، ولا يفرق بين أهل السنة والجماعة، وأهل البدعة والضلالة. فني الحديث الصحيح أن النبي وَلَيْكُو قال: « لا تقوم الساعة حتى يمبد فئام من أمتي الا و ثان، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ، لا يضره من خداهم ، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ، لا يضره من خداهم ، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وه على ذلك » رواه البرقاني في ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وه على ذلك » رواه البرقاني في صحيحه »

وقد أخبر النبي ولي أن أمته ستفرق كما افترقت اليهود والنصارى ، فاليهود افترقت على إحدى وسبمين ، والنصارى على تنتين وسبمين ، وهذه الأمة على ثلات وسبمين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وأول من فارق الجماعة في عهد الصحابة رضي الله عنهم الخوارج ، قاتلهم على رضي الله عنه بالنهر وان ، والقدرية في أيام ابن عمر وابن عباس وأكثر الصحابة موجودون ومن دعاتهم معبد الجهني ، وغيلان القدري الذي قتلة هشام بن عبد الملك وكذلك الفيلاة في على الذي قتلة هشام بن عبد الملك وكذلك الفيلاة في على الذي خد هم على الأخاديد ، وحرقهم بالنار ومنهم المختار ابن غيد الذي عبيد الذي قتلة مصمب بن الزبير ؛ ادعى النبوة وسمه خاق

كثير ثم ظهرت فتنة الجهمية وأول من ظهر الحمد بن دره، قتله خالد بن عبــد الله القسري ، والصحابة رضي الله عنهم والنابعون ، والا ثمة متوافرون وقت ظهور مبادئ «ذ. البدع ، لم يلحقهم من صلال هذه الفرق شناعة ولا غضاضة · لا مهم متمسكون بالكناب والسنة ، منكرون لما خالف الحق .

وصح من حديث أنس قال : « لا يأتي على الناس زمان [ إلا ] والذي بمده شر منه حتى تلقوا ربكم » سممته من نبيكم علي (۱). وظهرت بدعة[الجهمن]صفوان في زمن أبي حنيفة وأنكر هاو ناظرهم،

وانتشرت في زمن الإمام أحمد رحمه الله والفقهاء وأهل الحديث، وامتحن الإمام أحمد فتمسك بالحق وصبر وصنف العلماء رحمهم الله المصنفات الكبار في الرد على الجهمية \_ القائلين بخلق القرآن ، المعطلين لصفات الملك لديان \_كالامام أحمد في رده المعروف ، وابنه عبد الله ، وعبد المزيز الكناني في كتاب «الحيدة» وأبي بكر الاثرم، والخلال، وعُمَانَ بن سعيد الدارمي(٢). وإمام الأثُّمة محمد بن خزيمة، واللالكائي، وأبي عُمَان الصابوني ، وقبلهم وبعده ممن لا يحصى .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في (صحيحه)...

<sup>(</sup>٢) وقد قام المكتب الاسلامي بطبعه بمنوان: «الردعلي الجهمية» تأليف الامام عَمَانَ بن سعيد الدارميو خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني .

وهذا كله إنما هو في القرون الثلاثة المفضلة ، ثم بمدها ظهرت كل بدعة : بدعة الفلا- فة ، وبدعة الرافضة ، وبدعة الممنزلة ، وبدعة المجبرة ، وبدعة أهل الاتحاد ، وبدعة الباطنية الاسماعيليَّة ، وبدعة النصيرية والقرامطة ونحوه .

وأما أهل السنة والجماعة فيردون بدعة كل طائفة من هؤلاء الطوائف بحمد الله ؛ فالا ثمة متمسكون بالحق في كل زمان ومكان . والبلد الواحد من هؤلاء الا مصار يجتمع فيها أهل السنة وأهل البدعة ، وهؤلاء يناظرون هؤلاء ؛ ويناضلونهم بالحجج والبراهين .

وظهر معنى قول النبي وَ الله و على القرور قربي ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهده بيده فهو مؤمن ، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن ، وليس ورا خلك من الا عان حبة خردل » وقال : « بدأ الاسلام غريبا وسيكون غريبا كما بدأ ، فطو بي للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ».

وفي رواية: « يصلحون ما أفسد الناس » وقد صنف الملماء وحمهم الله مصنفات ، وبينوا ما تنتجله كل فرقة من بدعتها المخالفة لما عليه أهل الفرقة الناجية ، وليس على الفرقة الناجية شناعة ولا نقص في مخالفة هذه الفرق كلها ، وإنما ظهر فضل هذه الفرقة بتمسكها

بالحق،وصبرهاعلى مخالفة هذه الفرق الكثيرة، والاحتجاج بالحق و نصرته، وما ظهر فضل الامام أبي حنيفه والامام أحمد ومن قبلها من الا ثمـة ومن بمدهما إلا بنمسكم بالحق ونصرته، ورده الباطل. وما ضرشيخ الاسلام أحمد بن تيمية وأصحابه حين أجلب عليهم أهل البدع وآذوه ، بل أظهر الله بهم السنة ، وجعل لهم لسان صدق في الأمة ،وكذلك من قبلهمومن بعدم، كشيخنا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تمالى لما دعا إلى النوحيد ، وبين أدلته ، وبين الشرك وما يبطله .

وفيه قال الامام الملامة الاديب أبو بكر ابن غنـام رحمه الله تمالى:

وقد كان مسلوكاً به الناس تربع وعاد به نهيج الغوابة طامساً وحقٌّ لهـا مـالآلمي ترفع وجرأت به تجدديول افتخارها وأنواره فيها تضيء وتسطع فـآثاره فيهـا سوام سوافر

فهذا الممترض لو تصور وعقل، لتبين له أن ما احتج به ينقلب حجة عليه.

وقول الممترض: وإن كان قد ورد في حق أهل الحرمين، فهذا ظاهر البطلان، إذ هي مببط الوحي ، ومنبع الاعان .

ولو قيل: إن هذا الحديث وأمثاله ورد في ذم نجد وأهلها ، فقد

ورد في ذمهم أحاديث كثيرة شهيرة ، منها قوله عَيْنَاتُهُ : ولا يزالون في شر من كذابهم إلى يوم القيامة ».

فالجواب أن نقول الا عاديث التي وردت في غربة الدين ، وحدوث البدع وظهورها، لا تخنص عكة والمدينة ولا غيرهامن البلاد، والفالب أن كل بلد لا يخلو من بقايا متمسكين بالسنة، فلا معنى لقوله: وإن كان قد ورد فيحق أهل الحرمين في أواخر عهدالصحابة رضي الله عنهم بل في وقت الخلفاء الراشدين ما هو معروف عند أهل العلم، مشهور في السير والناريخ، وأولذلك مقتل أمير المؤمنين عُمَانَ بنَ عَفَانَ رضي الله عنه ، ثم وقعت الحرة المشهورة ، ومقتل ابن الزبير في مكة، وما جرى في خلال ذلك من الفتن وصارت الغلبة في الحرمين وغيرهما لأهل الأهواء. فاذا كان هذا و نع في خير القرون، فما ظنك فيما بعد، حين اشتدت غربة الاسلام، وعاد المنكر معروفاً والممروف منكراً، فنشأ على هذا الصغير ، وهرم عليه الكبير ؟! وأما قوله: إذ هي مهبط الوحي ومنبع الايمان.

فالجواب أذنقول. مهبطالوحي في الحقيقة قلب رسول الله والله كما قال تمالى (نزل به الروح الأمين على قلبك لنكون من المنذرين)(١)

<sup>(</sup>١) سورة الشمراء ، الآيتان : ١٩٤ و١٩٤

وقال تمالى: ( بل هو آيات بيتنات في صدور الذين أوتوا العلم ) (١) فهذا محل الوحي ومستقره. وقوله منبع الايمان، الاعمان ينزل به الوحي من السماء لا ينبع من الأرض، ومحله قلوب المؤمنين وهذه السُّورَ المكية في القرآن مملومة التي نزلت على النبي على وأكثرمن في مكة المشركون، وفيها ذمهم والرد عليهم، كقوله: ﴿ وَكَذَّبِ بِهِ قومك وهو الحق) (٢) ، وقال: (وهم ينهون عنه وينأون عنه) (٣) ، وقوله: ( فأنهم لا يكذِّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون )(٤). ونحو هذه الآيات كما في « فصلت » و « المدثر » وغيرهما ؛ ثم هاجر النبي وَيُطْلِنُهُ وأَصِابِهِ إلى المدينة وأهل الشرك لم يزالوا بهـا ، ومنعوا رسول الله ويتالين وأصحابه من دخولها بالوحي ، وقاتلوه ببدر، وأحد والخندق، وه كانوا من آخر المرب دخولاً في الإسلام، حاشا من هاجر ، وكل هذا بمد نزول الوحى .

ونحن محمد الله لا ننكر فضل الحرمين ، بل ننكر على من أنكره ، ولكن نقول : الأرض لا تقدس أحداً ؛ وإنما يقدس المرء عمله ، فالمحل الفاصل لكثرة ثوابه ، وأهل الباطل لا يزيده إلا شراً، تعظم فيه سيئاتهم ، كما قال تمالى في حرم مكة : ( ومن 'ير د فيه

<sup>(</sup>١) سورة المنكبوت ، الآية : ٤٩ (٢) سورة الأنمام ، الآية : ٣٦

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية ٠ ٢٦
 (٤) سورة الأنعام ، الآية : ٢٣

بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )(١) ، فاذا كان هذا الوعيد في الارادة ، فعمل السوء أعظم ، فالمول على الايمان والعمل الصالح ، ومحله قلب المؤمن ، والناس مجزبون بأعمالهم إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر . وقوله : ولو قبل إن هذا الحديث ورد في ذمُّ نجد وأهلها .. إلى آخره، فأقول: الذم إما يقع في الحقيقة على الحال لا على المحل، والا ماديث التي وردت في ذم نجد، كقوله ﴿ اللَّهُمْ بِارْكُ لِنَا فِي عِنْمَا ، اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ بارك لنا في شامنا » قالوا : وفي نجدنا ؛ قال : « هناك الزلازل والفتن ، وبها يطلع قرن الشيطان ». قيل: إنه أراد نجد المراق ، لأن في بمض ألفاظه ذكر المشرق(٢)، والعراق شرقي المدينة، والوافع بشهد له، لأنجد الحجاز، ذكره الملماء في شرح هذا الحديث ؛ فقد جرى في المراق من الملاحم والفتن مالم يجر في نجد الحجاز، يمرف ذلك من له اطلاع على السير والتاريخ ، كخروج الخوارج بها الذين قاتابهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، وكمقتل الحسين وفتلة ابن الأشعث ، وفتنة المختار وقد ادَّعي النبوة ، وقتال بني أمية لمصمب بن الزبير وقتله ، وما جرى

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية : ٢٥

<sup>(</sup>٢) بل ثبت في والمسند، عن ابن عمر في حديث المشرق ، قال ابن عمر: يشير بيده يؤم العراق ، كاصح في حديث نجد بلفظ : قالوا : وفي عراقنا ، بدل: نجدنا. فنجد هنا هي المراق قطماً ، ومن شاء الزيادة فليراجع هذا الحديث في تخريج وفضائل الشام، للالباني رقم (٨).

في ولاية الحجاج بن يوسف من القتال والسفك ، وغير ذلك مما يطول عدُّه .

وعلى كل حال ، فالذم بكون في حال دون حال، ووقت دون وقت ، بحسب حال الساكن ، لأن الذم إنما يكون للحال دون الحل ، وإن كانت الا ماكن تنفاضل ، وقد تقع المداولة فيها ، فان الله يداول بين خلقه حتى في البقاع ، فحل معصية في زمن قد يكون محل طاعة في زمن آخر .

لا عين ولا أثر ، فلو ذم نجداً بمسيلمة بمــد زواله وزوال من يصدقه ، لذم اليمن بخروج الأُسود المنسي دعواه النبوة .

وما ضر المدينة سكن اليهود فيهـا وقد صارت مهاجر رسول الله مَتَنْ وأصابه ، ومعقل الاسلام ؛ وما ذمت مكة بتكذيب أهابها الرسول والله وشدة عداوتهم له ، بل هي أحب أرض الله إليه ؛ فاذا كان الأمر كذلك، فأرض العامة لم تعص الله، وإنما ضرت المعصية ساكنيها بتصديقهم كذابهم ، وما طالت مدتهم على ذلك الكفر بحمد الله ، فطهر الله تلك البلاد منهم ، ومن سلم منهم من القنل دخل في الاسلام ، فصارت بلاده بلاد إسلام ، بنيت فيها المساجد ، وأقيمت الشرائع، وعبد الله فيها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وبعده، ونفر كثير منهم مع خالد بن الوليد لقنال المجم فقــاتلوا مع المسلمين ، فنال تلك البلاد من الفضل ما نال غيرها من بلاد أهل الاسلام. على أنها تفضُّل على كثير من البلاد بالحديث الذي رواه البخاري في « صيحه » أن النبي وَيُنْكِنَّةُ قال وهو عَكَة لأُصحابه : « أريت دار هجر تكم » ، فوصفها ثم قال: « فذهب وهلي إلى أنها اليامة أو يثرب » .

ورؤيا النبي ولينية هي حق ، وكفى بهذا فضلاً لليمامة وشرفاً لها على غيرها ، فإن ذهاب وهله ﴿ فَاللَّهُ فِي رَوْياه إِلَيْهَا ، لابد أن يكون

له أثر في الخير يظهر، فظهر ذلك الفضل بحمد الله في القرن الثاني عشر، . فقام الداعي يدعو الناس إلى ما دعت إليه الرسل من إفراد الله بالمبادة، وترك عبادة ما سواه ، وإقامة الفرائض والعمل بالواجبات ، والنهي عن مواقعة المحرمات، وظهر فيها الاسلام أعظم من ظهوره في غيرها في هذه الأزمان، ولولا ذلك ما سبُّ هؤلاء نجداً أو اليامة عسيلمة. إذاعرف ذلك، فليعلم أن مسيلمةو بني حنيفة إنماكفروا بجحوده بعض آنة من كتاب الله جهلاً وعناداً.

وهذا الممترض وأمثاله جحدوا حقيقة ما بمث الله به رسله من النوحيد الذي دلت عليه الآبات المحكمات التي تفوت الحصر ،وعصو ا رسول الله ﷺ بارتكاب ما نهى عنه من الغلو ً والشرك ، فجو ّزوا أن يدعى مع الله غيره وقد نهى الله ورسوله عن ذلك في أكثر سور القرآن، وجو َّزوا أن يستمان بنهرالله ، وقد نهى الله ورسوله عن ذلك، وجو ُّزوا الالنجاء إلى الغائبين والأموات والرغبة إليهم ، وقد نهى الله ورسوله عن ذلك أشد النهي ، وجملوا لله شريكاً في ملكه وربوبيته كما جملوا له شريكاً في الإِلْمهية ، وجملوا له شريكاً في إحاطة العلم بالمعلومات كلياتها وجزئياتها.

وقد قال تمالى مبيناً لما اختص به من شمول علمه : ( الله يعلم

ما تحمل كل أنثى وما تغيض الا رحام وما تزداد وكل شيء عنده عقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتمال) إلى قوله: (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء )(۱) الآية . وهذه الا صول كلها في الفاتحة ، يبيّن تعالى أنه هو المختص بذلك دون كل من سواه .

فني قوله: (الحمد لله رب العالمين) (٢) اختصاص الله بالحمد لكماله في داته وصفاته، في ربو بيته و إلى المهينه و ملكه و شموله علمه و قدرته و كاله في ذاته وصفاته، رب العالمين هو ربهم و خالقهم و رازتهم و مليكهم، و المتصرف فيهم بحكمته و مشيئته ليس ذلك إلا له (مالك يوم الدين) فيه تفرده باللك كقوله (يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و الاثمريومئذ لله) (٣) وقوله: (إياك نميد و إياك نستمين) (٤) فيه قصر العبادة عليه تعالى بجميع أفرادها، وكذلك الاستعانة. وفي (إياك نستمين) (٤) أيضاً توحيد الربويية ؟ وهذه الاصول أيضاً في : (قل أعوذ برب الناس) (٥) فهو ربهم و رازتهم و المتصرف فهم، و المدبر لهم (ملك الناس) (٥) هو

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، الآيات : ٨-١٤ (٢) سورة الفاتحة ، الآية : ١

<sup>(</sup>س) سورة الانفطار ، الآية : ١٩ ﴿ ﴿ ﴾ سورة الفاتحة ، الآية : ٤

 <sup>(</sup>٥) سورة الناس ، الآية : ١

الذي له الملك، كما في الحديث الوارد في الأذكار؛ «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». وقوله: (إله الناس) (۱) هو مألوههم ومعبوده لا معبود لهم سواه، فأهل الإيمان خصروه بالا آبية، وأهل الشرك جعلوا له شريكا يؤلّظونه بالمهادة، كالدعاء والاستمانة والاستفائة والالتجاء والرغبة والتملق عليه ونحو ذلك.

وفي: (قل يا أيها الكافرون) (٢) براءة النبي ولي من الشرك والمشركين (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ... إلى قوله: للم دينكم ولي دين) (٢) فهذا هو التوحيد العملي، وأساسه البراءة من الشرك والمشركين باطناً وظاهراً . أ

وفي: (قل هو الله أحد) (٣) توحيد العلم والعمل (قل هو الله أحد) (٣) يعني هو الله الواحد الأحد، الذي لا نظير له، ولا وزير ولا ند ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ في الإنبات إلا على الله عن وجل، لانه الكامل في جميع صفاته وأفعاله.

وقوله: (الله الصمد)(٣).

قال عكرمة عن ابن عبًّاس رضي الله عنه: يمني الذي يصمد

<sup>(</sup>١) سورة الناس ، الآية : ٣ (٢) سورة الكافرون ، الآية : ١

<sup>(</sup>٣) سورة الاخلاص ، الآية: ١

الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم ؛ قلت : وفيه توحيد الربوبية ، وتوحيد الآلمية .

وقال الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي وائل : الصمد : السيد الذي قد انتهى سؤدده .

وقال الحسن أيضاً: الصمد: الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد؛ كأنه جمل ما بمده تفسيراً له.

وقال سفيان بن منصور ، عن مجاهد : الصمد : المصمت الذي لا جوف له .

قال أبو القاسم الطبر اني في كناب «السنة »: وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل .

وقال مجاهد: (ولم بكن له كفوا أحد) (١): يعني لا صاحبة له؛ وهذا كما قال تمالى (بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم) (١) أي هو مالك كل شيء وخالقه ؛ فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه ، أو قريب لدا شه؛ ا تمالى و تقدس و تنزه .

<sup>(</sup>١) سورة الصمد ، الآية : ٤ (٧) سورة الانعام ، الآية : ١٠١

قلت فتدبر هذه السورة وما فيهامن توحيد الا آبية والربوبية ؛ و تنزيه الله عن الشريك والشبيه والنظير ، وما فيها من مجامع صفات كماله ، ونعوت جلاله، ومن له بعض تصور فبتو فيق الله (ومن لم بجمل الله له فوراً فاله من نور) (۲) .

وأما قول الممترض على قول المجيب: ونوع الشرك جرى في زمن شبيخ الاسلام ابن تيمية. أقول هذه « البردة » متقدمة على زمن شبيخ الاسلام ، ومع هذا [لم] بنقل عنه فيها كلة واحدة .

فالجواب تقدم « البردة » على زمن شيخ الاسلام ، إن كات كذلك، فاذا نجدي عليه ؛ وما الحجة منه على جواز الشرك ؛ .

وأيضا فشهادته هذه على شيخ الاسلام غير محصورة فلا تقبل؟ ولم يطلع إلا على النزر اليسير من كلام شيخ الاسلام، ولم يفهم معنى ما اطلع عليه، وهو في شق وشيخ الاسلام في شق، وليس في كلام شيخ الاسلام إلا ما هو حجة على هذا المعترض، لكنه يتعلق في باطله عثل خيط العنكبوت، فإن كان يقنمه كلام شيخ الاسلام رحمه الله المؤيد بالبرهان ؟ فقد تقدم [في] كلامه ما يكني و يشني في عيز الحق من الباطل.

وكلامه رحمه الله في أكثر كتبه ببين هذا الشرك وينكره، الله في أكثر كتبه ببين هذا الشرك وينكره، (١) في الأصل بتوفيق الله . (٢) سورة النور ، الآية : ٤٠

ويرده كما ردَّ على ابن البلدي حين جو "ز الاستفائة بفير الله ولا يشك

من له أدنى مسكة من عقل وفهم أن كلام صاحب «البردة» داخل تحت كلام شيخ الاسلام في الرد عليه والانكار ؛ وأنا أورد هنا جواباً لشيخ الاسلام عن سؤال من سأله عن نوع هذا الشرك وبعض أفراده ، فأنى بجواب عام شامل كاف واف .

قال السائل: ما قول علماء المسلمين فيمن يستنجد بأهل القبور، ويطلب منهم إزالة الأكم، ويقول: يا سيدي! أنا في حسبك؛ وفيمن يستلم القبر، ويمرّغ وجهه عليه ويقول: قُضيت حاجتي ببركة الله

وبركة الشبخ .. ونحو ذلك ؛

الجواب: الحمد لله يرب العالمين. الدين الذي بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه ، هو عبادة الله وحده لا شربك له ، واستعانته ، والتوكل عليه ، ودعاؤه بجلب المنافع، ودفع المضار، كما قال تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين. ألا لله الدين الخالص ) (") الآيات ، وقال: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) (") وقال: (وادعوه مخلصين له الدين) (") ، وقوله: (قل

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآيتان: ٢و٣ (٢) سورة الجن ، الآية : ١٨

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية : ٢٩

ادعوا الدين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم ولا تحويلاً) (۱) الآيات.

قال طائفة من السلف : كان أنوام يدعون المسيح وعزبراً والملائكة قال الله تمالى: «هؤ لاءالدين تدعون عبادي ، يرجون رحمتي ، و يحافون عذا بي كما تخافون عذا بي » ، فاذا كان هذا حال من يدعو الأنبيا. والملائكة ، فكيف بمن دونهم ؟! قال تمالى ؛ (أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبـادي من دوني أولياء ) (٢) الآية . وقال : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) (٣) . فبين سبحانه أنه من دعا من دون الله من جميع المخلوقات الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا علكون مثقال ذرة في ملكه ، وأنه ليسله شريك في ملكه : (له الملك وله الحمد وهو على كل شي و قدير ) (1) . وأنه ليس له عون كما بكون للملك أعوان وظهراء ، وأن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى ، فنفى بذلك وجوه الشرك ، وذلك أن من دعا من دونه إما أن يكون مالكاً ، وإما أن لا يكون مالكاً ؛ وإذا لم يكن مالكاً ، فإما أن يكون شريكاً وإما

<sup>(</sup>١) سورة الاسران، الآية: ٥٦ (٢) سورة الكهف، الآية: ١٠٢

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ، الآيتان : ٢٢و٢٣ (٤) سورة التفابن ، الآية : ١

أن لا يكون شريكاً ؛ وإذا لم يكن شريكاً فإما أن يكون معاونا، وإما أن يكون سائلاً طالباً .

فأما الرابع: فلا يكون إلا من بعد إذنه، كما قال تمالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بارِذنه ) (١) كما قال تمالى : ( وكم من ماك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) (٢) ، وقال : (أم اتخذرا من دون الله شفما. قل أو َلوكانو ا لا يملكون شيئًا ولا يمقلون ؛ قل لله الشفاعة جميمًا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون ) (٣) ، وقال : ( ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع) (1) ، وقال: ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكناب والحكم والنبوة ثم يقولَ للناس كونوا عبادًا لي من دون الله ) إلى قوله (ولا يأم َ كم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأم كم بالكفر بمدإذاً تتم مسلمون (٥٠) فبيَّن سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباكان كافراً، فكيف عن آتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم أربابًا ١٠ فلا يجوز أن يقول لملك ولالنبي ولالشيخ ، سواء كان حياً أو ميتاً : اغفر ذنبي ، وانصر ني على عدوي ، أو اشف مريضي أو ما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية: ٢٥٥ (٢) سورة النجم ، الآية. ٢٦

 <sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآيتان : ٣٤و٤٤ (٤) سورة الأنمام ، الآية : ١٥

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، الآيتان : ٨٠،٧٩

ومن سأل ذلك مخلوقاً كائناً من كان، فهو مشرك بريه، من جنس المشركين الذين يمبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صدوره ، ومن جنس دعا النصاري للمسيح وأمه . قال الله تمالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ الله يَاعِيسَى بِنَ مُرْيِمُ أَأَنْتُ قَلْتَ لِلنَّاسُ اتْخَذُونِي وأي إُلَّم ين من دون الله ؛ قال سبحانك )(١) الآية ، وقال : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما امروا إلا ليمبدوا إلها واحداً لا إله هو سبحانه عما يشركون)(٢).

فان قال: أما أسأله لأنه أقرب مني إلى الله ليشفع لي لاني أتوسل إلى الله كما أتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه ؛ فهذا من أفعال المشركين والنصاري ، فأنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبــارهم ورهبانهم شفعاً يتشفعون بهم في مطالبهم ، ولدلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: (ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفي ) (٣). وقد قال سبحانه : (أم آنخذوا من دون الله شفعاء ) إلى قوله: (ترجمون) (١٤) وقال : ( ما لكم من دونه من ولي ولاشفيع أفلاتنذكرون ) ( ٥ وقال : (من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه) (٦).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: ١١٦ (٢) سورة التوبة ، الآية : ٣١

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآية : ٣ (٤) سورة الزمر، الآيتان: ٣٠و٤٤

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥ (٥) سورة السجدة ، الآية : ٤

فبيتن الفرق بينه وبين خلقه ، فان من عادة الناس من يستشفع إلى الكبير عن يكرم عليه ، فيسأله ذلك الشافع فيقضي حاجته إما رغبة وإما رهبة ، وإما حياء ، وإما غير ذلك ؛ فالله لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع ، فلا يفعل إلا ما يشاء ، وشفاعة الشافع عن إذنه ، والا مركله لله .

فالرغبة بجب أن تكون إليه كما قال تمالى: (فا ذا فرغت فانصب، وإلى ربّك فارغب) (١) والرهبة تكون منه ؛ قال تمالى: (وإياي فارهبون) (٢) وقال: (فلا تخشوا الناس واخشون) (٣) وقد أمرنا أن نصلي على النبي ولي في الدعاء، وجمل ذلك من أسباب إجابة دعائنا.

وقول كثير من الضُكلاً ل : هـذا أقرب إلى الله مني وأنا بعيد منه ، لا يمكن أن ندعوه إلا بهذه الواسطة ونحو ذلك ، هو من قول المشركين ، والله تعالى بقول : (وإذا سألك عبـادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان )(3).

وقد روي أن الصحابة رضي الله عمم قالوا : يا رسول الله! ربُّنا قريب فنناجيه ؛ أم بميد فنناديه ؛ فنزات الآية وقد أص الله المباد

<sup>(</sup>١) سورة الانشراح ، الآيتان : ٧و٨ (٢) سورة البقرة ، الآبة : ٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٤٤ (٤) سورة البقرة ، الآية : ١٨٦

كلهم بالصلاة له، ومناجاته ، وأمركلاً منهم أن يقول : ( إياك نمبد و إياك نستمين ) (١٠٠ .

ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا ، فان كنت نظن أنه أعلم بحالك ، أو بقدر على سؤالك ، أو أرحم بك من ربك ، فهذا جهل وضلال و كفر وإن كنت تعلم أن الله تعالى أعلم وأقدر وأرحم، فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره ١٤ وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك ، وأعلى منزلة عند الله منك ، فهذا حق أريد به باطل ؛ فأنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة ؛ فان معناه أن يثيبه ويعطيه ، ليس معناه أنك إذا دعوته أنت، فانك إن كنت مستحقاللمقاب ورد الدعاء ؛ فالنبي والصالح لا بعين على ما بكرهه الله ، وإن لم يكن كذلك ، فالله أولى بالرحمة والقبول منه . به فضك إليه ، وإن لم يكن كذلك ، فالله أولى بالرحمة والقبول منه .

فان قلت : هذا إذا دعا الله أجاب دعامه أعظم مما يحبب إذا دعوته أنا ، فهذا هو القسم الثاني وهو أن يطلب منه الفعل ولا يدعوه ، ولكن بطلب أن يدعو له ، كما يقال للحي : ادع لي ، وكما كان الصحابة بطلبون من النبي ولي الدعام ، فهذا مشروع في الحي ، وأما الميت من الا نبيام والصالين وغيره ، فلم يشرع لنا أن نقول : ادع لنا واسأل

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة ، الآية : ٣

لنا ربك و نحو ذاك ؛ ولم يفعل هذا أحد من الصحابة ولا النابيين ، ولا أصر به أحد من الا مم الا أمة ، ولا ورد في ذلك حديث ، بل الذي ثبت في « الصحيح» أنهم لما أجدوا زمن عمر استسقى بالعباس، رضي الله عنها ، فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدينا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل اليك بمم نبينا فاسقنا، فيسقون ، فلم يجيؤوا إلى قبر النبي والنا توسل اليك بمم نبينا فاسقنا، فيسقون ، فلم يجيؤوا إلى قبر النبي من الما أصابنا و نحو هذا ، ولم يقله أحد من الصحابة قط ، بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، بل كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي من الما أنزل الله بها من سلطان ، بل كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي القبر ، بل ينحرفون في سائر البقاع .

وفي « الموطأ » وغـيره: أن النبي والله على قال : « اللهم لا تجمل قـبري وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخـذوا قبور أنبيائهم مساجد » .

وفي « السنن » ايضاً أنه قال : « لا تتخذوا قبري عيداً ، وصلوا علي ّ حيثما كنتم فا نصلاتكم تبلغني » .

وفي « الصحيح » : أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه : « لمن الله اليهود والنصاري ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا . قالت عائشة : ولو لا ذلك أبرز قبره ، لكن خشي أن يتخذ مسجداً . وفي « سنن أبي داود » عنبه أنه قال : « لعن الله زو ارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والشرج »(١).

ولهذا قال العلماء: لا يجوز بناء المساجد على القبور. وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ، ولا للمجاور عند القبر ، لامن دراه ولازيت ولا شمع ولا حيوان ولا غير ذلك، كله نذر ممصية ؛ ولم يقل أحد من أعة المسلمين: إن الصلاة عند القبور في المشاهد مستحبة ، ولا إن العماء هناك أفضل ، بل اتفقوا كالهم على أن الصلاة في المساجد وفي البيوت أفضل من الصلاة عند قبر ؛ لا قبر نبي ولا صالح ، سوا اسميت مشاهد أم لا .

وقد شرع الله ذلك في المساجد دون المشاهد. وقال: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسمى في خرابها) (٢) ولم يقل في المشاهد وقال تمالى: (قل أمر ربي بالقسط وأقيمو اوجوهكم عندكل مسجد) (٣) وقال تمالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والبوم الآخر) (٤) الآية

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف ، لكن للجملة الأولى والثانية شواهد كثيرة .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ١١٤ (م) سورة الاعراف ، الآية : ٢٩

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، الآية : ١٨

وذكر البخاري في « صحيحه » والطبري وغيره في تفاسيرهم قوله تمالى: (وقالوا لا تذرن المحتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً) (١) الآية. قال: هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم طال عليهم الأثمد ، فاتخذوا تماثيلهم أصناماً.

فالمكوف على القبور والتمسح بها ونقبيلها والدعاء ؛ هو أصل الشرك وعبادة الاو ثان .

ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي وللله أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين ؛ فانه لا يتمسح به ولا يقبِّل ، وليس في الدين ما شرع تقبيله إلا الحجر الأسود.

وقد ثبت في « الصحيحين » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : والله إني لا علم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أبي رأيت رسول الله ويستن يقبلك ما قبالتك

ولهذا لا يسن أن بقبل الرجل ويستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحدمن الانبياء والصالحين انتهى.

وقال رحمه الله (۲) في الرد على ان البكري بعد كلام له سبق: لكن من هو الذي جمل الاستفائة بالمخلوق ودعاء هسبباً في الأمور التي (۱) سورة نوح ، الآية : ۲۲ (۲) يريد بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية.

لا بقدر عليها إلا الله ؟ ومن الذي قال : إنك إذا استغنت بميت أوغائب من البشر ؛ نبيا كان أو غير نبي ، كان ذلك سبباً في حصول الرزق والنصر والهدى ، وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله ؟ ومن الذي شرع ذلك وأمر به ؟ ومن الذي فعل ذلك من الا نبياء والصحابة والتابمين لهم باحسان ؟ فان هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين :

إحداها: أن هذه أسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله.

والثانية: أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها، فانه ليس كل ماكان سبباكونيا يجوز تعاطيه .. إلى أن قال: وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلا المشركين خلقا وأمراً، فانهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع خلقه أن يسألوا ميتا أو غائباً، وأن يستنيثوا به سوا كان ذلك عند قبره، أو لم يكن عند قبره. بل نقول: سؤال الميت والغائب نبياكان أو غير نبي من الحرسّات المنكرة باتفاق أثمة المسلمين، لم يأمر الله به ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحابة ولا النابمين لهم باحسان، ولا استحبه أحد من أثمة المسلمين، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين؛ فان أحداً منهم ما كان يقول - إذا نزلت به شدة، أو عرضت له حاجة ليت: يا سيدي فلان اأنافي حسبك نزلت به شدة، أو عرضت له حاجة ليت: يا سيدي فلان اأنافي حسبك

أو افض حاجتي كما يقول بمض هؤلا المشركين لمن يدعونهم من الموتى. والفائبين.

ولا أحد من الصحابة استفاث بالنبي ﷺ بعد موته و لا بفيره من الأنبياء، لا عند قبوره ولا إذا بمدوا عنها، بل ولا أقسم بمخلوق عَلَى الله أصلاً، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء، ولا قبور غير الأنبياء، ولا الصلاة عندها.

وقد ذكره الملماء كمالك وغيره: أن يقوم الرجل عندقبر النبي وأما مايروى عن بمضهم أنه قال: قبر ممروف الترياق المجرب، وقول بعضهم: فلان يدعى عند قبره، وقول بمض الشيوخ: إذا [كانت] حاجة فاستغث بي ، أو قال : استغث عند قبري و نحو ذلك ، فان هذا قدوقع فيه كثير من المنأخرين وأنباعهم ، ولكن هــذه الأموركلها بدع محدثة في الاسلام بمد القروز المفضلة ، وكذاك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الاسلام، والسفر اليها محدث في الاسلام، لم يكن شي من ذلك في القرون الثلاثة المفضلة، بل ثبت في « الصحيح » عن النبي عليه أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذِّر ما فعلوا. قالت عائشة ولولاذلك لأبرز قبره ٬ ولكن كره أن يتخذ مسجداً

وثبت في « الصحيح » عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: « إن من كان قبلكم كاموا يتخذون القبورمساجد، ألا فلا تتخذوا القبورمساجد، فاني أنهاكم عن ذلك ».

وقد تقدم أن عمر لما أجدبوا استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا إدا أجدينا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون فلم يذهبوا إلى القبر ، ولا توسلوا عيت ولا غائب، بل توسلوا بالعباس، وكان توسلهم به توسلاً بدعائه، كالامام مع المأموم، وهذا تمذر عوته.

فأما قول القائل عن ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم إني أسألك بفلان ، أو مجاه فلان ، أو بحرمة فلان ، فهذا لم ينقل لا عن النبي عَيْنَا ولا عن الصحابة ولا المابعين.

وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز؛ فكيف يقول القائل للميت: أناأ ستنيث بك وأستجير [بك]، وأنافي حسبك، أرسل الله لي، ونحو ذلك فتبين أن هذاليس من الائسباب المشروعة لوقد رأن له تأثيراً، فكيف إذا لم يكن له تأثير صالح ،وذلك أن من الناس الذين يستغيثون بغائب أو ميت من تتمثل له الشياطين، وربما كانت على صورة ذلك الغائب، ور مما كلينه ، ورعما قضت له أحيانًا بمض حوائجه كما تفعل شياطين الا صنام، فان أحداً من الا نبياء والصالحين لم يعبد في حياته ، إذ هو

ينهى عن ذلك . وأما بعد الموت فهو لا ينهى فيفضى ذلك إلى آنخاذ قبره و ثناً ، ولهذا قال النبي عليان « لا تتخذ وا قبري عيداً » وقال: ﴿ اللَّهُمُ لَا تَجْمَلُ قَبْرِي وَثُنَّا يَمْبُدُ ﴾ .

وقال غير واحد من السلف في قوله تمالى ﴿ وَقَالُوا لَا تَذْرِبُ ۗ آلهتكم )(١) الآية . إن هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح ، فايا ماتوا عكفوا على قبوره ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوه ؛ ولهذا المني لعن النبي عليه الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد انتهى ملخصاً.

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن الزبير أنه رأى قوماً يمسحون المقام فقال لم تؤمروا بهذا، إنما أمرتم بالصلاة عنده.

وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة في قول الله تمالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى ) <sup>(٢)</sup> . قال : إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه .

ولقد تكافت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم قبلها. فان كان المعترض يستدل بكلام شيخ الاسلام ، فهذا صريح كلامه المؤيد بالأدلة والبراهين ، وكلام الملماء كمثل كلام الشيخ في هذا كثير جداً ، لو ذكرناه لطال الجواب.

<sup>(</sup>١) سورة نوح ، الآية : ٣٧ (٢) سورة البقرة ، الآية : ١٢٥

وأما قول المعترض: بل مدح الصرصري \_ وأثني عليه بقوله: قال الفقيه الصالح يحبى بن يوسف الصرصري في نظمه المشهور؟ فالجواب إن هذا من جملة أكاذيب المعترض على شيخ الاسلام وغيره. وقد كذب على «الاقناع»و«الشفا»ليس في الكنابين إلا ما يبطل قوله. وفي الحديث: « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ماشئت » وإلا فكلام الشبخ في رد ما يقوله الصرصري وإنكاره موجود بحمد الله.

قال رحمه الله (۱) في رده على ابن البكري بعد وجهين ذكرها ، الثالث: أنه أدرج سؤاله أيضا في الاستفائة به ، وهذا جائز في حياته ، لكنه أخطأ في التسوية ببن الحيا والمات ، وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء ، ولكنه موجود في كلام بعض الناس ، مثل الشيخ يحيى الصرصري ، فني شعره قطعة ، وكمحمد النمان ، وهؤلاء لهم دبن وصلاح ، لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين عدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الاسلام ، وليس معهم دليل شرعي ، ولا يؤخذ بقولهم في شرائع الاسلام ، وليس معهم دليل شرعي ، ولا الناس بأنه يستفيث بشيخه في الشدائد فيدعوه ، أكثر منه من بأتي الناس بأنه يستفيث بشيخه في الشدائد فيدعوه ، أكثر منه من بأتي إلى تبر الشيخ يدعوه و بدعو به و بدعو عنده ، وهؤلاء ليس لهم إلى تبر الشيخ يدعوه و بدعو به و بدعو عنده ، وهؤلاء ليس لهم إلى تبر الشيخ الاسلام ابن تيمية .

مستند شرعي من كناب [الله] أو سنة رسوله ، أو قول عن الصحابة والا نمة ، وليس عنده إلا قول طائفة أخرى : قبر معروف ترياق مجرب، والدعاء عند تبر الشيخ مجاب، ونحو ذلك وممهم أن طائفة استغاثوا بحي أو ميت، فرأوه قد أنى في الهوا؛ وقضى بهض الحوائج، وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدءون الملائكة والأنبياء والصالحين، أو الكواكب والأوثان، فإن الشياطين كثبراً ما تتمثل لهم فيه ، وإنها قد تخاطب أحده ولا يراها .

ولو ذكرت ما أعلم من الوقائع الموجودة في زماننا لطال المقال، وكلا كان القوم أعظم جهلاً وضلالاً ، كانت هذه الا حوال الشيطانية عندهم أكثر . وقد يأتي الشيطان أحدهم بمال أو طمام أو لباس أو غير ذلك وهو لا يرى أحداً أناه به، فتحسب ذلك كرامة ، وإنما هو من الشيطان، وسبب شركه بالله، وخروجه عن طاعة الله ورسوله إلى طاعة الشيطان، فأصلتهم الشياطين بذلك كما كانت نضل عبَّاد الأصنام. انتهى ما ذكره شيخ الاسلام ـ رحمه الله ـ من إنكاره ما في شمر الصرصري وغيره من هذه الأمور الشركية ، وبين أسبابها ·

وأما قول المعترض: وفيه توسل عظيم إن لم يزد على قول صاحب «البردة» لم ينقص عنه . فالجواب: إن هذا من عدم بصيرته ، وكبير جهله ، فان من له أدنى معرفة وفهم يعلم أن بين قول صاحب « البردة » وقول الصرصري في أبياته تفاو تابعيداً، فقد نبهنا على ما يقتضيه كلام صاحب «البردة»من قصر الإلمية والربوبية والملك، وشمول العلم على عبد شرفه الله بعبوديته ورسالته ، ودعوة الخلق إلى عبادته وحده ، وجهاد الناس على ذلك، وبلَّغ الأمة ما أنزل الله تمالى عليه في الآيات المحكمات في تجريد النوحيد ، والنهي عن الشرك ووسائله كما قدمنـا الإشارة إليه.

وأما الصرصري فني كلامه توسل بالني وليني ، والاستفائة به بلا قصر ولا حصر للاستفائة ، والاستفائة في جانب المخلوق ، وقد أنكره شيخ الاسلام ـ رحمه الله ـ وذكر أنه لا دليل من كتاب ولا سنة، ولا قال به أحد من الصحابة والنابمين والأثمة . وقد بيَّن رحمه الله أن استفائة الحي بالحي إنما هو بدعائه وشفاعته ؛ وأما المبت الغائب فلا يجوز أن يستفاث به ، وكذلك الحي فما لا يقدر عليه إلا الله ، وأن أهلالاشراك ليس ممهم إلا الجهل والهوى وعوائد نشأووا عليها بلا برهان وقد عرفت أن هذا المعترض لم يأت إلا بشبهات واهية ، وحكايات سو فسطائية أو منامات تضليلية ، كما قال كعب بن زهير : فلا يغر َّنك ما منتَّت وما وعدت إن الأمانيُّ والأحلام تضليل وليس معهؤ لاءالمشركين إلا دعوى مجردة محشوة بالاكاذيب

وليس معهم \_ بحمد الله \_ دليل من كتاب أو سنة أو قول واحد من سلف الأمة وأعتها ؛ وقدجنناه بأدلة الكنابوالسنة وما عليه الصحابة والاثمة .

ولو استقصينا ذكر الأدلة ، وبسطالقول، لاحتمل مجلداً ضخماً ، وسبب الفتنة بقصائد هؤلاء المنأخرين كقصائد البوصيري والبرعي، واختيارها على قصائد شمرا • الصحابة، كحسان بن ثابت ، وكمب بن مالك ، وكعب بن زهير وغيره من شمراء الصحابة رضي الله عنهم ، وفيها من شواهد اللفةوالبلاغة مالم يدرك هؤلاء المتأخرون منه عُشْمر الممشار ، وما ذاك إلا لأن قصائد هؤلاء المتأخرين تجاوزوا فها الحدالي ما يكرهه الله ورسوله ، فزينها الشيطان في نفوس الجهال والضُـٰلاً ل ، فمالت إليها نفوسهم عن قصائد الصحابة التي ليس فيها إلا الحق والصدق، وما قصروا فيهاجهده عمايصلح أن يُمدح بهرسوله والله الم و حرُّوا فيها مايرضيه. و مجتنبوا ما يسخطه ﷺ وما نهى عنه من الغلوُّ. فا أشبه هؤلا و بقول أبي الوفاء ابن عقيل، وهو في القرن الخامس: لما صمبت النكاليف على الجهال والطُّغام(١)، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضموها لأنفسهم ، فسهلت علمهم ، إذ لم يدخلوا بها كحت (١) الطفام: أوغادالناس ، جمع وغد، و هو الرجل الدني الذي يخدم بطمام بطنه.

غيره . قال : وه عندي كفار بهذه الأوضاع . إلى آخره .

ومما يتمين أن نختم به هذا الجواب فصل ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله و نفمنا بملومه قال: بمد أن ذكر زيارة الموحدين للقبور، وأن مقصودها تلاثة أشياء:

أحدها: تذكير الآخرة والاعتبار والاتعاظ.

الثاني : الإحسان إلى الميت ، وأن لا يطول عهده به فيتناساه، فإذا زاره أو أهدى إليه هدبة من دعا وأو صدقة ، ازداد بذلك سروره وفرحه ؛ ولهذا شرع الني عَلَيْنُ للزائر أن يدعو لأهل القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال المافية فقط، ولم يشرع أن يدءوهم ولا يدعو بهم ولايصلى عندم.

الثالث : إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة ، والوقوف عند ما شرعه الرسول عَلَيْنَةٍ . وأماالزبارة الشركية وأصلها مأخوذ من عبَّاد الاُصنام ؛ قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزبةعند اللهلايزال تأتيه الا لطاف من الله ، وتفيض على روحه الخيرات ، فإذا علق الزائر روحه به وأدناها ، فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الالطاف بواسطتها، كما ينمكس الشماع من المرآة الصافية ، والماء على الجسم المقابل ، قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى

الميت، ويمكف بهمتّه عليه، ويوجه قصده كله وإقباله عليه، بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكلاكان جمع القاب والهمة عليه أعظم، كان أقرب إلى الانتفاع به

وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والفارا بي وغيرهما ؛وصرح مها عبَّادالكواكب في عبادتها، وهذا بمينه هو الذي لمبادالقبور: [من] انخاذها أعياداً ، وتعليق الستور عليها ، وإيقاد السرج ، وبناء المساجد عليها ، وهو الذي قصد رسول الله و إبطاله وموه بالكابة ، وسد الذرائع المفضية اليه ، فو تف المشركون في طريقه ، و ناقضوه في قصده ؟ وكان رسول الله وليُعلِين في شق ، وهؤلا في شق . وهذا الذي ذكره هؤلاً في زيارة القبور والشفاعة التي ظنوا أن آلهم منفعهم بها ،وتشفع لهم عند الله ، قالوا : فإن العبد إذا تعلق روحـه بروج الوجيه المقرُّب عند الله ، و توجه بهميَّته اليه ،وعكف بقلبه عليه ؛صاربينه وبينه اتصال، يفيض عليه نصيب مما يحصل له من الله وشبهوا ذلك عن يخـدم ذا جاه وحظوة ، وقرب من السلطان ، وهو شديد التملق به ، فما يحصل لذلك من السلطان من الانمام والافضال ، نال ذلك المتعلق مه محسب تملقه به . فهذا سر عبادة الأصنام ، وهو الذي بمث الله رسله وأنزل كتبه بأ بطاله ، وتكفير أصحابه ولمنهم ، وأباح دماءه وأموالهم ، وسبى ذراريهم ، وأوجب لهم النار والقرآن من أوله إلى آخره مملوم من الرد على أهله ، وإبطال مذهبهم .

قال الله تمالى: (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو كانوا لا يملكون شيئا ولا يمقلون قل لله الشفاعة جميماً له ملك السهاوات والأرض ثم إليه ترجمون) (١) فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السهاوات والأرض وهو الله وحده ، وهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده ، فيأذن لمن يشاء أن يشفع فيه ، فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له . والذي يشفع عنده إنمايشفع باذنه وأصره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده .

وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم ، وهي التي أبطلها الله سبحانه بقوله : (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا بؤخذ منها عدل) (٢) ، وقوله : (من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خُلتَة ولا شفاعة ) (٣) ، وقال : (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع) (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآيتان: ٣١و٤٤ (٣) سورة البقرة ، الآية : ٤٨

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٤
 (٤) سورة الأنمام ، الآية : ٢٥٤

وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده ، فليس لأحد معه من

يوجد جموع الأمرين لم توجد الشفاعة.

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية : ٣ (٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٨ (٤) سورة طه ، الآية: ١٠٩

الا مر شيُّ . وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون، وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول ولا ينقدمون بين يديه، لا يفعلون شيئًا إلا من بعد إذنه لهم ، ولاسما يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا ، فهم مملوكون مربوبون ، أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه ، فاذا أشركهم به المشرك واتخذه شفعاً من دونه ، ظناً منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله ، فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه ، وما يجب له ويمتنع عليه ، فان هذا محال ممتنع يشبه قياس الرب سبحانه على الملوك والكبراء، حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأولياتهم من يشفع له عنده في الحوائج .

وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام، وآنخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي؛ والفرق بينهما هوالفرق بين الحالق والمخلوق، والرب والمربوب، والسيد والعبد، والمالك والمملوك، والغني والفقير، والذي لا حاجة به إلى أحد قط والمحناج من كل وجه إلى غيره ، فالشفماء عند المخلوقين هم شركاؤهم، فإن قيام مصالحهم بهم، وهم أعو أنهم وأنصاره الذين قيام أمر الملوك والكبرا بهم ؛ ولولاه لما انبسطت أبديهم والسنتهم في الناس ، فلحاجتهم إليهم محتاجون إلى قبول شفاعتهم وإن لم يأذنوا فيها، ولم يرضوا عن الشافع، لأ نهم يخافون أن يردوا

شفاعتهم، فينتقص طاعتهم لهم، ويذهبون إلى غيرهم فلا يجدون بدأ من قبول شفاعتهم على الكره والرضى . فأما الذي غناه من لوازم ذاته ، وكل ما سواه فقير إليه لذاته ، وكل من في السماوات والأرض عبيد له ، مة ورون لقهره ، مصرفون عشيئته ، لو أهلك بهم جميماً لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربو بيته و إلهيته مثقال ذرة .

قال تمالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن علك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميماً ولله ملك السماوات والأرض) (١). قال في سيدة آي القرآن آية الكرسي : (له ما في السهاوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) (٢) . وقال : ( قل لله الشفاعة جميمًا له ملك السهاوات والا رض) (٣) فأخبر أن ملكه السهاوات والا رض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده ، وأن أحداً لا يشفع عنده إلا باذنه، فانه ليس بشريك ، بل مملوك محض ، بخلاف شفاعة أهل الدنيا بمضهم

فتبين أن الشفاعة التي نفاها لله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يفعلها بعضهم مع بعض ، ولهذا يطلق نفيها تارة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ١٧ (٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآية : ٤٤

ناءعلى أنهاهي المعروفة عند الناس، ويقيدها نارة [بأنها] لا تنفع إلا باذنه، وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه ، فانه هو الذي أذناله، والذي قبل ، والذي رضي عن المشفوع ، والذي وفقه لفمل ما يستحق به الشفاعة . و قوله : فمنخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته ، ولا يشفع فيه ، ومنخذ الرب وحده [ لهه ومعبوده ، ومحبوبه ومرجوه ، ومخوفه الذي يتقرب إليــه وحده ، ويطلب رضاه ، ويتباعد من سخطه ، فهو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع له .

قال تمالى : ( ويمبدون من دون الله ما لا يضره ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفماؤنا عند الله قل أتنبؤون الله عالا يعلم في السهاوات ولا في الأرض سبحانه وتمالى عما يشركون) (١). فبين أن متسَّخذي الشفماء مشركون ، وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذه .

وسر "الفرق بين الشفاعتين : أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده ، لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقاً ولا أمراً ولا إذنا ؛ بل هو سبب محرك له من خارج، كسائر الأسباب.

وهذا السبب المحرك قد يكون عند المحرك لأجل ما يوافقه كمن يشفع عنــده في أمر يحبه ويرضاه ؛ وقد يكون عنده ما يخالفه

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية : ١٨

كمن يشفع اليه في أمر يكرهه ، ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من الممارض، فيقبل شفاعة الشافع، وقد بكون الممارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردها، وقد يتمارض عنده الأمران، فيبقى متردداً بين ذلك الممارض الذي يوجب الرد، وبين الشفاعة الـتي تقتضي القبول، فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الا مرين بمرجح، وهذا بخلاف الشفاعة عند الربسبحانه، فأنه مالم يخلق شفاعة الشافع، ويأذن له فيها؛ ويحبها منه، ويرضى عن الشافع، لم يكن أن توجد. والشافع لايشفع عنده بمجرد امتثال أمره وطاعتــه له، فهو مأمور بالشفاعة، مطيع بامنثال الاُم، فان أحداً من الاُنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولاغ يرها إلا عشيئة الله وخلقه ، فالرب تمالىهو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع، والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه[حتى]يقبل، والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره ، وهو في الحقيقة شربكة ولوكان مملوكه وعبده . فالمشفوع عنده محناج إليه فيما يناله من النفع والنصر والماونة وغير ذلك ، كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله من رزق أو نصر أو غيره، فكل منهما محتاج إلى الآخر . ومن وفقه الله لفهم هذا الموضوع تبين له حقيقة التوحيد والشرك، والفرق بين ما أثبت الله من الشفاعة ومانفاه وأبطله،

ومن لم بجمل الله له نوراً فما له من نور . ومن له خبرة بما بعث الله به رسولة وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف أبعد بما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شي كم قيل:

سارت مشرٌ قة وسرت مفرِّ با شتَّان بين مشرٌ ق ومفرِّب والأمر والله أعظم مما ذكرنا . انتهى .

وبه كمل الجواب. والحمد لله الذي هدا ما لدينه الذي رضيه لعباده ، وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً جزيلاً وافياً وافراً .

.....

## قاعرة جلية في العبادة

تفسيرًا لقوله عز وجل : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) تسمى



تأليف الشيخ الامام العالم الرباني ، أوحد العلماء الرهاد تفي الدين أبي العباسى أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحم الله أملاها بالقاهوة

إِللَّهِ ٱلرِّحْمِزِ ٱلرَّحِيرِ مِ

## و بر نستعین

أما بمد: فقد سئل شيخ الاسلام وعلم الأعلام، ناصر السنة، وقامع البدعة: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) (۱) ، فما العبادة ؛ ومافروعها ؛ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا ؛ وما حقيقة العبودية ؛ وهل هي أعلى المقامات [في الدنيا والآخرة] ، أم فوقها شي من المقامات ؛

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢١

والمسؤول أن تبسطوا لنـا القول في ذاك مأجورين برحمة الله وفضله فأجاب رحمه الله ورضي عنه:

الحمد لله رب العالمين .

المبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وبرضاه من الأتوال والاعمال الباطنة والظاهرة .

فالصلاة، والزكاة، والصيام، والحيج، وصدق الحديث، وأدا الأمانة ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفا بالمهود ، والأم بالممروف، والنهى عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، والاحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعا. والذكر والقراءة وأمثال ذلك ، من العبادة .

وكذلك حبُّ الله ورسوله ، وخشية الله والإنابه إليـه ، وإخلاص الدين له ' والصبر لحكمه ، والشكر لنعمه ، والرضى بقضائه ، والنوكل عليه ، والرجا لرحمته ، والحوف من عذابه . وأمثال ذلك : هي من العبادة لله.

وذلك : أن المبادة لله هي الغاية المحبوبة له ، والمرضية له ، التي خُلَقَ الْحَلَقَ لَهَا قَالَ اللهُ تَمَالَى : ﴿ وَمَا خُلَقَتَ الْجُنِّ وَالْأَوْسِ إِلَّا ليعبدون ) (۱) ، وبها أرسل جميع الرسل ، كما قال نوح لقومه : ( اعبدوا الله ما لكم من [ له غيره ) (۲) .

وكذلك قال هود وصالح وشميب وغير هم لقومهم وقال تمالى: (ولقد بمثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقَّت عليه الضلالة ) (٣) . وقال تعالى : ( وما أرسلنــا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أما فاعبدون ) (٤) . وقال تمالى : (إن هذه أمتكم أمةً واحدة وأما ربكم فاعبدون ) (٥) كما قال في الآية الأخرى: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا إلى عما تعملون عليم. وإن همذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربكم فاتقون ) (٦٠) . وجمل ذاك لازماً لرسوله إلى الموت كما قال: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) (٧). وبذلك وصف ملائكته وأنبياه فقال تمالى: (وله من في السهاوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبـادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) (^). وقال تمالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَنْدُ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ، الآية : ٥٦ (١) سورة الأعراف ، الآبة : ٥٨

 <sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ٣٦ (٤) سورة الانبياء ، الآية : ٢٥

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ، الآية : ٩٧ (٦) سورة المؤمنون، الآيتان: ١ ٥٠٥ ه

<sup>(</sup>٧) سورة الحجر، الآية: ٩٩ (٨) سورة الأنبياء،الآيتان: ٢٠،١٩

عبادته ويسبحونه وله يسجدون) (۱). وذم المستكبرين عنها بقوله:
(وقال ربكم ادعويي أستجب اكم إن الذن يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهم داخرين) (۲). ونمت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال نمالى: (عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً) (۳). وقال: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً. والذين ببيتون لربهم سجداً وقياماً) (۱) الآيات. ولما قال الشيطان: (ربّ عا أغو يتني لا زينن لهم في الأرض ولا غو ينتهم أجمين. إلا عبادك منهم المخاصين) (۱) قال الله تمالى: (هذا صراط عَيَ مستقم ، إن عبادي المس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الفاوين) (۱)

وقال في وصف الملائكة بذلك: (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وماخلفهم ولايشفمون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) (۷) وقال تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئاً

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ٢٠٥ (٢) سورة المؤمن ، الآية : ٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة الدهر ، الآبة : ٦ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ الْفَرْقَالَ، الآيات : ٣٣\_٧٧

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ، الآيتان : ٣٩و٠٤ (٦) سورة الحجر ، الآيتان : ١٤و٢٤

<sup>(</sup>٧) سورة الاثنبياء ، الآيات : ٢٦-٢٨

إداً. تكاد السهاوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخراً الجبال هداً. أن دعوا للرحمن ولداً. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً. إن كل من في السهاوات والأرض إلاآتي الرحمن عبداً. لقد أحصاهم وعداً ه عداً. وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً)(١).

وقال تمالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهمية والبنوة: (إن هو إلا عبد أنهمنا عليه وجملناه مثلاً لبني إسرائيل) (٢) ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: « لا تطروني (٣) كا أطرت النصارى عيسى ان مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (٤) ».

وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله. فقال في الاسراه: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً) (٥) وقال في الايحاه: (فأوحى إلى عبده ما أوحى) (٦) وقال في الدعوة (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ) (٧) وقال في التحدي: (وإن كنتم في ربب مما نزاً لنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) (٨).

فالدين كله داخل في العبادة . وقد ثبت في « الصحيح » أن

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، الآيات : ٨٩-٩٩ (٢) سورة الزخرف ، الآية : ٥٩

<sup>(</sup>م) الاطراء: الزيادة في المدح والتفالي فيه

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في رصحيحه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٥) سورة الاسراء ، الآية : ١ (٦) سورة النجم ، الآية : ١٠

 <sup>(</sup>٧) سورة الجن ، الآية : ١٩ (٨) سورة البقرة ، الآية : ٣٣

جـ بربل لما جا إلى الذي والله في صورة أعراني وسأله عن الاسلام والايمان والاحسان . فقال : « الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلاً » قال: فما الايمان ؛ قال : « أَن تَوْمَن بِالله ، وملائكته،وكتبه ، ورسله ، والبعث بمدالموت وتؤمن بالقدر خيره وشره » . قال : فما الاحسان ؛ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فا نه يراك » . ثم قال في آخر الحديث: « هذا جبريل جاء كم يملم كرينكم » . فجمل هذا كله من الدين .

والدين يتضمن ممنى الخضوع والدل. يقال: دننه ، فدان. أي أذللته فذل . ويقال : ندين الله وندين لله . أي نعبد الله و نطيعه ، و كخضع له .

فدين الله : عبادته وطاعته رالخضوع له .

والمبادة أصل معناها: الذل أيضاً. يقال: طريق معبـد، إذا كان مذللاً قد وطئته الأقدام.

لكن العبادة المؤمور لها ؛ تنضمن معنى الذل ومعنى الحب:فهي تنضمن غالة الذل لله تمالى ، بغالة الحبة له .

فإن آخر مراتب الحب: هو التتيم، وأوله: العلاقة ، لتعلق القلب

بالمحبوب، ثم الصبابة، لانصباب القلب اليه، ثم الفرام، وهو الحب الملازم للقلب، ثم المشق و آخرها التتيم، يقال: تيم الله، أي عبد الله فالمتيم: المعبد لمحبوبه

ومن خضع لانسان مع بغضه له لا بكون عابدًا له ، ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له ، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكني أحدهما في عبادة الله تمالي. بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شي ؛ وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء. بل لايستحق المحبة والخضوع النام إلاالله. وكلماأحب لغير الله فمحبته فاسدة ، وماعظم بغيرأمر الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى: ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبُّ البكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي َ الله بأمره ) (١) فجنس المحبة ، تكون لله ولرسوله [كالطاعة ، فان الطاعة لله ولرسوله] والارضاء لله ولرسوله: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقَ أَنْ يُرْصَنُوهُ ﴾ (٢) والا إبتاء لله ولرسوله: (ولو أنهم رضوا ما آناه الله ورسوله) (٣).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٢٥ (٢) سورة التوبة ، الآبة : ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة النوبة ، الآية : ٧٠

وأما العبادة ومايناسها : من التوكل والخوف ، وبحو ذلك ، فلا تكون إلا لله وحدم كما قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهُلُ الْكَمَابُ تَعَالُوا إِلَى كَلَّةَ سُوا ۚ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم : أَنْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللهِ وَلَا نَشْرُكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتْخَذ بمضنا أرباباً من دون الله فاين تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) (١) وقال تمالى : ( ولو أنهم رضوا ما آتاه الله ورسوله وقالوا حسبنــا الله سيؤ تينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون )(٢) فالإيتاء لله وللرسول ، كقوله: ( وما آناكم الرسول فخـ ذوه ، وما نها كم عنه فانتهوا )(٣) وأما الحسب – وهو الكافي – فهو لله وحده ، كما قال تمالى : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل) (١) وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين )(٥) أي حسبك وحسب من اتَّـبمك من المؤمنين : الله . ومن ظن أن الممنى : حسبك الله والمؤمنون ممه ، فقد غلط غلظاً فاحشاً ، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع (٦). وقال تمالى: (أليس الله بكاف عبده ؛ ) (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ٤٠ (٢) سورة التوبة ، الآية ٠٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر ، الآية · ٧ (٤) سورة آل عمران ، الآية : ١٧٣

<sup>( • )</sup> سورة الا نفال ، الآية : ٢٤

<sup>(</sup>٦) انظر (منهاج السنة) عند قوله تعالى: (حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين)

<sup>(</sup>٧) سورة الزم ، الآية : ٢٦

وتحرير ذلك: أن العبد براد به المعبد الذي عبَّده الله، فذاله وديره وصرفه ، وبهذا الاعتبار: فالمخلوقون كلهم عباد الله: الأثرار منهم والفجار٬ والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهلاالنار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم ، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته ،وكلاته النامات التي لايجاوزها بر"ولا فاجر ، فما شاء كان وإن لم يشاؤوا . وما شاؤوا إن لم يشأه لم يكن ، كما قال تمالى : ( أَفَفُ مِر دَيْنِ الله يَبْغُونَ وله أسلم من في السهاوات والأرضطوعاً وكرهاً واليه يرجعون )(١) فهو سبحانه رب المالمين، وخالقهم ورازقهم، ومحييهم ومميتهم ، ومقلب قلوبهم، ومصرف أموره، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق [ الكل شي ومديره ومسخره ] إلا هو ، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه ، وسواء علموا ذلك أو جهلوه ، لكن أهل الإعان منهم عرفوا ذلك [ وآمنوا به ، وشكروه بعبودية الإلمهية : رغباً ورهباً ] بخلاف من كان جاهلاً بذاك أو جاحداً له ، مستكـبراً عَلَى ربه ، لا يقر ولا يخضع له .مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالممرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحدله ، كان عذاباً على صاحبه ، كما قال تمالى (وجعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين )(٢) وقال تمالى : ( الذين آنيناهم الكتماب يعرفونه (١) سورة آل عمران ، الآية : ٨٣ (٢) سورة النمل ، الآية : ١٤

كما يمرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكنمون الحق وهم يعلمون ) (١) وقال تمالى: ( فا نهم لا يكذُّ بونك راكن الظالمين بآيات الله يجحدون )(٢).

فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه ، وأنه مفتقر اليه محتاج اليه ، عرف المبودية المتعلقـة بر يوبية الله وهـذا العبد يسأل ربه ، ويتضرع اليه ويتوكل عليه . لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه ، وقد يمبده مع ذلك ، وقد يمبد الشيطان والأصنام ، ومثل هذه المبودية لا تفرُّق بين أهل الجنة وأهل النار ، ولا يصير بها الرجل مؤمناً ، كما قال نمالي : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) (٣) فاين المشركين كانوا يقرُّون أن الله خالقهم [ ورازقهم ] وهم يمبدون غيره. قال تمالى : ( ولئن سألَّتهم من خلق السهاوات والأرض ليقولن " الله ) (٤) وقال تمالى : ( قُل لمن الأُرض ومن فيها إِن كُنتُم تُعَلُّمُونَ سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السهاوات السبع ورب المرش المظيم سيقولون لله قل: أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شي وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تمامون سيقولون لله قل: فأنى نسحرون ؛ )(٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٤٦ (٢) سورة الانعام ، الآية : ٣٣

<sup>( - )</sup> سورة يوسف ، الآية : ١٠٦ (٤) سورة الزمر ، الآية : ٢٨

<sup>(</sup>a) سورة المؤمنون ، الآيات: ٥٠-٨٥

و كثير ممن يتكلم في الحقيقة ، فيشهدها ، لا يشهد إلا هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي بشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر ، والبر والفاجر . بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة ، وأهل النار . قال إبليس : (رب فأنظر في إلى يوم يبعثون) (۱) وقال : (رب عا أغويتني لا زبنن هم في الا رض ولا غوينهم أجمين) (۳) وقال : (فبعز تك لا غوينهم أجمين) (۳) وقال : (أرايتك هذا الذي وقال : (فبعز تك لا غوينهم أجمين) (۱) وقال : (أرايتك هذا الذي كر مت على لئن أخرتن)

وأمثال هـ ذا من الخطاب الذي يقر "فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق فيره، وكذاك أهل النار قالوا (ربنا غلبت علينا شقو تناوكنا قوماً ضالبين) وقال تمالى عنهم: (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ؛ قالوا بلى وربنا) (٢٠).

فن وقف عند هذه الحقيقة [ وعند شهودها ، ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية ] التي هي عبادته المتملقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله ، كان من جنس إبليس ومن أهل النار ، فان ظن مع

<sup>(</sup>١) سورة ص ، الآية : ٧٩ (٢) سورة الحجر ، الآية : ٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة ص ، الآية : ٨٧ (٤) سورة الأسراء ، الآية : ٢٧

وتمامها ( إلى يوم القيامة لأحة:كن ذريته إلا قليلا ) .

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، الآية : ١٠٧ (٦) سورة الأنمام ، الآبة : ٣٠

ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والنحقيق الدين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان، كان من شر أهل الكفر والإلحاد.

ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأم لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك ، كان نوله هذا من شر أنوال الـكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد عمنى العابد، فيكون عابدًا لله ، لا يمبد إلا إباه ، فيطيع أمره وأمر رسله ، ويوالي أولياه المؤمنين المنقين ، ويمادي أعداه [ الكافرين والفاسقين ] .

وهذه العبادة متعلقة بالإلمهية لله تعالى ، ولهذا كان عنوان التوحيد: « لا إله إلا الله » . كـ لاف من يقر " مربوبيته ولا يعبده ، أو يعبد معه إلمها آخر .

فالاله : هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم، والإجلال والا ٍ كرام ، والخوف والرجاء ، ونحو ذلك .

وهذه المبادة: هي التي يحمها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده ، ومهــا بمث رسله . وأما العبــد : عمنى المعبَّد ، سواء أقر بذاك أو أنكره ، فذاك الممنى يشترك فيه المؤمن الكافر .

وبالفرق بين هذين النوءين يمرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنه ، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، التي من اكتفى مها ولم يتبع الحقائق الدينية ، كان من أتباع إبليس اللمين ، والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها سِمض الأمور دون بعض ، أو في مقام [دونمقام] أو حال [ دون حال ] نقص من إيمانه وولا بته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية، وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون ، وكثر فيه الاشتباه على السالكين ، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المـدُّعين للتحقيق والنوحيد والعرفان ، ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والاعلان.

وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر(١)رحمه الله فيهاذ كر عنه . فبين أن كثيراً من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا ، إلا أنا فا في الفتحت لي فيه روزنة (٢)، فنازعت أفدار الحق بالحق للحق، والرجل من بكون منازعا للقدر ، لا من بكون مو افقاً للقدر

والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. ولكن " كثير من الرجال غلطوا فيه ، فأنهم قد يشهدون مايقدًر على أحده من المماصي والذنوب، أو ما يقدُّر على الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدونأن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكر بوبيته (١) أي الجيلاني . (٣) الروزنة : الكوة ، وهي خرق في الحائط ، كالافذة .

ومقتضى مشيئته ، فيظنون أن الاستسلام لذاك وموافقته والرضى به ونحو ذلك ، دينا وطريقا وعبادة ، فيضاهؤون المشركين الذين قالوا: (لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حر منا من شيء ) (۱) وقالوا: (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟) (٢) . وقالوا: (لو شاء الزحمن ماعبدناهم) (٣) . ولو هدوا لعاموا أن القدر أمن نا أن نرضى به ، ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا ، كالفقر والمرض والخوف . قال الله تعالى: (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبك ) (٤) .

قال بمض السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ، فيرضى ويسلم .

وقال تمالى: (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسروا على ما فاتكم ولا تفرحوا عا آناكم) (٥٠).

وفي « الصحيحين » : عن النبي ولي أنه قال : « احتج آدم وموسى فقال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده ، ونفخ فيك

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام ، الآية : ١٤٨ (٧) سورة يس ، الآية : ٤٧

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ، الآية : ٢٠ ﴿ ﴿ ﴾ -ورة التنابن ، الآية : ١١

<sup>(</sup>٠) سورة الحديد ، الآيتان : ٢٢و٣٣

من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، وعلمك أسماء كل شي ؟ فلماذا أُخرجتنا ونفسك من الجنة ؛ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته و بكلامه ، فهل وجدت ذلك مكنوباً عليَّ قبل أن أخلق ؟ قال: نعم . قال: فحج آدم موسى » .

وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظناً أن المذنب يحتبج بالقدر ، فان هذا لا يقوله مسلم ولا عافل ؛ ولو كان هذا عذراً لكان عذراً لا إليس، وقوم نوح، وقوم هود، وكل كافر. ولا موسى لام آدم أيضاً لا جل الذنب، فان آدم قد ناب إلى ربه فاجتباه وهدي، ولكن لا ُجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. ولهذا قال: « فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؛ » فأجابه آدم أن هذا كان مكنو با عليٌّ قبل أن أخلق.

فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدَّرًا، وما قُدَّر من المصائب يجب الاستسلام له ، فانه من عمام الرضى بالله ربا .

وأما الذنوب ، فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى: ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) (١) . وقال تمالى : (وإن

<sup>(</sup>١) سورة المؤمن ، الآية : ٥٥

تصبروا وتنقوا لا يضركم كيده شيئًا ) (١) وقال: (وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأثمور) (٢). وقال يوسف عليه السلام: ( إنه من يتَّق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ) (٣).

وكذاك ذُوبِ المباد ، يجبِ على العبد فيها أن يأمر بالممروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ، و يجاهد في سبيل الله الكفار و المنافقين ، ويوالي أوليا. الله ، ويمادي أعداء الله ، ويحب في الله ويبغض في الله ، كما قال تمالى : (يا أيها الذين آمنو الا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياً تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جامكم من الحق يخرجون الرسول وإباكم، أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سببلي وابتماء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد صل َّسوا. السبيل. إن يثقفوكم بكونوا اكم أعداءً ويبسطوا اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآ. منكم ومماتمبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم المداوة والبغضاء

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٢٠ (٢) سورة آلعمر النالآية: ١٨٦ (+) سورة يوسف ، الآية : • ٩

أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ) (١) وقال تمالى : ( لا تجد قوماً بؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادُّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءه أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيَّدهم بروح منه )(۲) وقال : (أفنجمل المسلمين كالمجرمين ؛ ) (۴) وقال : (أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجمل المتقين كالفجيَّار ؟ )(٤) وقال تمالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجمايهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياه ومماتهم ساء ما يحكمون) (°) وقال تعيالى : ( وما يستوي الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الا موات) (٦) وقال تعالى (ضرب الله مشلاً رجلاً فيه شركا متشاكسون ورجلاً سلَّماً لرجل هل يستويان مثلاً ؛ )(٧) وقال تعالى: ( ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا بقدر على شيء ومن رزقناه منارزقاً حسنًا فهو ينفق منه سرًا وجهرًا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يملمون وضرب الله مثلاً رجلين أحدها أبكم لا يقدر علىشي وهو

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ، الآية : ٢٢ (١) سورة الممتحنة ، الآيات : ١-٤

<sup>(</sup>٣) سورة القلم ، الآية : ٢٥ (٤) سورة ص ، الآية : ٢٨

<sup>(</sup>٦) -ورة فاطر ،الآيات ١٩-٢٢ (٥) سورة الحائية ، الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر ، الآية : ٢٩

كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت مخير هل يستوي هو ومن يأمر بالمدل وهو على صراط مستقيم )(١) وقال تمالى : ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون )(٢).

ونظائر ذلك مما يفرِّق الله فيه بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمصية ، وأهل البروالفجور ، وأهل الهدى والضلال ، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب.

فمن شهد الحقيقة الكونية دون [ الحقيقة ] الدينية ، سو َّى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرَّق الله بينها غاية النفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام ، كما قال تمالى عنهم: ( نالله إن كنا المي ضلال مبين إذ نسو يكم برب المالمين ) (") بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سو واالله بكل موجود، وجملوا ما يستحقه من المبادة والطاعة حقاً لكل موجود، إذ جماوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والالحاد برب العباد، وهؤلا ويصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله ، لا عمني أنهم معبودون ، ولا يمعني أنهم عامدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق ، كما صرح بذلك طو اغيتهم،

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآينان:٥٧٥ (٧) سورة الحشر ، الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة الشمراء ، الآيتان : ١٩٥٧ه

كابن عربي صاحب « الفصوص » وأمثاله الملحدين المفترين ،كان سبمين وأمثاله ، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون .

وهذا ليس بشهود للحقيقية ، لا الكونية ولا الدينية ، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية ، حيث جملوا وجود الخالق هو وجود المخلوق ، وجملوا كل وصف مذموم وممدوح نمتاً للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عنده .

وأما المؤمنون الله ورسوله ، عوامهم وخواصهم ، الذين هم أهل القرآن ، كما قال الذي علي الله أهابن من الناس » قبل: من هم يا رسول الله ؛ قال : « أهل القرآن ، هم أهل الله وخاصته » (١) .

فهوً لاء يمامون أن الله رب كل شي ومليكه وخالقه ، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه ، ولا متحد به ، ولا وجوده وجوده والنصاري إعماكفَّره الله إذ قالوا بالحلول وأتحاد الرب بالمسيح خاصة . فكيف من جمل ذلك عاماً في كل مخلوق ؟ وبملمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله ، وأنه لا يحب الفساد ، ولا برضي لعباده الكفر ، وأن على الخلق أن يمبدوه فيطيموا أمره ، ويستعينوا به على كل ذلك ، كما قال في فاتحة الكناب: (إياك نمبد وإياك نستمين) (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في ﴿ المسند ﴾ ، وسنده حسن . (٢) سورة الفاتحة ، الآية : ٤

ومن عبادته وطاعته : الائم بالممروف والنهي عن المنكر محسب الامكان ، والجهاد في سبيله لا هل الكفر والنفاق ، فيجتهدون في إقامة دينه ، مستعينين به ، رافعين من بلين بذلك ما قدر من السيئات ، داممين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك ، كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالأكل، ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن أوان البرد ، دفعه باللباس ، وكذاك كل مطلوب يدفع به مكروه ، كما قالوا للنبي ﷺ : يا رسول الله ! أرأيت أدوية ننداوي بها ، ورقى نسترقي قدر الله · . وفي الحديث : « إن الدعاء والبلاء ليلنقيان ، فيمتلجان بين السماء والأرض ».

فهذا حال المؤمنيز بالله ورسوله ، المابدين لله ، وكل ذلك من المادة.

وهؤلاء الدين يشهدون الحقيقة الكونية – وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ، ومجملون ذلك مانما من اتَّباع أمره الدبني الشرعي على مراتب في الضلال.

فَمُلاَّتُهُم بِحِمْلُونَ ذَلَكَ مَطْلَقًا عَامًا ، فيحتجون بالقدر في كل ما كالفون فيه الشريمة.

<sup>(</sup>١) جمع تقية : مايدفع به الانسان مايخاف ويكره .

وقول هؤلا شر من قول اليهود والنصارى ، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: (لو شا الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حراً منا من شي ) (۱) . وقالوا: (لو شا الرحمن ما عبدناه) (۲) .

وهؤلا من أعظم أهل الأرض تنافضا ، بل كل من احتج بالقدر فانه متنافض فانه لا يمكن أن يُقر كل آدمي على ما يفعل ، فلا بد إذا ظامه ظالم ، أو ظلم الناس ظالم ، وسعى في الأرض بالفساد ، وأخذ يسفك دما الناس ، ويستحل الفروج ، ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها ، أن يدفع هذا القدر ، وأن يعاقب الظالم عا يكف عدوانه وعدوان أمثاله . فيقال له : إن كان القدر حجة ، فدع كل أحد يفعل ما يشا ، بك و بغيرك ؛ وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك [إن القدر حجة] .

وأصحاب هذا القول الذي يحتجون بالحقيقة الكونية ، لا بطردون هذا القول ولا بلتزمونه ، وإما هم يتبمون آرامهم وأهوامهم ، كما قال فيهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قد ري ، وعند المعصية جبري ، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به .

ومنهم صنف يدَّعون النحقيق والمعرفة ، ويزعمون أن الأمر

<sup>(</sup>١) سورة الانمام ، الآية : ١٤٨ (٢) سورة الزخرف ، الآية : ٢٠

والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعالاً ، وأثبت له صفات أما من شهد أن أفعاله مخلوقة ، أو أنه مجبور على ذلك ، وأن الله هو المنصرف فيه كما يحرك سائر المنحركات ، فانه يرتفع عنه الأمر والنهي ، والوعد ، والوعيد .

وقد يقولون: من شهد الارادة سقط عنه التكليف. ويزعمون أن الخضر سقط عنه النكليف لشهوده الإرادة.

فهؤلاء: يفرقون بين المامة ، والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية ، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد ، وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات

وقد يفرقون بين من بعلم ذلك علماً ، وبين من براه شهوداً ، فلا يسقطون المكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط ؛ ولكن [ يسقطونه ] عمن يشهده ، فلا يرى لنفسه فعلاً أصلاً .

وهؤلاً [لا] يجملون الجبر وإثبات القدر مانماً من النكليف على هذا الوجه .

وسبب ذلك : أنه صاق نطاقهم عن كون العبد [ لا ] بؤمر عا يقدر عليه خلافه . كما صاق نطاق المعتزلة و يحوم من القدرية عن ذلك . ثم الممتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، اللذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفمال العباد. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر، ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكمهم نفى ذاك مطلقاً

وقول هؤلاء شر من قول الممنزلة ، ولهذا لم بكن في السلف من هؤلاء أحد، وهؤلاء بجملون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ، ولهذا يسقطون عمن وصل إلى شهود هذه الحقيقة الأمر والنهي ، ويقولون : إنه صار من الخاصة ، وربحا تأولوا على ذلك قوله تمالى : (واعبد ربك حتى بأتيك اليقين)(١). فاليقين عندم هو ممرفة هذه الحقيقة .

وقول هؤلاء كفر صريح ، وإن و تعفيه [ بالتقليد ] طوائف لم يعلموا أنه كفر ، فإنه قد عُمْم بالاضطرار من دين الاسلام ، أن الائم والنهي لازمان لكل عبد مادام عقله حاضراً إلى أن يموت ، لايسقطان عنه ، لابشهوده القدر ، ولا بغير ذاك . فمن لم يعرف ذلك عُر فيه وبين له ، فإن أصر على اعتقاد سقوط الائم والنهي ، فإنه يقتل [كفراً] ، وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين .

وأما المتقدمون من هذه الأمة ، فلم تكن هذه المقالات معروفة

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية: ٩٩ ( توحيد - ٣٦ )

فيهم. وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله. ومعاداة له، وصد عن سبيله ومشاقة له، وتكذيب لرسله، ومضادة له في حكمه، وإن كان من يقول هذه المقالات قد مجهل ذاك ، ويمتقد أن هذا الذي هو عليه ، هو طربق الرسول، وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك عنزلة من يمنقد أن الصلاة لاتجب عليه ، لاستفنائه عنها عاحصل له من الأحوال القلبية ، أوأن الحر حلال له ، لكونه من الخواص الذين لايضرهم شرب الحمر ، أو أن الفاحشة حلال له ، لا نه صار كالبحر لاتكدره الدنوب و کو ذلك !

فلا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله ، وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله ، فهذه الأصناف فيهم شبه من المشركين، [ لأنهم] إما أن يبتدعوا، وإما أن يحتجوا بالقدر ، وإما أن يجمعوا بين الا مرين ، كما قال تمالي عن المشركين: (وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا علمها آباءنا، والله أص ما مهاقل إن الله لا يأصر بالفحشاء تقولون على الله على مالا تعلمون و) (١٠) وكما قال تمالى عنهم: ( سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من شيء )(٢).

وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل (١) سورة الاعراف، الآية: ٢٩ (٢) سورة الانمام، الآية: ١٤٨

وهؤلا قد يسمون ماأحدثوه من البدع: حقيقة ، كما يسمون مايشهدون من القدر حقيقة ، وطريق الحقيقة عنده : هو [ الرياضة ] والسلوك الذي لايتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ، ولكن عا يراه هو ويذوقه ، ويجده [ في قلبه الفافل الضال عن الله ] ونحو ذلك.

وهؤلاء لايحتجون بالقدر مطلقاً. بل عمدتهم اتباع آرائهم

<sup>(</sup>١) سورة الانعام ، الآية : ١٣٨ (٢) سورة الاعراف ، الآية : ٢٦ - ٣٣

وأهوأتهم ، وجملهم مايرونه ومايهوونه حقيقة ويأمرون باتباعهادون اتباع أمر الله ورسوله ، نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم ، الذين يجملون ما ابتدءوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها، دون مادلت عليه السمعيات. ثم الكناب والسنة، إِما أَن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه ، و إِما أَن يمرضوا عنه بالكاية، فلا يتدبرونه ولايمقلونه ، بل يقولون : نفوض ممناه إلى الله ، مع اعتقاده نقيض مدلوله.

وإذا حقق على هؤلاً مايزعمونه من العقليات المخالفة للكناب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة ، وكذلك أولئك [الصوفية] إذا حقق عليهم مايزعمونه من حقائق أوليــاء الله ، المخالفة للكتاب والسنة ، وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أو لياؤه.

وأصل كل صلال من صل ، إما هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله ، و تقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله . فإن الذوق والوجد و يحوذلك هو بحسب ما يحبه المبد ويهواه فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه.

فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد ، مثل ما بينه النبي ولللله

بقوله في الحديث الصحيح: « ثلاث من كرن فيه وجد حلاوة الا عان: من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواها، ومن كان يحب المراء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بمد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار » (١).

وقال مَنْ فَيُلِيْهُ فِي الحديث الصحيح : « ذاق طعم الايمان : من رضي بالله ربا ، و بالاسلام دينا ، و بمحمد نبيا » (٢) وأما أهل الكفر و البدع و الشهوات ، فكل يحسبه .

قيل لسفيان بن عيينة : ما بال أهل الأهوا . لهم محبة شديدة لا هوائهم ؛ فقال : أنسيت قوله تعالى : (وأُشربوا في قلوبهم العجل بكفره )(٣) أو نحو هذا من الـكلام .

فعبتًا د الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله) (ع) وقال: (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوا هم ومن أضل بمن اتتبع هواه بغير هدى من الله ؟) (٥) وقال: (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاهم من ربهم الهدى) (٢).

ولهذا يميل هؤلاء، ويفرمون بسماع الشمر والأصوات

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن المباس بن عبد المطلب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٩٨ (٤) سورة البقرة ، الآية : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ، الآية : ٥٠ (٦) سورة النجم ، الآية : ٢٢ .

[ والآلات الموسيقية ] التي تهييج المحبة المطلقة ، التي لا تختص بأهل الايمان ، بل يشترك فيها محب الرحمن ، ومحب الأوثان ، ومحب المدان ، ومحب السلبان ، ومحب الأوطان ، ومحب الاخوان ، ومحب المردان ، ومحب النسوان ، وهؤلاء [ هم الدين ] يتبعون أذواقهم ومواجيده ، من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة ، وماكان عليه سلف الأمة .

فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده ، وطاعته وطاعته وطاعة وطاعة رسوله ، لا يكون متبماً لدن شرعه الله أبداً ، كما قال تمالى : (ثم جملناك على شريعة من الأم فاتتبعها ولا تتبع أهوا الذين لا يعلمون . إجم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أوليا وبعض والله ولي المنقين )(1) بل يكون متبعاً لهواه بغير هدى من الله قال تعالى : (أم لهم شركا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟)(٧).

وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة ، يقدمونها على ما شرعه الله . وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريمة ، كما أخبر الله عن المشركين كما تقدم .

ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدراً ، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة ، واجتناب الحرمات المشهورة ، لكن يضائون بترك ما أمروا به من الأسباب التي

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية ، الآيتان: ٢٠ ، ١٩ (٢) سورة الشوري ، الآية: ٢١

هي عبادة ، ظانين أن المارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك ، مثل من يجمل النوكل منهم أو الدعا. ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة ، بناء على أن من شهد القدر، علم أن ما قدر سبكون ، فلاحاجة إلى ذلك وهذا صلال مبين.

فان الله قد مر الأشياء بأسبابها ، كما قد مر السعادة والشقاوة بأسبابها ، كما قال النبي عَلَيْنَ : « إن الله خلق للجنة أهلاً ، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم ، و بعمل أهل الجنة يعملون ، وخلق للنار أهلاً ، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم ، و بعمل أهل النار يعملون » (١).

و كما قال النبي والله لل أخبر ه : بأن الله كتب المقادير ، فقالوا : يا رسول الله ! أفلا ندع العمل ، ونتكل على الكتـاب ؛ فقال : « لا ، اعملوا ، فكل ميسر لما خلق له ، أما من كان من أهل السمادة ،فسييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة » (٢).

فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والنوكل مقرون بالمبادة ، كما في قوله تمالى : ( فاعبده و نوكل عليه ) (٣) وفي قوله : ( قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت و إليه متاب ) (٤) و قول

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ومسلم. (١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ، الآية . ٢٣ (٣) سورة هود ، الآية : ١٢٣

شميب عليه السلام: (عليه توكلت وإليه أنيب) (١).

ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات، فتنقص بقدر ذلك .

ومنهم طائفة يغتر ون عا يحصل لهم من خرق عادة ، مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للمادة ، ونحو ذلك ، فيشتغل أحده بهذه الاثمور عما أمر به من العبادة والشكر ، ونحو ذلك . فهذه الاثمور ، ونحوها كثيراً ما تعرض لاثهل السلوك والتوجه ، وإعا ينجو العبد منها علازمة أمر الله الذي بعث به رسوله ، في كل وقت ، كا قال الزهري : كان من مضى من سلفنا يقولون : الاعتصام بالسنة كما قال الزهري : كان من مضى من سلفنا يقولون : الاعتصام بالسنة نوح ، من خاة . وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله : مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخديق عنها غرق .

والمبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ، ولها أصلان :

أحدها: أن لا يعبد إلا الله.

الثاني: أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع ، لا يعبده بغير ذلك من الا هوا والظنون والبدع . قال تمالي : ( فمن كان يرجو لقا وربه

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية : ٨٨

فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بمبادة ربه أحداً) (١) وقال تمالى : ( بلي من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم یحزنون ) <sup>(۲)</sup> وقال تمالی ( ومن أحسن دیناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ، واتبع ملَّة إراهيم حنيفًا ؛ واتخذ الله إراهيم خليلاً )(٣).

فالعمل الصالح: هو الاحسانوهو فعل الحسنات، والحسنات: هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب.

فاكان من البدع في الدين التي ليست في الكناب، ولا في صحيح السنة ، فإنها \_ وإن قالها من قالها ، وعمل مها من عمل \_ ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله ، فلا تكون من الحسنات ولا من الممل الصالح كما أن من يعمل ما لا يجوز ، كالفواحش والظلم ايس من الحسنات ولا من العمل الصالح.

وأما قوله: (ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) (٤) وقوله: (أسلم وجهه لله )(٥) فهو إخلاص الدين لله وحده وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحًا ، واجعله لوجهك خالصًا ، ولا تجعل لأحد فيه شيئا.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ١١٢ (١) سورة الكهف، الآية: ١١١

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ، الآية : ١١١ (٣) سورة النساء، الآية: ١٢٤

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية : ١١٢

وقال الفضيل بن عياض في قوله تمالى : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملاً )(١) قال: أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا على ؟ ما أخلصه وأصوبه ؟ قال: إن الممل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصالم يقبل، حتى يكون خالصاصواباً، والخالص: أن يكون لله والصواب: أن يكون على السنة .

فإن قبل: فاذا كان جميع ما يحبه الله داخلاً في اسم المبادة، فلماذا عطف علمها غيرها ؛ كقوله في فأتحة الكتاب : (إياك نميد وإباك نستمين)، وقوله لنبيه : ( فاعبده وتوكل عليـــه ) (٢٠ ، وقول نوح: (اعبدوا الله واتقوه وأطيمون) (٣) وكذلك قول غيره من

قيل : هذا له نظائر ، كما في قوله : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (٤) والفحشاء من المنكر وكذلك قوله: (إن الله يأمر بالمدل والاحسان وإيتا ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي )(٥) وإيتاً ذي القربي : هو من العـدل والاحسان ، كما أن الفحشاء والبغيمن المنكر ، وكذلك قوله : ( والذين عستكون

<sup>(</sup>١) سورة اللك، الآية: ٢ (٢) سورة هود ، الآية : ١٢٣

<sup>(</sup>٤) سورة المنكبوت، الآية: ٥٤ (٣) سورة نوح ، الآية : ٣

 <sup>(</sup>٥) سورة النحل ، الآية : . . ٩

بالكناب وأقاموا الصلاة )(١)، وإقامة الصلاة من أعظم النمسك بالكناب.

وكذلك قوله عن أنبيائه: ﴿ إِنهُمْ كَانُوا يَسَارَعُونَ فِي الْخَيْرَاتُ ويدعُونَا رَغْبًا ورهْبًا ﴾(٣) ودعاؤه رغبًا ورهبًا من الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير.

وهذا الباب: يكون تارة مع كون أحدهما بمض الآخر، فيمطف عليه تخصيصاً له بالذكر، لكونه مطلوباً بالمدنى العام والمدنى الخاص

وتارة تتنوع دلالة الاسم محال الانفراد والاقتران. فاذ أفرد عم، وإذا قرن بغيره خص، كاسم « الفقير » و « المسكين » لما أفرد أحدها في مثل قوله: ( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله) (") وقوله: ( أو إطعام عشرة مساكين) (ئ) دخل فيه الآخر. ولما قرن بينها في قوله: ( إغا الصدقات للفقراء والمساكين) (م) صارا بوعين.

وقد قيل : إن الخاص المعطوف على العام ، لا يدخــل في العام حال الاقتران ؛ بل يكون من هذا الباب .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، الآية : ١٦٩ (٢) سورة الانبياء ،الآية : ٩٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٣٧٣ ﴿ ﴿ ﴾ سُورة المائدة ، الآية : ٩٣

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ،الآية : ٦١

والنحقيق أن هذا ليس لازما . قال تعالى : (من كان عدو الله وملائكنه ورسله وجبربل وميكال) (۱) وقال تعالى : (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوج وإبراهيم وموسى وعيسى بن مرجم)(۲).

وذكر الخاص مع العام بكون لا سباب متنوعة ، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام ، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه الدموم ، كما في قوله : (هدى المنقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وجما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) (٣) . فقوله : (يؤمنون بالغيب) . يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به ، لكن فيه إجمال . فليس فيه دلالة على أن من الغيب : ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالخبر به ، وهو الغيب ، وبالإخبار بالغيب ، وهو ما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل على .

ومن هذا الباب: قوله تمالى : ( اتل ما أُوحي إليك من الكتاب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٩٨ (٢) سورة الأحزاب ، الآية : ٧ (٣) سورة الله : ٧ (٣) سورة الأحزاب ، الآية : ٧

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآيات : ٢ - ٥

إذا تبين هذا فكمال المخلوق: في تحقيق عبوديته لله ، وكلما

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف ، الآنة : ١٧٠ (١) سورة المنكبوت، الآبة: ٥٥

<sup>(</sup>٤) سورة طه ، الآمة: ١٤ (٣) سورة البقرة ، الآية : ١٢١

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٢٩ (٥) سورة الاحزاب ، الآية: ٧١

<sup>(</sup>٨) سورة هود ، الآية : ١٢٣ (٧) سورة التوبة ، الآية : ١٢٠

أزداد المبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته . ومن توهم أن المخلوق يخرج من المبودية بوجه من الوجوه، أو أن الخروج عنهـا أكمل ؛ فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم . قال تمالي : ﴿ وَقَالُوا الْحَذَ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وماخلفهم ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهمن خشيته مشفقون )(١) وقال تمالى: ﴿ وَقَالُوا آتَخَذَ الرَّحَمْنُ وَلَدًا . لقــد جثتم شيئًا إِدًّا. تـكاد السهاوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً. أن دعوا للرحمن ولداً. وما ينبغي المرحمن أن يتخذ ولداً إن كل من في السماوات والأرض إلاآتي الرحمن عبداً. لقدأحصاهم وعده عدًّا. وكانهم آنيه يوم القيامة فردًا )(٢). وقال تمالى في المسيح: ( إن هو إلا عبد أنممنا عليه وجملناه مثلاً لبني إسرائيل )(٣). وقال تمالى: (وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولايستحسرون. يسبحون الليل والنهار لايفترون )(١٤). وقال تمالى: ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرون ومن بستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميما فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآيتان: ٢٦-٨٦ (٢) سورة مريم، الآيات: ٨٩-٩٦

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ، الآية : ٥٩ ﴿ ٤) سورة الانبياء ، الآيتان : ٢٥–٢٠

استنكفوا واستكبروا فيمذبهم عذابا أليما ولايجدون لهممن دون الله ولياً ولانصيراً )(١). وقال تعالى: ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب اكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين )(٢) وقال تعالى : (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فابن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والمهار وهم لايسأمون )(٣). وقال تعالى: (واذكر ربك في نفسك نضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالفدو والأصال ولا تكن من الفافلين إن الدين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون )(٤). وهذا ومحوه يما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة ، وذم من خرج عن ذلك متمدد في القرآن، وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)(٥). وقال: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )(٦٠) . و قال تعالى لبني إسرائيل : ( ياعباديَ الذين آمنوا إن آرضي واسمة فاياي فاعبدون)<sup>(۷)</sup> ( و إياي فاتقون)<sup>(۸)</sup>. و قال: (ياأبها

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان: ١٧١-١٧١ (٢) سورة المؤمن ، الآلة . ٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ، الآيتان :٣٨\_٣٧ (٤) سورة الاعراف ،الآيتان: ٢٠٠٥-٠٠

<sup>(</sup>٥) سورة الانبيان، الآية . ٢٥ (٦) سورة النحل ، الآية : ٢٦

<sup>(</sup>٧) سورة المنكبوت ، الآية : ٥٦ - (٨) - ورة البقرة ، الآية : ٤١

الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون )(١٠٠ . وقال: (وما خلقت الجن والا إنس إلا ليمبدون) (٢). وقال تمالى: (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إِني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصاً له ديني . فاعبدوا ماشتَّم من دونه )(٣) .

وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، كقول وح ومن بعده عليهم السلام في سورة الشمراء وغيرها: ( اعبدوا الله مالكم من إله غيره )(١).

وفي «المسند» عن ابن عمر عن النسي والله قال: « بمثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُـ عبد الله وحده لاشريك له ، وجمل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصفار على من خالف أمري »(°).

وقد بين أن عباده المخلصين ، هم الذين ينجون من السيئـات التي زينها الشيطان قال الشيطان: (رب عا أغويتني لا زينن لهم في الأرض ولا غوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين )(٦) قال تمالى: ( هذا صراط على مستقيم . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ، إلا من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢١ (٣) سورة الذاريات ، الآية : ٥٦

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآيات : ١٦ \_ ١٦ ﴿ ٤) سورة المؤمنون ، الآية : ٣٣

<sup>(</sup>٥) ورواه البخاري تعليقاً ، وأبو داود . قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن . (٦) سورة الحجر ، الآيتان: ٤٩ و ٥٠

البعك من الغاوين )(١) وقال ( فبعز تك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين )(٢) وقال في حق يوسف: (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين )(٢). وقال تمالى: (سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين)(٤) وقال: (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم ينوكلون إعـا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون )(٥).

وبالمبودية نست كل من اصطفى من خلقه في قوله : ﴿ وَاذْ كُرُّ عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إناأخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار)(١). وقوله (واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب)(١) وقال عن سلمان: (نعم العبد إنه أواب )(^) وعن أيوب (نعم العبد)(') وقال عنه: (واذكر عبدنا أيوب إذ نادي ربه)(١٠) . وقال عن نوح عليه السلام : ( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداشكوراً)(١١) وقال عن خاتم رسله: (سبحان

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآيتان: ٤١، ٤٤ (٢) سورة ص، الآيتان: ٨٣،٨٢

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، الآية : ٢٤ (٤) سورة الصافات ، الآيتان : ١٦٠،١٥٩

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآيتان: ١٠٠،٩٩ (٦) سورة ص، الآيات: ٤٥ ـ ٧٧

<sup>(</sup>v) سورة ص ، الآبة : ١٧ ( ٨ ) سورة ص ، الآبة : ٣٠

<sup>(</sup>٩) سورة ص ، الآية : ٤٤ (١٠) سورة ص ، الآية : ٤١

<sup>(</sup> أو حمد - ٢٧) (١١) سورة الاسراء ، الآية : ٣

الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى )(١). وقال: (وأنه لما قام عبد الله يدعوه )(٢) وقال: (وإن كنتم في ريب مما نرلنا على عبدنا )(٣). وقال: (فأوحى إلى عبده ماأوحى )(١). وقال: (عينًا يشرب بها عباد الله) (٥). وقال: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هو ناً ) (١٦) . ومثل هذا كثير متمدد في القرآن .

إِذَا تَبَيِّنَ ذَلَكَ ، فَمُمَلُومُأْنَ النَّاسَ يَتَفَاصَلُونَ فِي هَذَا البَّابِ تَفَاصَلاً عظيماً ، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت إِلَهية الرب لهم فيها عموم وخصوص، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي «الصحيم» عن النبي والله قال: « تعس عبد الدره ، تعس عبد الدينار ، تعس عبد القطيفة ، تعس عبد الخيصة ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش . إن أعطي رضي ، وإن منع سخط » (٧) فسما النبي علي : عبد الدره، وعبد الدينار، وعبد القطيفة، وعبد الخيصة، وذكر مافيه

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ، الآية : ١٩ (١) سورة الاسراء، الآية: ١

<sup>(</sup>٤) سورة النجم ، الآية : ١٠ (٣) سورة البقرة ، الآية : ٣٣

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان ، الآية : ٣٣ (٥) سورة الدهر ، الآية: ٦

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه .

دعا وخبراً ، وهو قوله : « تمس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش» والنقش: إخراج الشوكة من الرجل والمنقاش: ما يخرج به الشوكة . وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ، ولم يفلح اكونه تمس وانتكس. فلا نال المطلوب، ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي، وإذا منع سخط. كما قال تمالى ﴿ وَمُمَّمَ مِن يَلْمُرْكُ فِي الصَّدْقَاتُ فَإِنْ أَعْطُوا مُمَّا رَضُوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون )(١). فرضاهم لغير الله ، وسخطهم لغير الله ، وهكذا حال من كان متعلقاً مر ناسة أو بصورة ، و نحو ذلك من أهواء نفسه ، إن حصل له رضي ، وإن لم يحصل له سخط. فهذا عبد مايهواه من ذلك ، وهو رقيق له ، إذ الرق والمبودية في الحقيقة : هو رق القلب وعبوديته ، فما استرق القلب واستعبده ، فالقلب عبده . ولهذا يقال: العبد حر ما قنع والحر عبد ماطمع

وقال القائل:

أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا ويقال: الطمع غل في العنق، وقيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق، زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: الطمع فقر، واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يئس

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٥٩

( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجمون ) (``

فالمبد لا بدله من رزق ، وهو محتاج إلى ذلك ، فأيذا طلب رزقه من الله صار عبداً لله ، فقيراً إليه ، وإذا طلبه من نحلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً إليه ، ولهذا كانت مسألة (٢) المخلوق محرمة في الأصل ، وإنما أبيحت للضرورة . وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في «الصحاح» و «السنن» و «المسانيد» . كقوله ويتليخ : « لاتزال المسألة بأحدكم حتى بأتي يوم القيامة وليس في وجهه من عة من لم (٣) » . وقال : « من سأل الناس وله ما يغنيه ، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً و خموشاً أو كدوشا \_ في وجهه (١) » . وقوله : « لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفطيع ، أو دم موجع ، أو فقر مُد قع » (٥) . وهذا المعنى في «الصحيح»

<sup>(</sup>١) سورة المنكبوت ، الآية : ١٧ (٧) أي سؤاله .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الأوسط بمعناه عن جابر رضي الله عنه . قال الحافظ المنذري : باسناد لا بأس به

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

وفيه أيضاً: « لأن يأخذ أحدكم [أ]حبله فيذهب فيحتطب، خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منموه »(١). وقال: « ما أناك من هذا المال وأنتغير سائل ، ولا مستشرف فخذه ، ومالا ، فلاتتبعه نفسك ٣٠٠. فكره أخذه مع سؤال اللسان ، واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح : « من يستفن يفنه الله . ومن يستعف يُعفَّه الله . ومن يتصبر بصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر »(٣). وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا النـاس شيئًا . وفي « المسند » : أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده ، فلا يقول لا حد: ناولني إياه ، ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئًا »(٤). وفي « صحيح مسلم » وغيره ، عن عوف بن مالك أن النبي ويناية بايمه في طائفة ، وأسر إليهم كلة خفية: أن لانسألوا الناس شيئًا. فكان بمض أولئك النفر يسقط السوط من مد أحدهم ولا يقول لأحد: ماولني إياه.

وقد دلت النصوص على الا مر عسألة الخالق، والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع . كقوله تمالى ( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) (°) . وقول النبي وَلِيْنِيْنَةُ لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما عن الزبير بن الموام رضي الله عنه . (٢) رواه البخاري ومسلم والنسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) وفي سنده انقطاع . قال الحافظ المنذري : ابن أبي مليكة \_ يعني راوي الحديث \_ لم يعدرك أبا بكر . (٥) سورة الانشراح ، الآيتان : ٧ ، ٨

وإذا استمنت فاستمن بالله »(۱). ومنه قول الخليل: (فابتغوا عند الله الرزق)(۲) ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله ، لان تقديم الظرف يشمر بالاختصاص والحصر ، كانه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله . وقد قال تمالى: (واسألوا الله من فضله)(۲).

والإنسان لابد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق و نحوه، ودفع ما يضره، وكلا الا مرين شرع له أن بكون دعاؤه لله، فلايسأل رزقه إلا من الله، ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يمقوب عليه السلام: ( إما أشكو بشي وحزني إلى الله) (٤).

والله تمالى ذكر في القرآن الهجر الجميل، والصفح الجميل، والصبر الجميل، والصبر الجميل، ووقد قيل: إن الهجر الجميل: هو هجر بلا أذى والصفح الجميل: صفح بلا مماتبة. والصبر الجميل: صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرى على أحمد بن حنبل في مرضه: أن طاووسا كان بكره أنين المريض ويقول: إنه شكوى. فما أن أحمد حتى مات. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن بعقوب قال (فصبر جميل) (ف). وقال (إعافك أشكو بقي وحزني إلى الله ) (ف). وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراء ته.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وأحمد، وهو حسن لغيره .

<sup>(</sup>٢) سورة المنكبوت ، الآية : ١٧ ﴿ ٣) سورة النساء ، الآية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، الآية : ٨٦ . (٥) سورة يوسف ، الآية : ٨٣

فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف.

ومن دعا موسى: « اللهم لك الحمد وإليك المشتكى ، وأنت المستمان [وبك المستفات] وعليك الديلان ولاحولولا توقالابك». وفي الدعا الذي دعا به النبي عليه لل فمل به أهل الطائف مأفع لوا: « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حياتي ، وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت ربي ورب المستضعفين اللهم إلى من تنكلني ؛ إلى بعيد يتجهمني ، أم إلى عدو ملكنه أمري ؛ إن لم يكن بك غضب على قلا أبلي ، غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي على قشر قت به الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة: أن بنزل بي سخطك ، أو يحل علي "غضبك لك العُنت عتى ترضى ولاحول ولا قوة إلا بالله » وفي مض الروايات: «ولاحول ولا قوة إلا بالله » وفي مض الروايات: «ولاحول ولا قوة إلا بالله »

وكلا قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ، ورجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورته ، قويت عبوديته له ، وحريته مما سواه ، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له ، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه ، كاقبل: استمن عمن شئت تكن نظيره ، وأفضل على من شئت تكن أميره ، واحتج إلى من شئت تكن أسيره فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له ، وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له ،

<sup>(</sup>١) إسناده ضميف ممضل . انظر ﴿ فقه السيرة ﴾ بتخريج محمد ناصر الدين الألبابي صفحة ١٧٧ .

يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله . لاسما من كان يرجو المخلوق ولا مرجو الخالق ، محيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه ، وإما على أهله وأصدقائه ، وإما على أمواله وذخائره ، وإما على ساداته وكبرائه ، كالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيره ، يمن هو قد مات أو يموت قال تمالى : ( وتوكل على الحي الذي لا عوت وسبح محمده و كني به بذنوب عباده خبيراً)(١) وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزنوه ، أو أن يهدوه ، خضع قلبه لهم ، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميراً لهم ، مديراً لا موره ، متصرفاً بهم . فالماقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر . فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة \_ ولو كانت مباحة له \_ يبقى قلبه أسيراً لها تتحكم فيه وتتصرف عا تريد، وهو في الظاهر سيدها لا نه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولاسماإذا علمت بفقره إلها وعشقه لها ، وأنه لا يمتاض عنها بغيرها ، فإنها حينتذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه ، بل أعظم ، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن ، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن ، فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لايبالي ما دام قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً ، بل عكنه الاحتيال في الخلاص .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، الآية : ٥٨

وأما إذا كان القلب \_ الذي هو ملك الجسم \_ رقيقًا مستعبدًا ، متيمًا لغير الله ، فهذا هو الذل والأسر المحض ، والعبوذية الدليلة لما استعبد القلب .

وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإرت المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق ، لم يضره ذلك إذا كان قائماً عا يقدر عليه من الواجبات . ومن استمبد بحق ، إذا أدى حق الله وحق مو اليه فله أجران ، ولو أكره على النكام بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإعان لم يضره ذلك وأما من استعبد قلبه فصار عبداً لغير الله ، فهذا يضره ذاك كل الضرر ، ولوكان في الظاهر ملك الناس .

فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي وَلِيْكُةُ: « ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس » (١).

وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة . فأما من استعبد قلبه صورة محرمة : امرأة أو صبي . فهذا هو العذاب الذي لا بدانيه عذاب .

 فإن الماشق لصورة ، إذا بقي قلبه متملقاً بها ، مستمبداً لها ، اجتمع له من أنواع الشر والخسران والفساد ما لايحصيه إلا رب المباد ولو سلم من فمل الفاحشة الكبرى ، فدوام تعلق القلب بها (١) بلا فعل الفاحشة، أشد ضررا عليه ممن يفعل ذَنباً ثم يتوب منه ، ويزول أثره من قلبه (٢). وهؤلاء يشبهون بالسكاري والمجانين ، كما قيل:

سكران سكر هوى وسكرمدامة ومتى إفاقة من به سكران ؟

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين المشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في حبن

ومن أعظم أسباب هــذا البلاء: إعراض القلب عن الله ، فإن القلب إذا ذاق طمم عبادة الله والاخلاص له ، لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ، ولا أله ولا أمتع ولا أطيب .

والانسان لا يترك محبوباً إلا محبوب آخر يكون أحب اليه منه ،

<sup>(</sup>١) يمني وهو غير مجاهد لصرفها عن نفسه ، حتى تكون عبو ديتها خالصة لربه . وإلا فني حالة المجاهدة هذه يكون في طاعة ربه ، فلايصح أن تكون شر أمطلقاً ، فكيف تكون أشد ضرراً مما ذكره المؤلف رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) وذلك لأن دوام تملق القلب بالصورة على التفسير السابق لا بد أث يحمل المرء على مخالفة الشرع ولو في ناحية لا تتملق بالفاحشة الكبرى ، مثل إهاله لبعض واجباته الشخصية أو العائلية ونحوها .

أو خوفاً من مكروه ، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح ، أو بالخوف من الضرر .

قال تمالى في حق يوسف: (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) (١) فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصورة والنملق بها ، ويصرف عنه الفحشاء با خلاصه لله

و[هذا] يكون قبل أن يذوق حلاوة المبودية لله ، والاخلاص له ، بحيث تغلبه نفسه على الباع هواها ، فاذا ذاق طعم الاخلاص لله ،وقوي في قلبه ، انقهر له هواه بلا كبير علاج .

قالى تمالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشا، والمنكر ولذكر الله أكبر) (٢) فان الصلاة فيها دفع لشر مكروه، وهو الفحشا، والمنكر، وفيها تحصيل لخير محبوب، وهو ذكر الله. وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فان ذكر الله ؛ عبادة لله ، وعبادة القلب لله مقصودة لذا بها .

وأما اندفاع الشرعنه فهو مقصود لنديره على سبيل النبع، والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشرطلب دفع ذلك، فأنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآبة : ٧٤ (٢) سورة المنكبوت ، الآية : ٥٥

الدغل (١).

ولهذا قال تمالى: (قد أفاح من زكاها. وقد خاب من دساها) (٢) وقال تمالى: (قد أفاح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (٣) وقال: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى منكم من لهم) (٤) وقال تمالى (ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدأ) (٥) فجمل سبحانه غض البصر ، وحفظ الفرج ، هو أقوى تزكية للنفس ، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس ، وزكاة النفوس تضمن زوال جميع الشرور: من الفواحش والظلم ، والشرك وألكذب وغير ذلك .

وكذلك طالب الرئاسة والعلوفي الأرض، قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولوكان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهو بخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات، ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مظاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم.

والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر ، وكلاهما تارك لحقيقة

<sup>(</sup>١) الدغل: دخل في الأمر مفسد.

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس ، الآيتان : ١٠٠٩ (٣) سورة الاعلى ، الآيتان : ١٥٠١٤

<sup>(</sup>٤) سورة النور ، الآية : ٣٠ ﴿ (٥) سورة النور ، الآية : ٢١ ﴿

عبادة الله . وإذا كان تماونهما على الملوفي الأرض بغير الحق ، كانا بمنزلة المنماونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من الشخصين، للمناه الذي استمبده واسترقه \_ مستمبد للآخر . وهكذا أيضاطالب المال ، فان ذلك المال يستمبده ويسترقه .

وهذه الأمور نوعان:

مها: ما يحتاج العبد اليه ، ككل ما يحتاج اليه من طمامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ، ونحو ذاك فهذا يطلبه من الله ، ويرغب اليه فيه فيكون المال عنده ـ يستعمله في حاجته ـ عنزلة حمداره لدي يركبه ، وبساطه الذي بجلس عليه . بل عنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته ، من غير أن يستعبده ، فيكون هلوعاً : إذا مسه الشرجزوعا ، وإذا مسه الخير منوعاً .

ومنها: مالا يحتاج العبد اليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به. فاذا على قلبه به صار مستعبداً له . وربما صار معتمداً على غير الله ، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ، ولا حقيقة التوكل عليه ، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله ، وهذا من أحق الناس العبادة لغير الله ، وهذا من أحق الناس بقوله عليه في الله ، وهذا من عبد الدينار، تعس عبد القطيفة ، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة ، تعس عبد الحيصة » (١) وهذا هو عبد هذه الا مور ، فانه لو طلبها من تعس عبد الحيصة » (١) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وابن ماجه ، وقد تقدم .

الله ، فإن الله إذا أعظاه إياها رضي ، وإذا منعه إياها سخط . وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ، ويسخطه ما يسخط الله ، ويحب ما أحبه الله ورسوله ، ويوالي أوليا و الله ، الله ورسوله ، ويوالي أوليا الله ، ويعادي أعدا الله تعالى . وهذا هو الذي استكمل الا عان ، كما في الحديث: « من أحب لله وأبغض لله ، وأعطى لله ومنع لله ، فقد استكمل الا عان » (۱) وقال : « أو تق عرى الا عان : الحب في الله ، والبغض في الله » (۲) .

وفي « الصحيح » عنه والمنافعة : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الا عان : من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواها ومن كان يحب المر و لا يحبه إلا لله ، ومن كان يكره أن يمود إلى الكفر بمد أن أنةذه الله منه كا يكره أن يمود إلى الكفر بمد أن أنةذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار » (٣) فهذا و فق ربه فيا يحبه وما يكره في فيكان الله ورسوله أحب اليه مما سواها ، وأحب المخلوق لله ، لا الفرض أخر . فكان هذا من عمام حبه لله ، فان محبة محبوب المحبوب من عمام عبة الحبوب من عمام عبة المحبوب ، فاذا أحب أنبيا وأوليا والله لا بحل قيامهم بمحبوبات الحق ، لا لشي و آخر ، فقد أحمهم لله لا لفيره . وقد قال تمالى : (فسوف بأتي الله بقوم يحبهم و يحبو نه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) (١٠) . بأتي الله بقوم يحبهم و يحبو نه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) (١٠) . ولهذا قال تمالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبموني يحببكم الله) (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن ، أخرجه أحمد عن البراء ، والطبراني في و الكبير ، عن ابن عباس ، وفي و الصغير ، عن ابن مسعود . (٣) متفق عليه .

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية : ٥٠ (٥) سورة آل عمران ، الآية : ٣١

فإن الرسول لا يأمر إلا عا يحب الله ، ولا يهى إلا عما ينفضه الله ، ولا يفمل إلا عما ينفضه الله ، ولا يفعل إلا عا يحب الله التصديق به . فمن كان محباً لله ، لزم أن يتبع الرسول ، فيصدقه فيما أخبر ، ويطيعه فيما أمر ، ويتأسى به فيما فعل ، ومن فعل هذا ، فقد فعل ما يحبه الله ، فيحبه الله .

وقد جمل الله لا هل محبته علامتين: اتباع الرسول، والجهادفي سبيله، وذلك لا ن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الكفر، والفسوق الإيمان، والعمل الصالح، وفي دفع ما يبغضه الله: من الكفر، والفسوق والعصيان.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٢٥ (٢) رواه الشيخان .

790

فقال: « الآن يا عمر »(١).

فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب، و بغض ما يبغض. والله يحب الا يمان والتقوى ، و يبغض الكفر والفسوق والعصيان.

ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكايا قويت المحبة في الفلب طلب القلب فعل المحبوبات، فاذا كانت المحبة المة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادراً عليها حصلها، وإن كان عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له أجر كأجر الفاعل. كما قال النبي عليه فعمل ما يقدر عليه من ذلك، كان له من الأجرمثل الفاعل. كما قال النبي عليه في أن ينقص أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء من غير أن ينقص من أوزارهم شيء مسيراً ولا من أوزارهم شيء مسيراً ولا علمة واديا إلا كانوا معكم ». قالوا: وهم المدينة و قال: «وهم بالمدينة عليه ما العذر» (١).

والجهاد: هو بذل الوسع وهو كل ما علك من القدرة و في حصول محبوب الحق ، ودفع ما يكرهه الحق . فاذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد ، كان تركه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه .

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان .

ومملوم أن المحبوبات لا تنال غالباً إلا باحتمال المكروهات ، سوا كانت محبة صالحة أو فاسدة . فالمحبون للمال والرئاسة والصور ، لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا، مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة . فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى من تحمل المحبين لغير الله ما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم ، دل ذلك على ضعف محبته لله ، إذ كان ما يسلكه أو لئك في نظره ، هو الطريق الذي يسير به العقل.

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حباً لله ، كما قال تمالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنو ا أشد حمالله) (١).

نمم ة لد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقاً لا يحصل له بها المطلوب. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محودة.

فكيف إذا كانت الحبة فاسدة ، والطريق غير موصل ١٠ كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور ، من حب أمور توجب لهم ضرراً ، ولا تحصل لهم مطلوباً ، وإنما المقصود: الطرق التي يسلكها ذو العقل السليم لحصوله مطلوبه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٦٥ ( توحمد - ۲۸ )

وإذا تبين هذا، فكلما ازداد القاب حباً لله ، ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ، ازداد له حباً وحرية عما سواه .

والقلب فقير بالذات إلى الله من جهتين : من جهة العبادة ، وهي العلة الفائية ، ومن جهة الاستمانة والنوكل ؛ وهي العلة الفاعلة .

فالقلب لا يصلح، ولا يفلح، ولا ينعم، ولا يسر، ولا يلتذ، ولا يطيب، ولا يسكن، ولا يطمئن، إلا بعبادة ربه وحده، وحبه والإيابة اليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات، لم يطمئن، ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة، من حيث هو معبوده و عبو به ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة.

وهذا لا يحصل له إلا بإعابة الله له ، فانه لا يقدر على تحصيل ذلك السرور والسكون إلا الله ، فهو داعًا مفتقر إلى حقيقة : (إياك نعبد وإياك نستمين )(1) فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ، ولم يحصل له عبادة لله ، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعداب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها ، إلا بإخلاص الحب لله ، بحيث يكون الله هو غاية مراده ، ونهاية مقصوده ، وهو الحبوب له بالقصد الأول ، وكل ما سواه إنما يحبه لا جله ،

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة ، الآية : ٥

لا يحب شيئا لذاته إلا لله ، ومتى لم يحصل له هذا ، لم يكن قد حقق حقيقة: « لا إله إلا الله » ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله ، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان ، بل من الالم والحسرة والعذاب بحسب ذلك ولو سمى في هذا المطلوب، ولم يكن مستميناً بالله متوكلاً عليه ، مفتقراً اليه في حصوله ، لم يحصل له ، فانه ما شاء الله كان ، ومالم يشأ لم يكن

فالمبد مفتقر إلى الله ؛ من حيث هو المطلوب المحبوب، المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستمان به ، المتوكل عليه، فهو إلى الذي لا إله له غيره، وهو ربه الذي لا رب له سواه، ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين .

فتى كان يحب غير الله لذاته ، أو يلنفت إلى غير الله أنه يمينه ، كان عبداً لما أحبه ، وعبداً لما رجاه ، بحسب حبه له ورجائه إباه ، وإذا لم يحب أحداً لذاته إلا الله ، وأي شي أحبه سواه ، فاعا أحبه له ، ولم يرج قط شيئاً إلا الله وإذا فعل ما فعل من الاسباب ، أو حصل ما حصل منها ، مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له ، وأن كل ما في الساوات والا رض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره ، وهو مفتقر اليه ، كان قد حصل له من عام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك .

والناس في هذا على درجات متفاوتة ، لا يحصى طرقها إلا الله . فأكمل الخلق وأفضلهم ، وأعلاه وأقربهم إلى الله ، وأقواه ، وأهداه : أنمهم عبودية لله من هذا الوجه .

وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذي أرسل الله به رسله ، وأنزل به كتبه ، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره ، فالمستسلم له ولغيره مشرك ، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر .

وقد ثبت في « الصحيح » عن الني عَلَيْنَةُ : « أَنَّ الْجُنَةُ لَا يَدْخُلُهُا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » (١) كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إعان ، فجمل الكبر مقابلاً للإعان ، فإن الكبر ينافي حقيقة المبودية ، كما ثبت في والصحير ، عن الذي عليه أنه قال: « يقول الله : المظمة إزاري ، والكبريا وردائي ، فمن نازعني واحداً منها عذبته » (٢) فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية ، والكبرياء أعلى من المظمة ، ولهذا جعلها عنزلة الرداء ، كما جمل المظمة عنزلة الأيزار.

ولهذا كان شمار الصلاة والأذان والأعياد: هو النكبير؟ وكان مستحباً في الأمكنة العالية ، كالصفا والمروة ، وإذا علا الإنسان

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) رواه مسلم وأبو داود .

شرفا ، أو ركب دابة ونحو ذلك ، وبه يطفأ الحريق وإن عظم ، وعندالا ذان يهرب الشيطان قال تمالى : (وقال ربكم ادعو في أستجب اكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين )(١).

وكل من استكبر عن عبادة الله ، فلا بدأن يمبد غيره ، ويذل له ، فاين الانسان حساس يتحرك بالإرادة .

وقد ثبت في « الصحيح عن النبي وسيالية أنه قال: « أصدق الا مماء: حارث وهمام » (۲) فالحارث: الكاسب الفاعل ، والهمام: فعال من الهم ، والهم أول الإرادة ، فالإنسان له إرادة داعًا ، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي اليه ، فلا بد لكل عبد من مراد عبوب هو منتهى حبه وإرادته ، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته ، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته ، بل استكبر عن ذلك ، فلا بد أن يكون له مراد عبوب ، يستعبده ويستذله غير الله ، فيكون عبداً ذليلاً لذلك المراد عبوب : إما المال ، وإما الحاه ، وإما الصور ، وإما ما يتخذه إلها من دون الله ، كالشمس ، والقمر ، والكواكب ، والأوليا ، الذين يتخذه الربابا ، وغير ذلك عما عبد من دون الله .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمن، الآية: ٦٠ (٧) الذي في ﴿ صحيح مسلم ﴾ : ﴿ أَحَبُ الْاسِمَاءُ إِلَى اللهِ عَبِدَاللَّهُ وَعَبِدَالرَّحِمْنُ ﴾ . وحديث ﴿ وأصدقها : حارث وهمام ﴾ . رواه أبو داود ، والنسائي ، وليس هو في الصحيح .

وإذا كان عبداً المير الله كان لابد مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك ، ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكباراً عن عبادة الله ، وكان مشركا قال تمالى: (ولقد أرسلنا موسى بآياتنــا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب \_ إلى قوله \_ وقال موسى إني عذت بريي وربكم من كل منكبر لا يؤمن بيوم الحساب. \_ إلى قوله \_ كذلك بطبع الله على كل قاب متكبر جبار)(١). وقال تمالى: (وقارون وفرعونوهامان ولقدجا هموسي بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين )(٢). وقال تمالى ( إن فرعون عـلا في الا رض وجمل أهلها شيماً يستضعف طائفة منهم بذَّ بح أبنا هم ويستحبي نساءهم )(٣) وقال: (وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عانبة المفسدين)(1). ومثل هذا في القرآن كثير. وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: ( وقال الملا من قوم فرعون أتـذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك و آلهنك )(٠). بل الاستقراء يدل على أنه كلاكان الرجل أعظم استكباراً عن عبادة الله ، كان أعظم إشراكا بالله ، لا مه كلما استكبر عن عبادة الله ، ازداد فقراً وحاجة إلى

<sup>(</sup>١) سورة المؤمن ، الآبتان : ٢٣ ، ٣٥ ﴿ (٢) سورة المنكبوت ، الآية : ٣٩

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، الآية : ٤ (١) سورة النمل ، الآية : ١٤

<sup>(</sup>a) سورة الأعراف ، الآية : ١٢٦

مراده المحبوب الذي هو مقصود قلبه بالقصد الأول، فيكون مشركا لما استعبده من ذلك

ولن يستغني القاب عن جميع المخلوقات ، إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ، ولا يستعين إلا به ، ولايتوكل إلا عليه ، ولايفرح إلا عا يحبه ويرضاه ، ولايكره إلا ما ينفضه الربويكرهه ، ولا يوالي إلا من والاه الله ، ولا يمادي إلا من عاداه الله ، ولا يحب إلا لله ، ولا يبغض شيئًا إلا لله ، ولا يعطي إلا لله ، ولا يمنع إلا لله . فـ كمايا قوي إخلاص حبه ودينه لله كمات عبوديته ، واستغناؤه عن المخلوقات. وبكمال عبوديته لله تكمل براقه من الكبر والشرك، والشرك غالب على النصاري، والكبر غالب على اليهود. قال تمالى في النصارى: ( اتخذوا أحبارهم ورهبامهم أرباباً من دون الله والمسيح ان مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لاإله إلا هو سبحانه عمايشركون)(١) وقال في اليهود: (أفكاما جامكم رسول عا لاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون؛ )(٢). وقال تمالى: (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بنير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن بروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن بروا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآبة : ٨٧

سبيل الذي يتخذوه سبيلاً )(١).

ولما كان الكبر مستازماً للشرك ، والشرك ضد الإسلام ، وهو الذنب الذي لا يغفره الله قال تمالى: ﴿ إِنَاللَّهُ لَا يَغْفُرُ أَنْ يَشْرُكُ بِهُ وَيَغْفُرُ مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً )(٢). وقال : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ، و يغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد صل صلالاً بعيداً )(") . كان الا نبياء جميمهم مبدو تين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره، لامن الأولين، ولا من الآخرين قال نوح: (فإن توليتم فما سألنكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين )( الموقال في حق إبراهيم : (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين \_ إلى قوله \_ فلا عوتن إلا وأنتم مسلمون)(٠٠). وقال عن يوسف: ( توفني مسلماً وألحقني بالصالحين )(٦). وقال عن موسى : ( إِن كُنتُم آمنتُم بالله فعليه توكلوا إِن كُنتُم مسلمين فقالوا على الله توكلمًا )(٧) . وقال تمالى : ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَا النَّوْرَاةُ فَيْهِـا هَدَى وَنُورَ

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف، الآية : ١٤٥ (٢) سورة النساء ، الآية : ٤٧

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ١١٥
 (٤) سورة يونس ، الآية : ٧٧

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآيات : ١٣٠ - ١٣٢

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ، الآية : ١٠١ (٧) سورة يونس ، الآية : ٨٤ ، ٨٥

يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا) (۱) وقال عن بلقيس: (رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) (۲) وقال: (وإذ أوحيت للى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) (۳) وقال: (إن الدين عند الله الإسلام) (۵) وقال: (ومن ببتغ غير الإسلام دينا فان يقبل منه) (۵) وقال تعالى: (أفغير دين الله يبغون ؛ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرها) (۲).

فذكر إسلام الكائنات طوعاً وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له مد برون، فهم مسلمون له طوعاً وكرها، ليس لا حدمن المخلوقات خروج عماشاء وقد ره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم، وبارتهم ومصوره. وكل ماسواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار، الحالق البارئ المصور، وهو وإن كان قد خلق ماخلقه لا سباب، فهو خالق السبب والمقدر له،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٤٤ (٢) سورة النمل ، الآية : ٤٤

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآبة : ١١٤ (٤) سورة آل عمران ، الآبة : ١٩

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، الآية : ٨٥ (٦) سورة آل عمران ، الآية : ٨٣

والسبب مفتقر إليه كافتقار المسبب، وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولادفع ضر ، بل كل ماهو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يماونه ، وإلى مايدفع عنه الضرر الذي يمارضه وعانمه وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه ، ليس له شريك بعاونه ، ولا ضد ناونه ويمارضه قال تمالى: (قل أفر أبتم ما تدعون من دون الله إن أرادنيَ الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني مرحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون)(١). وقال تمالى: ﴿ وَإِنَّ عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو و إن عسسك بخير فهو على كل شيء قدير )(٢). وقال تمالي عن الحليل: (يافوم إني بري مماتشر كون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وماأنا من المشركين. وحاجَّه تو ُمه قال أتحاثُجو ِّني في الله وقد هدان ولا أخافُ ما تشركونَ به إلا أن يشاء ربي شيئًا \_ إلى قوله تمالى \_ : الذين آمنوا ولم يلبسوا إعمانهم بظم أولئك لهم الأمن وه مېتدون) (۳).

وفي «الصحيحين» عن عبدالله بن مسمود رضي الله عنه أن هذه الآمة لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي مُتَنْفِينَةُ و قالوا: يارسول الله! أينا

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية : ٣٨ (٢) سورة الانمام ، الآلة : ١٧

<sup>(4)</sup> me رة الانمام ، الآيات : ٧٨ - ٨٢

لم يلبس إعانه بظلم ؛ فقال : « إنما هو الشرك » ألم تسممو ا إلى قول المبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم» وإبراهيم الخليل إمام الحنفا المخاصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: (وإذ ابتلى إبراهيم رأبه بكلمات فأعمن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال مهدي الظالمين )(١). فبين أن عهده بالامامة لا يتنــاول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إمامًا، وأعظم الظلم الشرك . وقال تمالى : ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين )(٢). والأمة: هو معلم الخير الذي يؤتم به ، كما أن القدوة ، الذي يقتدى به (٣). والله تمالى جمل في ذريته النبوة والكتاب ، وإعا بعث الأنبياء بعده بملته. قال تمالى: (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا وماكان من المشركين)(نا) وقال تمالى: ﴿ إِنَّ أُولَى الناس بابر اهيم للَّذين البموه وهذا النبي والذين آمنو اوالله ولي المؤمنين)(٥) وقال تمالى: ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين)(٦) . وقال تمالى: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٢٤ (٢) سورة النحل ، الآية : ١٢٠

<sup>(</sup>٣) الامة هنا: الجامع لصفات ومزايا من الهدى والخير لو وزءت في أمة لوسمتهم ، وكذلك كان خاتم المرسلين محمد والله .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ، الآية : ١٢٣ (٥) سورة آل عمران ، الآية : ٦٨

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ، الآية : ٧٧

أو نصاري تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وماكان من المشركين . قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويمقوب والأسباط\_ إلى توله \_ ونحن له مسلمون )(١).

وقد ثبت في « الصحيح » عن النبي والله عن النبي والميم خير البرية »(٢). فهو أفضل الأنبياء بمد النبي وليسالي ، وهو خليل الله تمالى .

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ولي من غير وجه أنه قال: « إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً » (٣). وقال: « لوكنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله »(٤)\_ يعني نفسه \_ و قال : « لا تبقين في المسجد خوخة إلاسدت إلا خوخة أبي بكر »(°) وقال: « ألا وإن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد، ألا فلا تنخذوا القبور مساجد فاني أنها كم عن ذلك »(٦). وكل هذا في «الصحيح» وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من عام رسالته ، فارِن في ذلك عام تحقيق مخاللته لله التي أصابها محبة الله تمالى للعبد ومحبة العبد لله ، خلافاً للجهمية .

وفي ذلك تحقيق توحيد الله ، وأن لا يمبدوا إلا إياه ، رداً على أشباه المشركين ، وفيه رد على الرافضة الذين ببخسون الصدّيق رضي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيتان : ١٣٥ ، ١٣٦ . (٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم . (٤) منفق عليه . (٥) منفق عليه . (٦) رواه مسلم .

الله عنه حقه ، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة عليّ وغيره من البشر .

والخلة: هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبوديـة لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه

ولفظ العبودية بنضمن كمال الدل وكمال الحب، فإنهم بقولون: قلب متيم إذا كان معبداً للمحبوب. والمتيم: المعبد، وتيم الله: عبد الله، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم.

ولهذا لم بكن له علي من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فانه كما قيل لله المهنى:

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا بخلاف أصل الحب، فانه وسيالية قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: « اللهم إني أحمها فأحمها ، وأحب من يحمها » (۱) . وسأله عمرو بن العاص: « أي النساء أحب اليك ؛ فقال: عائشة. قال: فمن الرجال ؛ قال: أبوها » (۲) وقال لعلي رضي الله عنه : « لا عظين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ، وبحبه الله ورسوله » (۲) وأمثال ذلك عشير .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري بلفظ: ﴿ اللهم أحبهما فاني أحبهما ﴾ . وما أورده المؤلف فهو من رواية الترمذي في حق الحسن والحسين وفي سنده عبد الله بن أبي بكر ابن زيد بن المهاجر ، وهو مجهول ، كما في ﴿ التقريب ﴾ . . (٧) متفق عليه .

وقد أخبر تمالى أنه: (يحب المتقين) (() و (يحب المحسنين) (() و : (يحب المحسنين) (() و : (يحب المقسطين) (() و : (يحب المتوابين ويحب المتطهرين) (() و : (يحب الذين بقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرضوص) (() وقال : (فسوف بأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) (() فقد أخبر بمحبته لمباده المؤمنين و محبة المؤمنين له ، حتى قال : (والدين آمنوا أشد حبا لله) (()).

أما الخليَّة فخاصة ، وقول بعض الناس : إن محمداً حبيب الله وإبراهيم خليل الله ، وظنُّ أن المحبة فوق الخلة ؛ فقول ضميف ، فان محمداً أيضاً خليل الله ، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة .

وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل ، وأمثال ذلك ، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها .

وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب ، كما في « الصحيحين » عن الذي والله قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسولة أحب اليه مما سواهما ، ومن كان

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ١٩٥ وسورة المائدة ، الآية : ١٤

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ٩ وسورة الممتحنة ، الآية: ٨

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٧ (٠) سورة الصف ، الآية : ٤

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ، الآمة : ٥٧ (٧) سورة البقرة ، الآية : ١٦٥

يحب المر • لا يحبه إلا الله ، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بمد إذ أنقذه الله منه ، كما يكره أن يلقى في النار ، (١) أخير النبي والسي أن أن من كان فيه هذه الثلاث؛ وجد حلاوة الاعان ، لأن وجود الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له ، فن أحب شيئًا أو اشتهاه ؛ إذاً حصل له به مراده ، فإنه بحد الحلاوة واللذة والسرور بذلك ، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو الحبوب أو المشهى.

ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم \_ كما يقوله من يقوله من المتفاسفة والأطباء \_ فقد غلط في ذلك غلطاً بدِّناً، فإن الادراك بتوسط بين المحبة واللذة ، فاين الانسان مثلا يشتهي الطمام ، فايذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة ، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء ، فإذا نظر إليه التذبه . واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر ، وايست هي رؤية الشيء ، بل محصل عقب رؤيته.

قال تمالى: (وفيها مانشتهيه الأنفس وتلذ الأعين)(٢). وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام: من فرح ، وحزن ، ونحو ذلك يحصل بالشمور بالمحبوب ، أو الشمور بالمكروه ، وليس نفس الشمور هو الفرح ولا الحزن.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ، الآية : ٧١

فحلاوة الاعان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد حلاوة الاعان ، تتبع كمال محبة العبد لله ، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه الحبة ، وتعريفها ، ودفع ضدها.

فنكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواها، فان محبة الله ورسوله لا يكنفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواها كما تقدم.

وتمريفها : أن يحب المرء لايحبه إلا لله .

ودفع ضدها: أن يكره ضد الايمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار.

فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله وتلاية وكان رسول الله وتلاية الله وكان رسول الله وتلاية والمؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة لله، وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله، والخلاة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال: « لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لا يخذت أبا بكر خليلاً »(1). علم من بد مرتبة الخلة على مطلق المحبة.

والمقصود: هو أن الخلة والمحبة لله: تحقيق عبوديته، وإنما يفلط من يفلط في هذه من حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط. لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء، أو إذلال لا تحتمله

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

الربوبية ، ولهذا يذكر عن ذي النون أبهم تكاموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لانسمه النفوس فتد عها. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام بكثرون الكلام في المحبة بلا خشية . وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق (۱) ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجى (۲) ، ومن عبده بالحوف وحده فهو حروري (۳) ومن عبده بالحب والحوف والرجاء فهو مؤمن موحيد . وله خدا وجد في المتأخرين من انبسط في دءوى المحبة ، حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي المبودية ، وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله ، فيد عي أحده دعاوى تتجاوز في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله ، فيد عي أحده دعاوى تتجاوز خد دود الا نبياء والمرسلين ، أو يطلب من الله مالا يصلح بكل وجه إلا لله ، لا يصلح للا نبياء ولا للمرسلين ، أو يطلب من الله مالا يصلح بكل وجه إلا

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. وسببه: ضعف تحقيق العبودية التي بيسما الرسل، وحررها الأمر والنهي الذي جاؤوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل، وقل العلم بالدين، وفي النفس محبة [طائشة جاهلة]، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسطالإنسان في عبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول:

<sup>(</sup>١) الزنديق : هو من يبطن الكفر ويظهرالايمان . ﴿ ﴿ ﴾ المرجئة :

قوم يمتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة .

<sup>(</sup>٣) الحرورية : هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه من جيشه بسبب التحكيم ، وحاربوه عند قرية اسمها حروراء . ( توحيد \_ ٣٩ )

أنا محب، فلا أوَّاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل. فهذا عين الضلال ، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى : ( نحن أبناء الله وأحباؤه )(١) . قال الله تمالي لهم : (قل فلم يمذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)(١) فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين، ولامنسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقنضي أنهم مربوبون مخلوقون . فمن كان الله يحبه استعملة فما يحبه . ومحبوبه لايفعل ما ينفضه الحق ويسخطه : من الكفر ، والفسوق ، والمصيان. ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله ينفضه ويبغض منه ذلك ، كما يحب عبده المؤمن ويحب منه مايفعله من الخير، إذ أن حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لاتضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها ، كان عنزلة من زعم أن تناول السم لايضره مع مداومته عليه، وعدم تداويه منه لصحة مناجه. ولو تدبر الأحمق ماقص الله في كنابه من قصص أنبيائه ، وماجرى لهم من النوبة والاستنفار، وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي كان فيه تمحيص لهم و تطهير بحسب أحوالهم ، علم ضرر الذنوب بأصابها ، ولو كان أرفع الناس مقاماً ، فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفاً عجابه ولا مريداً لها ، بل يعمل بمقتضى الحب ، وإن كان جهلاً وظلماً ، كان ذلك (١) سورة المائدة ، الآية : ١٨

سبب بغض المحبوب له ، و نفوره عنه ، بل سبباً لعقوبته .

وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعاً من الجهل بالدين : إما من تمدي حدود الله ، وإما من تضييع حقوق الله ، وإما من ادعا والدعاوى الباطلة التي لاحقيقة لها ، كقول بعضهم : أي مريد لي ترك في النار أحداً فأنا بري منه . فقال الآخر : أي مريد لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بري .

فالأول: جمل مريده يخرج كل من في النار. والثاني: جمل مريده يمنع من دخول النار.

ويقول بمضهم : إذاكان يومالقيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد .

وأمثال ذلك من الأقو ال التي تؤثر عن بعض المشابيخ المشهورين. وهي إما كذب عليهم ، وإما غلط منهم .

ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفنا السقط فيها عمين الانسان ، أو يضعف حتى لا يدري ماقال والسكر لذة مع عدم تمييز ولهذا كان من هؤلا من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام ، والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والمذل والغرام ، كان هذا أصل مقصده ، فان هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كأنا ماكان ، ولهذا أنزل الله محبته عتحن ما في القلب من الحب كأنا ماكان ، ولهذا أنزل الله محبته عتحن

بها الحيب. فقال: (قل إن كنتم تحبون الله ف تبعوني يحبيبكم الله) (۱) فلا يكون عجباً لله إلا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومنابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي الحبة يخرج عن شريعته وسننه علي العبودية ، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره . حتى قد يظن أحده سقوط الأمر وتحليل الحرام له ، وغير ذلك مما فيه خالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته ، بل قد جمل الله أساس عبته وعبة رسوله ، الجهاد في سبيله والجهاد يتضمن كال عبة ماأمر الله به ، وكمال بغض ما نهى الله عنه ، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه : (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بجاهدون في سبيل الله ولا يحافوق لومة لائم ) (٢).

ولهذا كانت عبة هذه الائمة لله أكمل من عبة من قبلها ، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم ، وأكمل هـذه الائمة في ذلك : هم أصحاب محمد والله ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل فأن هذا من قوم بدّ عون المحبة ؛ وصمعوا كلام بمضالشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب ، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده ، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء ، حتى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية: ٣١

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٤٥

الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود، بل لا يمكن أن يحب إلا ما يلا عه و ينفعه، وأن يبغض ما ينافيه و يضره، ولكن استفادوا هذا الضلال من اتباع أهوائهم، ثم زاده انغاسا في أهوائهم وشهواتهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور، والرئاسة، وفضول المال ، والبدع المضلة ، زاعمين أن هذا من محبة الله ، وكذبوا وضاوا، فان محبة الله لا تكون إلا ببغض ما يبغضه الله ورسوله ، وجهاد أهله بالنفس والمال.

وأصل ضلالهم: أن هذا القائل الذي قال: إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، قصد عراد الله تمالى الإرادة الكونية في كل الموجودات

أما لو قال مؤمن بالله و كتبه ورسله ، من غير هؤلا الصوفية مثل هذه المقالة ، فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمه يحبيه ورضاه ، فكأنه قال : تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله ، وهذا معنى صحيح ، فإن من تمام الحب لله ؛ أن لا يحب إلا ما يحبه الله ، فاذا أحببت مالا يحب ؛ كانت المحبة ناقصة . وأما ماقضاه و قدره وهو يبغضه و يكرهه و بسخطه و ينهى عنه ، فان لم أوافقه في بغضه و كراهته وسخطه ، لم أكن محباله ، بل محبالما يبغضه ،

فاتباع هذه الشريمة والقبام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين

أهل محبة الله وأوليائه الدين يحبهم ويحبونه ، وبين من يدَّعي محبــة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته ، أو متبعاً لبعض البدع المخالفة لشريعته ، فان دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى البمود والنصاري المحبَّة لله ، بل قد تكون دعوى هؤلاء شراً من دعوى اليهود والنصاري ، لما فهم من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار ، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شراً من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفره.

وفي التوراة والأنجيل من الترغيب في محبــة الله ما هم متفقون عليه ، حتى إن ذلك عنده أعظم وصايا الناموس.

فني الانجيل: أعظم وصايا المسيح: أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك ، والنصاري بدَّعون قيامهم بهذه الحبة ، وأن ما ه فيه من الزهد والمبادة ؛ هو من ذلك ، وهم براء من محبة الله ، إذ لم يتبموا ما أحبه ، بل اتبموا ما أسخط الله، وكرهوا رضوانه ، فأحبط أعمالهم. والله يبغض الكافرين و عقتهم و يلمنهم ، وهو سبحانه يحب من يحبه . لا يمكن أن بكون المبد محباً لله ، والله تمالى غير محب له ، بل بقدر عبة المبدلربه يكون حب الله له ، وإن كان جزاء الله المبده أعظم . كما في الحديث الصحيح الإلم عن الله تعالى أنه قال: « من تقر "ب إِليَّ شَبِّ أَ تَقْرُّ بِتِ اللَّهِ ذَرَاعًا ، ومن تقرُّبِ إِليَّ ذَرَاعًا تَقَرُّ بِتِ اللَّهِ بَاعًا،

ومن أناني عشى أتيته هرولة »<sup>(۱)</sup>.

وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المنقين المحسنين ، والصابرين ، ويحب التو ابين٬ ويحب المنطهرين ، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب ، كما في الحديث الصحيح : « لا يزأل عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت صممه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ، (٢) ... الحديث وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وتعوا فيما وتع فيه النصارى من دءوى المجبة لله مع مخالفة شريعته ، وترك المجاهدة في سبيله ، ونحو ذلك ، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى ربهم بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه ، والحكايات التي لا يمرف صدق قائلها ، ولو صدق لم يكن قائلها معصوماً ، فيجملون متبوعيهم وشيوخهم شارعين لهم ديناً ، كما جمل النصاري تسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم ديناً . ثم إنهم ينتقصون المبودية ، ويدَّعون أن الخاصة يتعدونها ، كما يدُّعي النصارى في المسيح والقساوسة ، ويثبتون

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد تكلم عليه الحافظ ابن رجب الحنبلي في ﴿ جامع العلوم والحكم ، فليراجع.

لخاصهم من المشاركة في الله ، من جنس ما تثبته النصاري في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان ، إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع.

وإنما الدين الحق هو تحقيق المبودية لله بكل وجه ، وهو تحقيق عبة الله بكل درجة ، وبقدر تكميل المبودية تكمل محبة العبد لربه ، وتكمل محبة الرب لمبده وبقدر نقص هذا بكون نقص هذا ، وكلما كان في القلب حب لغير الله ، كانت فيه عبودية لغير الله محسب ذلك ، وكل عبة لا تكون لله فهي باطلة ، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملمونة ملمون ما فيها إلا ماكان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله ، وهو المشروع .

فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله ، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله ، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين : أن يكون لله ، وأن بكون موافقًا لمحبة الله ورسوله ، وهو الواجب والمستحب ، كما قال تمالى: ( فمن كان يرجو لقا وربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً )(١) فلا بد من العمل الصالح ، و هو الواجب والمستحب ، ولا بدأن يكون خالصاً لوجه الله تمالى ، كما قال تمالى : ( الى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ١١٠

المرون)(١).

وقال الذي وقال الذي من عمل عملاً ليس عليه أمر نا فهو رد» (\*).
وقال وقال وقال الأعمال بالنيات وإعالكل امرى ما نوى ؛
فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن
كانت هجرته لدنيا يصيما أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه » (\*).

وهذا الأصل هو أصل الدين ، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين ، وبه أرسل الله الرسل ، وأنزل الكتب ، واليه دعا الرسول، وعليه جاهد، وبه أمر ، وفيه رغب ، وهو قطب الدين الذي يدور عليه رحاه .

والشرك غالب على النفوس ، وهو كما جاء في الحديث : « هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل » (٤) وفي حديث آخر : « قال أبو بكر : با رسول الله ، كيف ننجو منه ، وهو أخفى من دبيب النمل ؛ فقال النبي والما لا بي بكر : ألا أعلمك كلة إذا قلمها نجوت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١١٢

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) رواه البزار بلفظ: ﴿ الشركِ أَخْفَى فِي أُمِّي مِنْ دِبِيبِ النملِ عَلَى الصَّفَا ﴾ . وفي سنده عبد الأعلى بن أعين ، وهو ضعيف .

من دِقِه وجله. قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأناأعلم، وأستنفرك لما لاأعلم » (١)، وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجمل عملي كله صالحاً، واجمله لوجهك خالصاً، ولا تجمل لا حد فيه شيئاً.

وكثيراً ما يخالط النفوس الجاهلة من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له ، وإخلاص دينها له ، كما قال شدًاد ابن أوس: يا بقايا المرب! يا بقايا المرب! إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية وقيل لأبي داود السجستاني : وما الشهوة الخفية ؛ قال : حب الرئاسة .

وعن كمب بن مالك عن النبي وَ الله قال : « ماذئبان جائمان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المر على المال والشرف لدينه » (٢).

قال الترمذي: حديث حسن صحبح . فبيتن والله أن الحرص على المال والشرف ، [في إفساد الدين] ، لا ينقص عن إفساد الدين الماليم لا يكون فيه هذا الدين الجائمين لزريبة الفم ، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص ، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبودية الله وعبته له ، لميكن شيء أحب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه ، وبذلك يصرف عن أهل

<sup>(</sup>١) رواه أبويعلى بمعناه عن شيخه عمرو بن الحصين العقيلي ، وهو متروك كماقال الهيثمي في والمجمع. (٢) رواه أحمد والترمذي وأبو يعلى وقال المنذري : إسناده حيد ، وقد كتب الحافظ ابن رجب في هذا الحديث رسالة قيمة أدرجت في كتاب و جامع بيان العلم و فضله ، لابن عبد البر .

الإخلاص لله \_ السوء والفحشاء ، كما قال تمالى : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين )(١) فان المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنمه عن عبوديته لفيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره ، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الايمان المتضمن عبوديته للهو عبته له ، وإخلاصه الدين كله له ، وذلك يقتضي أنجـذاب القلب إلى الله ، فيصير القلب منيباً إلى الله ، خائفاً منه ، راغباً راهباً ، كما قال تعالى : (من خشى الرحمن بالنميب وجاء بقلب منيب )(٢) إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه ، أو حصول مرهوبه ، فلا يكون عبد الله ومحبه ، إلا بين خوف ورجاء ، كما قال تمالى : ﴿ أُولَئُكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتُمُونَ إِلَى رَبُّهُمْ الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذوراً)(۳).

و إذا كان العبد مخلصاً لله اجتباه ربه ، فأحيى قلبه واجتذبه اليه ، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ، ويخاف من حصول ضد ذلك ، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله ، فان فيه طلباً وإرادة وحباً مطلقاً ، فيهوى كل ما يسنح له ويتشبث عا يهواه ، كالفصن ،

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية : ٢٤ (٢) سورة ق ، الآية : ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء ، الآية : ٥٧

أي نسبم مر " به عطفه وأماله .فتاره تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة ، فيبقى أسيراً عبداً لمن لو اتخذه هو عبداً له لكان ذلك عيباً ونقصاً وذماً .

وتارة يجنذه الشرفوالرئاسة ،فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ، ويعادي من يذمه ولو بالحق .

وتارة يستعبده الدره والدينار، وأمثال ذلك من الأمور التي تستمبد القلوب ، والقلوب تهواها ، فيتخذ إِلَمه هواه ، ويتبع هواه بغير هدى من الله

ومن لم يكن محبًا مخلصًا لله ، عبدًا له ، قد صار قلبه معبَّدًا لربه ، وحده لا شريك له ، محيث يكون الله أحب اليه من كل ما سواه ، ويكون ذليلاً له خاضماً ، وإلا استعبدته الكانات ، واستولت على قلبه الشياطين ، وكان من الغاوين إخوان الشياطين ، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله ، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه .

فالقلب إن لم يكن حنيفًا مقبلاً على الله معرضًا عما سواه ، كان مشركا: ( فأتم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فر قوا دينهم وكانوا شيماً كل حزب عالديهم فرحون )(١).

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، الآيتان : ٣٠ ـ ٣٣

وقد جمل الله سبحانه إبراهيم وآل ابراهيم أثمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته ، وإخلاص الدين له ، كما جمل فرعون وآل فرعون أمَّة للمشركين المتبعين أهواءه . قال تعالى في إبراهم : ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين. وجعلناه أعمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين )(١) . وقال في فرعون وقومه : ( وجملناه أتمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناه في هذه الدنيا لعنــة ويوم القيامة هم من المقبوحين )(٢). ولهذا يصير أنباع فرعون أولاً إلى أن لا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه ، وبين ما قدره وقضاه ، بل منظرون إلى المشيئـة المطلقة الشاملة ، ثم في آخر الأمر الا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يحملون وجود هذا وجود هذا. ويقول محققوم: الشريمة فيها طاعة ومعصية ، والحقيقة فيها معصية بلاطاعة ، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية . وهذا التحقيق هو مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى ، وما أرسله به من الأمر والنهي.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، الآيتان : ٧٧ ، ٧٧

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، الآيتان : ٢١ ، ٢٢

وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم، فهم يملمون أنه لا بد من الفرق بين الحالق والمخلوق ، ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كما ازداد تحقيقاً لهذا الفرق ، ازدادت محبته لله وعبوديته له ، وطاعته له ، وإعراضه عن عبادة غيره و محبة غيره ، وطاعة غيره . وهؤلاء المشركون الضالون يسوون ببز الله وبين خلقه . والحليل يقول : (أفرأيتم ماكنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الاندمون . فإنهم عدو لله إلا رب العالمين) (١٠ ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كا فعلت النصارى .

مثال ذلك : اسم ه الفناء فإن الفناء ثلاثة أنواع : نوع للكاملين من الأنبياء والا ولياء ، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين ، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين.

فأما الأول: فهو الفناء عن إرادة ماسوى الله، بحيث لايحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يظلب من غيره. وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضى وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ماأراده الله ورضيه وأحبه، وهو ماأص به أص إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله،

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآيات: ٧٥ - ٧٧

كالملائكة والأنبيا والصالحين، وهذا معنى قولهم في قوله تمالى: ( إلا من أنى الله بقلب سليم)(١). قالوا: هو السليم مماسوى الله ، أو مما سوى عبادة الله ، أو مماسوى إرادة الله ، أو مماسوى محبة الله ، فالمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناءً ، أو لم يسم ؛ هو أول الا سلام وآخره ، وباطن الدين وظاهره.

وأما النوع الثاني: فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلومهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته ، وضعف تلوبهم عن أن نشهد غير ماتمبد ، وترى غير ماتقصد ، لا يخطر بقلوبهم غيرالله ، بل ولا يشمرون به . كما قيل في قوله تمالى : ( وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولاأن ربطنا على قلمها )(٢) قالوا: فارغاً من كل شيء ، إلا من ذكر موسى وهذا كثيراً مايمرض لمن دهمه أمر من الأمور ، إما حب ، وإما خوف ، وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفاً عن كل شيء، إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه ؛ بحيث يكون عند استفراقه في ذلك لايشمر بغيره ، فإذا قوي علىصاحب الفناء هذا ،فانه يغيب عوجوده عن وجوده،و بمشهوده عن شهوده ، و بمذكوره عن ذكره ، و بممروفه عن معرفته ، حتى بفنى من لم يكن ،وهي المخلوقات، العبد فن سواه، ويبقى من لم يزل ، وهو

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ، الآية : ٨٩ (٢) سورة القصص ، الآية : ١٠

الرب تمالى والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يذكرها أو يشهدها وإذا قوي هذا، ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو محبوله كما يذكر أن رجلاً ألقى نفسه في اليم، فألقى محبه نفسه خلفه فقال: أنا وقمت ، فما أو تمك خلفي ؟ قال: غبت بك عني ، فظننت أنك أني . وهذا الموضع زلت فيه أقدام أقوام، وظنوا أنه اتحاد، وأن المجب يتحد بالمحبوب، حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودها.

وهذا غلط، فارن الخالق لا يتحد به شيُّ أصلاً ، لا نه ( ليس كنله شي وهو السميع البصير)(١). وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بل لا عكن أن يتحد شي بشي ، إلا إذا استحالاً وفسدت حقيقة كل منها، وحصل من اتحادهما أم ثالث، لاهو هذا ولا هذا، كما إذا أتحد الماء واللبن، والماء والحر، ونحو ذلك. ولكن يتحد المراد والمحبوب، والمراد والمكروه، ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة فيحب هذا مايحب هذا ، ويبغض هذا مايغض هذا ، وبرضي مايرضي ، ويسخط مايسخط ، ويكره مايكره، وسالي من يوالي ، ويمادي من يمادي وهذا الفناء كله فيه نقص

وأكابر الأولياء ،كا بي بكر وعمر ، والسابقين الأولينمن

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، الآية : ١١

المهاجرين والا نصار، لم يقموا في هذا الفناء، فضلاً عمن هو فوقهم من الأنبياء . و إنما و قع شيء من هذا بمدالصحابة . وكذلك كل ما كان من هذا النمط بما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الايمان ، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى عقولاً ، وأثبت في الا حوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم، أو يحصل لهم غشي أو صَمِق أو سكر ، أو فنا ، أو وَ لَه ، أو جنون ، وإُعاكان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عبَّاد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من عوت، كأبيجهير الضرير، وزرارة ابن أبي أوفى قامني البصرة · وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يمرض له من الفناء والسكر مايضعف معه عييزه ، حتى يقول في تلك الحال من الا فوال ماإذا صاعرف أنه غالط فيه ، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد (١) وأبي الحسن النوري ، وأبي بكر الشبلي ، وأمثالهم، بخلاف أبي سلمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ، بمن كانت عقولهم وتمبيزه يصحبهم في أحوالهم ، فلا يقمون في مثل هذا الفناء والسكرونحوه ، بل الكمل [ من المؤمنين الذين لايهتدون إلا بهدي الكتاب والسنة] لايكون في تلوبهم سوى محبة الله وإرادته وعبادته ، لأن عندهم من سمة العلم والنمييز مايشهدون به الا مور على ما هي عليه ، بل يشهدون المخلوقات

<sup>(</sup>١) أي البسطامي .

قائمة بأمر الله ، مديرة بمشيئته ، بل مسبحة له ، قانتة له . فيكون لهم فها تبصرة وذكرى ، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً وممداً لما في قلوبهم من إخلاص الدين ، وتجريد التوحيد لله ، والمبادة له وحده لاشريك له.

وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن ، وقام بها أهل تحقيق الا عان والكمل من أهل العرفان ونبينا وفي إمام هؤلاء وأكملهم، ولهذا لما عرج به إلى السهارات وعاين ما هنالك من الآيات ، وأوحى إليه ربه من أنواع المناجاة ما أوحى ، أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ، ولا ظهر عليه ذلك ، مخلاف ماكان يظهر على موسى من التغشي صلى الله [ وسلم ] عليهم أجمعين .

وآما النوع الثالث، مماقد يسمى فناه: فهو أن يشهد أن لاموجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد ، فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد ، الواقمين في الحلول والآبحاد، وهذا يبرأ منه المشايخ [المستقيمون على هدي الكتاب والسنة، كالصحابة والا من المهتدين ، فإنهم ] إذا قال أحدهم : ما أرى غير الله أو لأأنظر إلى غيرالله ونحو ذلك، فمرادم بذلك ماأري ربا غيره، ولاخالقاً ولامدبر أغيره، ولا إلما لي غيره، ولا أنظر إلى غيره محبة له أوخوفا منه أو رجاء له ، فان المين تنظر إلى ما يتعلق به القلب فمن أحب

شيئاً أو رجاه أو خافه التفت إليه . وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له، ولا خوف منه، ولا بغض له ، ولاغير ذلك من تعلق القلب له، لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ، ولا أن ينظر إليه ، ولا أن يراه ، وإن رآه اتفاقاً رؤية مجردة ، كان كما لورأى حائطاً ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به .

والمشايخ والصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد النوحيد الربانية وتحقيق إخلاص الدين كله ، بحيث لايكون العبد ملتفتا إلى غير الله ، ولا ناظراً إلى ماسواه ، لاحباً له ولا خوفاً منه ولا رجاء له ، بل يكون القلب فارغاً من المخلوقات ، خالياً منها ، لا ينظر إلىها إلا بنور الله .

فبالحق يسمع ، وبالحق يبصر ، وبالحق يبطش ، وبالحق يمشي . فيحب منها ما يحبه الله ، ويبغض منها ما يبغضه الله ، ويوالي منها ماوالاه الله ، ويخاف الله فيها ، ولا يخافها في الله ، ويرجو الله فيها ، ولا يرجوها في الله ، فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف عمرفة الا نبياء والمرسلين وبحقيقتهم و وحيده .

فهذا النوع الثالث \_ الذي هو الفناء في الوجود \_ هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيده ،كالقرامطة وأمثالهم [من كل من يدين بوحدة الوجود الذين نطق عنهم الحلاج وابن عربي وابن الفارضوابن سبمين والعفيف التلمساني].

وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو التحقيق المحمود، الذي يكون صاحبه به بمن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين، وحزبه المفلحين، وجنده الغالبين.

وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول، أن الذي أراه بعيني من المخلوقات: هو رب الأرض والساوات، فإن هذا لا يقوله إلامن هو في غاية الضلال والفساد: إما فساد العقل، وإما فساد الاعتقاد. فهو متردد بين الجنون والالحاد . و كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأعنها ، من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيُّ من ذاته ، ولافيذاته شيء من مخلوقاته وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث ، وعييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا. وه قد تكلموا على مايمرض للقلوب من الأمراض والشبهات، فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات ، فيظنــه خالق الأرض والسهاوات، لمدم النمبيز والفرقان في قلبه \_ بمنزلة من رأى شماع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفنـاء .

فإن المبد إذا شهد النفرقة والكثرة في المخلوقات، يبقى تلبه متملقاً بها مشتتاً ناظراً إليها ، وتملقه بها ؛ إما محبة ، وإما خوفاً ، وإما رجاء، فاذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحــده لا شريك له ، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين ، فصارت عبته لربه ، وخوفه من ربه ، ورجاؤه لربه ، واستمانته بربه ، وهو في هــذا الحال قد لا يتسع قلبــه للنظر إلى المخلوق ، ليفرِّق بين الخالق والمخلوق [ فقد يكون مجتمعاً على الحق ، ممرضاً عن الحلق ، نظراً وقصداً ] وهو نظير النوع الثاني من الفناء ، ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله، مدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتمالى ، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلَّمها ، وخالقها ومالكها ، فيكون \_ مع اجتماع قلبه على الله إخلاصاً ومحبة وخوفاً ورجا. واستمانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ، ومعاداة فيه ، وأمثال ذلك \_ ناظراً إلى الفرق بين الخالق والمخلوق ، مميزاً بين هذا وهذا 'يشهد في تفرق المخلوقات كثرتها ، مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ، وأنه هو الذي لا إله إلا هو .

وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم

القلب وشهادته وذكره ومعرفته ، وفي حال القلب وعبادته ، وقصده وإرادته ، ومحبته وموالاته وطاعته ، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ، فإنها تنفي عن القلب ألوهية ما سوى الحق ، وتثبت في قلبه ألوهية الحق .

فيكون نافياً لألوهية كل شيء من المخلوقات ، مثبتاً لألوهية رب المالمين ، رب الأرض والسهاوات ، وذلك يتضمن اجماع القلب على الله ، وعلى مفارقة ما سواه ، فيكون مفرقا في علمـــه وقصده ، في شهادته وإرادته ،في معرفته ومحبته : بين الخالق والمخلوق ، محيث يكون عالمًا بالله تمالى ، ذاكراً له ، عارفاً به ، وهو معذلك عالم عباينته لخلقه ، وانفراده عنهم، وتوحده دونهم، ويكون عبالله، معظما له، عابدًا له، راجيًا له ، خانفًا منه ، محبًا فيه ، مواليًا فيه ، معاديًا فيه ، مستعينًا به ، منوكلاً عليه ، ممتنعاً عن عبادة غيره ، والنوكل عليه ، والاستمانة به ، والخوف منه ، والرجاء له ، والموالاة فيه ، والمعاداة فيه ، والطاعة لأمره ، وأمثال ذلك بما هو من خصائص إلمهية الله سبحانه وتعالى . وإقراره بألوهية الله تمالي دون ما سواه ، يتضمن إقراره ر بوبيته ، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومد تره ، فحيننذ يكون موحدالله!

وذلك يبيِّن أن أفضل الذكر « لا إله إلا الله » كما رواه

وفي « الموطأ » وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كثير أن النبي وقي « الموطأ » وغيره عن طلحة بن عبيد الله إلا الله وحده وقي قال : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير »(٢).

ومن زعم أن هذا ذكر العامة ، وأن ذكر الخاصة : هو الاسم المضمر ، فهم صالتون المفرد ، وذكر خاصة الخاصة : هو الاسم المضمر ، فهم صالتون غالطون ، واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله : (قل الله ، ثم ذره في خوضهم يلعبون) (٣) من أبين غلط هؤلاء ، فإن الاسم [الله] مذكور في الاثمر بجواب الاستفهام في الآية قبله وهو قوله : (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس) – إلى قوله – : (قل الله ) أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ، فوراً وهدى للناس ) مبتدأ ، خبره قد دل عليه الاستفهام ، كما في نظائر ذلك ، فالاسم [الله] مبتدأ ، خبره قد دل عليه الاستفهام ، كما في نظائر ذلك ، يقال : من جاءك ؛ فتقول : زيد .

وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا ، فليس بكلام تام ، ولاجملة

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب ، وهو حديث حسن . والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي . (٣) رواه مالك في د الموطأ ، مرسلاً ، ورواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . (٣) سورة الأنعام ، الآية : ٩١

مفيدة ، ولا يتملق به إعان ولا كفر ، ولا أمر ولا نهي .

ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ، ولا شرع ذلك رسول الله عليه ولا شرع ذلك رسول الله عليه ولا يعلى الله عليه ولا يعلى القلب بنفسه معرفة مفيدة ، ولا حالاً نافعاً ، وإنما يعطيه نصوراً مطلقاً لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات .

فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ، مايفيد بنفسه ، وإلا لم يكن فيه فائدة ، والشريمة إعا تشرع من الانذكار ما يفيد بنفسه ، لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره .

وقد وقع بعض من واظب على هذا الدكر بالاسم المفرد، وبد: هو، في فنون من الالحاد، وأنواع من الاتحاد، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإيسات، حال لا يقدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال، لم يمت إلا على ما قصده و نواه، إذ الاعمال بالنيات: وقد ثبت أن النبي ولي أمر بتلقين الميت: « لا إله إلا الله » (۱)، وقال: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ته الله الله عنه ما ذكره محذوراً، لم يلقن الميت كلة الله دخل الجنة » (۱)، ولو كان ما ذكره محذوراً، لم يلقن الميت كلة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود والنسائي .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، والحاكم وقال: صحيح الاسناد.

يخاف أن يموت في أثنائها مو تا غير مجمود ، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد .

والذكر بالاسم المضمر [أو] المفرد، أبعد عن السنة، وأدخل في البدعة، وأقرب إلى ضلال الشيطان، فإن من قال: يا هو يا هو، أو هو ، ونحو ذلك، لمبكن الضمير عائداً إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل(1).

[وقد صنف صاحب « الفصوص " " كتابا سماه كتاب « الهو » وزعم بعضهمأن قوله: (ومايه لم تأويله إلا الله ) " معناه: ومايه لم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو ،وهذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلا على أنه من أبين الباطل ، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلا ، حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك : لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية : وما يعلم تأويل « هو » منفصلة .

ثم كثيراً (''ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل: « الله » بقوله : (قل الله ، ثم ذره ) ('') ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد 'وهذا غلط باتفاق أهل العلم ، فارن قوله : (قل الله) ' معناه : الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى '

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهت النسخة الهندية التي طبعنا عليها ، وما زاد إلى آخر الكتاب إنما هو من بعض النسخ المطبوعة . (٣) هو محيي الدين بن عربي .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية : ٧. (٤) في هذا الكلام تكرار لبعض

ما سبق . (٥) سورة الأنمام ، الآية : ٩١ .

وهو جواب لقوله: (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجملونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلمة ما لم تملموا أنتم ولا آباؤكم ؛ قل: الله) (۱) أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ، والكلام رد لقول من قال من المكذّبين لرسول الله: (ما أنزل الله على بشر من شيء) (۱) فقال: (من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ؛) (۱) ثم قال: (قل الله) أنزله ، ثم ذر هؤلاء المكذّبين في خوضهم يلعبون.

ومما ببين ماتقدم ، ماذكره سيبويه وغيره من أعمة النحو: أن المرب يحكون بالقول ماكان كلاما ، لايحكون به ماكان تولاً . فالقول لايحكى به إلاكلام تام ، أو جملة اسمية ، أو جملة فعلية ، ولهذا يكسرون « إن » إذا جاءت بعد القول، فالقول لايحكى به اسم ، والله تعالى لا يأم أحداً بذكر اسم مفرد ، ولا شرع المسلمين ذكراً باسم مفرد بحرد والاسم المجرد لا يفيد شيئاً من الا عان باتفاق أهل الاسلام، ولا يؤم به في شيّ من العبادات ، ولا في شيّ من المخاطبات .

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد: مايذكر أن بعض الأعراب من عودن يقول: « أشهد أن محمداً رسول الله » فقال: ماذا يقول هذا ؟ هذا الاسم ، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام ؟

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام ، الآية : ٩٩ . ١٠٥٠ - ١١٥٠

وما في القرآن من قوله (واذكر اسم ربك وتبنل إليه تبتيلاً)(١) وقوله: (سبح اسم ربك الأعلى )(٢). وقوله: (قد أفلح من تزكيّى، وذكر اسم ربه فصلي )(٣). وقوله : ( فسبح باسم ربك العظيم )(١). و نحو ذلك لا يقتضي ذكره مفرداً .

بل في والسنن» أنه لما نزل قوله: (فسبح باسم ربك العظيم)(٥). قال عِينَةَ : « اجملوها في ركوءكم » ، ولما نزل قوله : ( سبح اسم ربك الأعلى )(٦). قال: « اجملوها في سجودكم ٥(٧). فشرع لهم أن يقولوا في الركوع: « سبحان ربي المظيم». وفي السجود: « سبحان ربي الأعلى ».

وفي «الصحيح» «أنه كان يقول في ركوعه: « سبحان ربي المظيم ». وفي سجوده: « سبحان ربي الأعلى »(^). وهذا ممنى قوله: « اجملوها في ركو عكم وسجودكم». باتفاق المسلمين. فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسمربه ونحو ذلك: هو بالكلام النام المفيد ، كما في والصحيح»

<sup>(</sup>١) سورة المزمل ، الآية : A (٢) سورة الأعلى ، الآية : ١

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى ، الآيتان : ١٥ ، ١٥ ﴿ ٤) سورة الواقمة ، الآية : ٧٤

<sup>(•)</sup> سورة الواقمة ، الآيتان · ٧٤ ، ٩٦ وسورة الحاقة ، الآية : ٥٢

<sup>(</sup>٦) سورة الأعلى ، الآية : ١

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد في ﴿ المسند ﴾ وأبو داود وابن ماجه .

 <sup>(</sup>A) الذي في « الصحيح ، بلفظ: « سبوح قدوس رب الملائكة والروح » ، وأما هذا فرواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وهو صحيح .

عنه والله عنه على المال العالم بعد القرآن : سبحان الله ، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ١٠٠٠.

وفي « الصحيح » عنه مُتَلِيِّتُهُ أنه قال : « كُلَّمَانَ خَفَيْفَتَانَ عَلَى اللَّسَانَ ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله و بحمده ، سبحان الله العظيم " (٢).

وفي « الصحيحين » عنه وَ الله قال : « من قال في مومه مائة صة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له حرزاً من الشيطان يومه ذلك ، حـتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جا. به إلا رجل قال مثل ماقال أو زاد عليه »("). و « من قال في يومه مائة مرة : سبحان الله و بحمده ، سبحان المظيم حطت عنه خطاياه ، ولو كانت مثل زبد البحر »(٤).

وفي «الموطأ» وغيره عن النبي وليناتي أنه قال: « أفضل ماقلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير »(٠) . وفي «سنن ابن ماجه» وغير معنه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بلفظ: ﴿ أَحِبُ الْكَلَّامُ إِلَى اللَّهُ أَرْبُعُ: سَبِحَانُ اللَّهُ .. ، ورواه ابن حبان بلفظ (أفضل الكلام) وجملة: بعد القرآن ليست عندها .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . (٣) رواه البخاري ومسلم .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم . (۵) رواه مالك مرسلاً والترمذي وتقدم .

و أنه قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمدلله»(١). ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع مايقال من الذكر والدعاء، وكذلك مافي القرآن من قوله تمالى: (ولا تأكلوا بما لم يذكر اسم الله عليه )(٢) . وقوله : ( فكلوا بما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )(٣) . إنما هو قول: باسم الله . وهذا جملة تامة ، إما اسمية ، على أظهر قولي النحاة ، أو فعلية . والتقدير : ذبحي باسم الله ، أو أذبح باسم الله . وكذلك قول القارئ : « بسم الله الرحمن الرحيم » . فتقديره : قراءتي باسم الله ، أو أقر باسم الله . ومن الناس من يضمر فيمثل هذا: ابتدائي باسم الله ، أو ابتدأت باسم الله ، والأول أحسن ، لأن الفعل كله مفمول باسم الله ، ليس مجرد ابتدائه ، كما أظهر المضمر في قوله : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) (٤٠ . وفي قوله : ( باسم الله مجراهـا ومرساها )(°). وفي نول النبي مِيَّالِيَّةُ : « من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله »(١). ومن هذا قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة :

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٥ (٢) سورة الانمام، الآية : ١٢١

<sup>(</sup>٥) سورة هود ، الآية : ١١ (٤) سورة الأعلى ، الآية : ١

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم.

« ياغلام ، سم الله ، وكل بيمينك ، وكل مها يليك »(١) . فالمراد أن يقول : باسم الله ، ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا . وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حائم : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل »(١) . وكذلك قوله والمحتققة : « إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله ، وعند خروجه ، وعند طعامه ، قال الشيطان : لامبيت لكم ولا عشاء » (٣) . وأمثال ذلك كثير .

وكذلك ماشرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعياده: من ذكر الله تمالى، إعاهو بالجلة النامة ، كقول المؤذن: الله أكبر، الله أشهد أن محمداً رسول الله . وقول المصلي : الله أكبر ؛ سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى ، معم الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، التحيات لله . وقول الملبي : لبيك المهم لبيك . وأمثال ذلك .

فِمع ما شرعه الله من الذكر ، إنما هو كلام تام ، لا اسم مفرد، لا مظهر ولا مضمر .

وهذا هوالدي يسمى في اللغة : كلة ، كقوله : ﴿ كُلْنَانَ خَفَيْفُتَانَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم . (٧) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

على اللسان ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده ؛ سبحان الله العظيم »(۱). وقوله : « أفضل كلمة قالها الشاعى : كلة لبيد: ألا كلشي ماخلا الله باطل»(۲). ومنه قوله تعالى: (كبرت كلمة تخرج من أفواههم)(۱) الآية وقوله : (وعت كلمة ربك صدقا وعدلاً) (١).

وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ: « الكامة » من الكتاب والسنة ، بل وسائر كلام العرب ، إنما يراد به الجملة التامـة ، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم ، فيقولون : هذا حرف غربب ؛ أي : لفظ الاسم غربب .

وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف ، جا لمعنى ليس باسم ولا فعل ، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث أنه حرف جا لمنى ليس باسم ولا فعل ، وسمى حروف الهجا باسم الحرف ، وهي أسما .

ولفظ الحرف بتناول هذه الا مماء وغيرها ، كما قال النبي والله الله ولفظ الحرف عشر حسنات ، أما أني « من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات ، أما أني

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ٥ (٤) سورة الانعام، الآية: ١١٥

لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، (1) وقد سأل الخليل بن أحمد أصحامه عن النطق بحرف الزاي من زيد، فقالوا: زاي . فقال : جئم بالأسم ، وإعا الحرف : « ز » .

ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هـذا المسمى في اللغة بالحرف ، يسمى كلمة ، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، كحروف الجر ونحوها .

وأما ألفاظ حروف الهجاء، فيمبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف، ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتو هم من اعتاده أنه هكذا في لفة العرب، ومنهم من يجمل لفظالكلمة في اللفة لفظها مشتركا بين الاسم مثلاً، وبين الجملة، ولا يُعرف في صريح اللفة من لفظ « الكلمة » إلا الجملة النامة.

والمقصود هذا: أن المشروع في ذكر الله سبحانه ، هو ذكره بجملة تامة ، وهو المسمى بالكلام ، والواحد منه بالكلمة ، وهو الذي ينفع القلوب ، ويحصل به الثواب والأجر ، ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ، وعبته وخشيته ، وغير ذلك من المطالب العالية، والمقاصد السامية .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي بلفظ: ﴿ مَنْ قَرَأُ حَرَفًا مَنْ كَتَابِ اللَّهَ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً ... ﴾ وقال : حديث حسن صحيح غريب .

وأما الاقتصار على الاسم المفرد ؟ مظهراً أو مضمراً ، فلا أصل له ، فضلاً عن أن بكون من ذكر الخاصة والعارفين ، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات ، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة ، من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد ، كا قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع .

وجماع الدين أصلان: أن لا نميد إلا الله ، ولا نميده إلا عاشرع، لا نميده بالبدع ، كما قال تعالى : ( فين كان برجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً)(١) وذاك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله ، وشهادة أن محمداً رسول الله .

فني الأولى: أن لا نمبد إلا إياه.

وفي الثانية : أن محمداً هو رسوله المباغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره و نطيع أص. ه

وقد ببيّن وقي الناما نعبد الله به ، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة . قال تعالى : ( بلي من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزبون )(٢) وكما أننا مأمورون أن لا نخاف إلا الله ، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا إلى الله ،

<sup>(</sup>۱) سورة الكهف، الآية: ١١٠ (٢) سورة البقرة ، الآية: ١١٠٥) ( توحيد - ٤١)

ولا نستمين إلا بالله ، وأن لا تكون عبادتنا إلا لله ، فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيمه ، ونتأسى به .

فالحلال ما حلله ، والحرام ما حرَّمه ، والدين ما شرعه قال تمالي: ( ولو أنهم رضوا ما آناه الله ورسوله وقالوا حسبناالله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون )(١) فجمل الإيناء، للهوللرسول ، كما قال: (وما آتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فإنهوا) (٢) وجعل التوكل على الله وحده بقوله: ﴿ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللهُ ﴾ ( ) ولم يقل: ورسوله، كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قــد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعــانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) (٣) ومثله قوله: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتَّبعك من المؤمنين )(1) أي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال: ( أليس الله بكاف عبده )(٥) ثم قال : ( وقالوا سيؤ تينا الله من فضله ورسوله ) (١) فجمل الإيتاء، لله وللرسول، وقدمذكر الفضل لله ، لا بن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين. وقال: ( إنا إلى الله راغبون )(١) فجمل الرغبة إلى الله وحده،

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ، الآية: ٧ (١) سورة التوبة ، الآية : ٦٠

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ، الآية : ١٤ (٣) سورة آل عمران ، الآية : ١٧٣

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر ، الآية : ٢٩

وقال النبي ﷺ لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » (٢) والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع.

فجمل العبادة والخشية والتقوى لله، وجمل الطاعة والحبة لله ورسوله، كما في قول نوح عليه السلام: (أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) (" وقوله: (ومن بطع الله ورسوله وبخشى الله ويتقّه فأولئك ه الفائزون) (ن) وأمثال ذلك .

فالرسل أمروا بعبادته وحده ، والزغبة اليه ، والتوكل عليه وطاعته ، والطاعة لهم ، فأضل الشيطان النصارى وأشباههم ، فأشركوا بالله وعصوا الرسول ، فأتخدوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم ، فجعلوا يرغبون اليهم ويتوكلون عليهم ، ويسألونهم مع معصيتهم لا مرم ، وخالفتهم لسنتهم ، وهدى الله المؤمنين المخلصين لله ، أهل الصراط المستقيم ، الذين عرفوا الحق واتبعوه ، فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولامن الضالين ، فأخلصوا دينهم لله وأسلوا وجوههم لله ، وأنابوا إلى ربهم ، وأحبوه ورجوه ، وخافوه وسألوه ، ورغبوا اليه و ووضوا أموره اليه ، و توكلوا عليه ، وأطاعوا رسله ،

<sup>(</sup>١) سورة الانشراح ، الآيتان : ٧ ، ٨

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وهو حسن لنيره.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح ، الآية : ٣

وعن روم (١) ووقروم ، وأحبوم ووالوم ، والبموم وانتفوا آثاره ، واهتدوا عنارهم

وذلك هو دين الا سلام الذي بمث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد ديناً إلا إياه، وهو حقيقة المبادة لرب العالمين.

فنسأل الله المظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا وعيتنا عليه ، وسائر إخوانا المسلمين.

والحدالله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبه وسلم](٢).

<sup>(</sup>١) أي عظموهم.

<sup>(</sup>٧) من الصفحة (١٩٥) إلى هنا ، كله زيادة على النسخة الهندية من بعض النسخ الطبوعة .



## ي**ين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان** تأليف

شيخ الاسلام أحمدي عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي

الحمد لله نستمينه ، ونستهديه ونستففره ، ونموذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، ونشهد أن محدا عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكنى بالله شهيداً . أرسله بين بدي الساعة بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً ، فهدى به من الضلالة ، وبصر به من العمى ،

وأرشد به من الغي، وفتح به أعينًا عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا، وفرق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والنمي، والمؤمنين والكفار، والسمداء أهل الجنة، والأشقياء أهل النــار، وبين أولياء الله وأعداء الله . فن شهد له محمد عَمَّا بأنه من أولياء الله فهو من أوليا. الرحمن ، ومن شهد له بأنه من أعدا. الله فهو من أعدا. الله وأولياء الشيطان.

وقد بيَّن سبحانه وتمالى في كتابه وسنــة رسوله عَيْنَا أَن لله أولياء من الناس، وللشيطان أولياء ، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تمالى: (ألا إناولياءَ اللهِ لاخوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لآبديل لكلمات الله ذلك هو الفوزُ العظيم)(١) وقال تمالى: (الله ولي الذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات إلى النور والذبن كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )(٢) وقال تمالى: (يا أيها الذين آمنو الا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء بمضهم أولياء بمض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآيات : ٦٢ - ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٧ .

يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم لممكر؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسربن . يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلَّة على المؤمنــين، أعزَّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم . إنما وليكم اللهورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة وهم راكمون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فابن حزب الله هم الفالبون)(١). وقال تمالى: (هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخبر عقباً )(٢).

وذكر أولياء الشيطان فقال تمالى: ﴿ فَإِذَا قُرْأُتُ القَرْآنُ فَاسْتُمَذَّ بالله من الشيطان الرجيم . إنه ليس له سلطان على الذبن آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون (٣) وقال تمالى : ( الذين آمنوا يقاتلون فيسبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآيات : ٥١ – ٥٦ ﴿ ﴿ ﴾ سورة الكهف ، الآية : ٤٤

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآيات : ٩٨ – ١٠٠٠

صعيفًا )(١). وقال تعالى: (وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وه لكم عدو ٢ بئس للظالميز بدلاً )(٢). وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسر انا مبيناً) (٣). وقال تمالى: (الدين قال لهم الناس إن الناس قد جموا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونمم الوكيل. فلنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهم سوء والبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إعا ذلكم الشيطان يخوف أوليام فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين ) (4). وقال تمالي: ﴿ إِنَّا جِمَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِياءُ للذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا)(٥) إلى قوله: (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله و يحسبون أنهم مهتدون )(١٠) وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم)(٧) وقال الخليل عليه السلام: ( با أبت إني أخاف أن يمسَّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً )(^) وقال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لانتخذوا عدوي وعدوكم

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٧٦ (٣) سورة الكهف ، الآية : ٥٠

<sup>(</sup>m) سورة النساء × الآية: ١١٩

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآيات : ١٧٣ - ١٧٥

<sup>(</sup>٥) سورة الاعراف، الآيتان: ٧٠ ، ٢٧ (٦) سورة الاعراف، الآية: ٠٠

 <sup>(</sup>٧) سورة الا نمام ، الآية : ١٣١ .

## فصل

وإذا عرف أن الناس فيهم أوليا الرحمن وأوليا الشيطان، فيجبأن يفرق بين هؤلا وهؤلا ، كما فرق الله ورسوله بينهما ، فأوليا الله هم المؤمنون المتقون ، كما قال تمالى: (ألا إن أوليا الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون )(٣).

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وقد قال : « يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني (٤) بالحاربة \_ أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي ً

(١) سورة الممتحنة ، الآية : ١ ، وتمامها : ( وقد كفروا بما جاء كم من الحق يخرجون الرسول وإياكم ، أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتفاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ) . (٧) سورة الممتحنة ، الآية : ٥ (٣) سورة يونس ، الآيتان : ٣٣ ، ٣٣ (٤) لفظ ( المبارزة » لم يرد في

« صحيح البخاري » ، وإنما هو من رواية الطبراني عن أبي أمامة ، والحديث في « البخاري » مروي في كتاب « الرقائق باب التواضع » ولفظه : « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » ... وقد تكلم الحافظ ابن رجب الحنبلي على هذا الحديث في حجاب المام ما لك ، فاه المحد

في ﴿ جَامِعِ العَاوِمِ وَالْحِيمُ ﴾ فليراجع .

( Te - 22 )

عبدي عثل أداء ما افترضت عليه ، ولا نزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته ، كنت سممه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشيها » . « ولئن سألني لا عطينه، وائن استماذني لا عيذنه ، وماتر ددت عن شيء أنا فاعله تر ددي . عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته . ولا بد له منه » وهذا أصح حديث يروى في الأواياء ، فبين النبي وَيُعْلِينُهُ أنه من عادى ولياً لله فقد بارز الله في المحاربة.

وفي حديث آخر: ( [و] إن لا ثأر لا وليائي كما يثأر الليث الحرب » أي: آخذ تأره ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب تأره ، وهذا لا ن أُولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه ، فأحبوا ما يحب ، وأبغضو اما يبغض، ورضوا عايرضي، وسخطوا عايسخط، وأمروا عايامر، ونهوا عما نهى ، وأعطوا لمن بحب أن يعطى ، ومندوا من يحب أن يمنع ، كما في الترمذي وغيره عن الني مَنْظِينَةُ أنه قال : « أُوثِق عرى الأيمان : الحب في الله والبغض في الله(١) » وفي حديث آخر رواه أبو داود وقال: « من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استـكمل

<sup>(</sup>١) حديث حسن أخرجه أحمد في والمسند، عن البرا، والطبراني في والكبير، عني ابن عباس وفي ﴿ الصفير ﴾ عن ابن مسمود .

الإيمان ه(١).

والولاية: ضد المداوة، وأصل الولاية: المحبة والقرب، وأصل المداوة: البغض والبعد. وقد قبل: إن الولي سمي ولياً من موالاته للطاعات، أي متابعته لها، والأول أصح. والولي: القريب، يقال: هذا بلي هذا، أي: يقرب منه ومنه فوله والمالية: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر »(٢) أي لا قرب رجل إلى الميت ووكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور، ولا يشترك فيه الذكور والإناث، كما قال في الزكاة: «فان لبون ذكر» (٣).

فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه و برضاه ، و يبغضه و يسخطه ، و يأمر به و ينهى عنه ، كان الممادي لوليه معادياً له ، كما قال تمالى : ( لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليا و تلقون إليهم بالمودة ) فن عادى أوليا و الله فقد عاداه ، ومن عاداه فقد حاربه ، فلهذا قال : « ومن عادى لي وليا فقد بارزنى بالحاربة » .

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. (٣) هذا اللفظ جاء في رواية أيي داود عن أبي بكر ونصه: ﴿ فَيَا دُونَ خُسَ وَعَشَرِ بِنَ مَنَ الْأَبْلُ وَالْفُنْمُ ، فَيَ كُلُ خُسَ دُودَ شَاهُ ، فاذا بلغت خُساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خُساً وثلاثين فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ﴾ . ورواه النسائي والبخاري عمناه . (٤) سورة الممتحنة ، الآية : ١ .

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه ، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم ، وأفضل المرسلين أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد إليك وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنأقيموا الدين ولاتنفرقوا فيه )(١) وقال تمالى : ( وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليماً )(٢).

وأفضل أولي المزم: مُحمد عَيْكَ خاتم النبيين و إمام المتقين ، وسيد ولد آدم، وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة ، الذي بعثه الله بأفضل كتبه ، وشرع له أفضل شرائع دينه ، وجمل أمنه خير أمة أخرجت للناس ، وجمع له ولا منه من الفضائل والمحاسن مافرته فيمن قبلهم، وهم آخر الأمم خلقاً، وأول الأمم بعثًا ، كما قال عِلْمُ في الحديث الصحيح : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأو تيناه

<sup>(</sup>١) سورة الشوري ، الآية : ١٣ (٢) سورة الأحزاب ، الآيتان : ٨، ٧

من بمده ، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه – يمني يوم الجمعة – فهدانا الله له: الناس لنا تبع فيه ، غداً لليهود ، وبعد غد للنصارى ، (١).

وقال والله « آتي باب الجنة فأستفتح ، فيقول الخازن: من أنت؛ فأقول : أنا محمد . فيقول: بك أمرت أن لاأفتح لا حد قبلك »(٣).

وفضائله عَيْنَةُ وفضائل أمنه كثيرة ، ومن حين بعثه الله جمله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه : فلا يكون ولياً لله إلا من آمن به وبما جا به ، واتبعه باطناً وظاهراً ، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه ، فليس من أولياء الله ، بل من خالفه كان من أعداء الله وأوليا الشيطان. قال تمالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبموني يحببكم الله )(٤) قال الحسن البصري رحمه الله : ادعى قوم أنهم يحبون الله ، فأنزل الله هذه الآية محنة لهم وقد بين الله فيها ، أن من اتبع الرسول فإِن الله بحبه ، ومن ادَّ عي محبة الله ولم يتبع الرسول وينافي ، فليس من أُولياء الله ؛ وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم ، أو في غيرهم، أنهم من أوليا الله ، ولا يكونون من أوليا الله ، فاليهود والنصارى يدُّ عون أنهم أوليا الله [وأنه لايدخل الجنة إلا من كان منهم ، بل يدُّ عون

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (٢) رواه الترمذي وأبو داود ، ومسلم بممناه . (٣) رواه مسلم في « صحيحه » عن أنس . (٤) سورة آل عمران ، الآية : ٣١

أنهم أبناؤه] وأحباؤه . قال تمالى ( قل فلم بمذبكم بذبوبكم بل أنتم بشر يمن خلق )(١) الآية ، وقال تمالى : ( وقالوا لن يدخل الجنــة إلا من كان هوداً أو نصاري تلك أمانيهم )(٢) ، إلى قوله : (ولا مُم يحزنون )(٣).

وكان مشركو العرب يدَّعون أنهم أهل الله ، لسكناه مكة ، ومجاورتهم المدت ، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تمالى : (قد كانت آياني تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامراً بهجرون )(١) وقال تمالى: (وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك )(٥) إلى قوله: (وه يصدون عن المسجد الحرام وماكانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون )(٦) فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياء ولا أولياء بيته ، إنما أولياؤه المتقون .

وثبت في « الصحيحين » عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : سممت رسول الله ويتيان يقول جهاراً من غير سر : « إن آل فلان ليسوا لي بأولياً - يعني طائفة من أقاربه \_ إنما ولبي الله وصالح المؤمنين »(٧)

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ، الآية : ١٨ (٢) سورة البقرة ، الآية : ١١١

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ١١٣ (٤) سورة المؤمنون ، الآيتان : ٦٧، ٦٧

<sup>(</sup>٥) سورة الانفال ، الآية : ٣٠ (٦) سورة الانفال ، الآية : ٣٤

<sup>(</sup>٧) أخرجه (البخاري، في كتاب (الادب، باب (بيل الرحم بيلالها،، وأخرجه مسلم في ﴿ كتاب الايمان ﴾ باب ﴿ موالاة المؤمنين ومقاطمة غيرهم ﴾ عن عمرو بن العاص.

وهذا موافق لقوله تمالى (غان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الله منين) الآية وصالح المؤمنين: هو من كان صالحاً من المؤمنين وم المؤمنين المنقون أوليا الله ودخل في ذلك أبو بكر ، وعمر ، وعمان ، وعلي ، وسائر أهل بيمة الرضوان الذبن بايموا تحت الشجرة ، وكانوا ألفا وأربعائة ، وكلهم في الجنة ، كما ثبت في « الصحيح » عن النبي ولي أنه قال : « لا يدخل النار أحد ممن بابع تحت الشجرة » (٢) ومثل هذا الحديث الآخر : إن أوليائي المنقون أباً كانوا وحيث كانوا "

كما أن من الكفار من يدَّعي أنه ولي الله ، وليس ولياً لله ، بل عدو له . فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الاسلام ، يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأنه مرسل إلى جميع الانس ، بل إلى الثقلين : الانس والجن ، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك ؟ مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله ، وإيما

<sup>(</sup>١) سورة التحريم، الآية: ٤

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم بلفظ: « لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة \_ أحد \_ الذين بايموا تحتمها » ، وأبو داود والترمذي عن جابر .

<sup>(</sup>٣) روى الحاكم في « المستدرك ، مرفوعاً : « إن أوليائي منكم المتقون ، ، و في سنده إسماعيل بن عبيد وهو مجهول . ولفظ : أيا كانوا وحيث كانوا ، إنما هو من كلام مجاهد .

كان ملكاً مطاعاً ، ساس الناس برأيه ، من جنس غيره من الملوك ، أو يقوله يقولون : إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب ، كما يقوله كثير من اليهود والنصارى ، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق ، وأن لله أوليا خاصة ، لم يرسل اليهم ، ولا يحتاجون اليه ، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته ، كما كان الخضر مع موسى ، أو أنهم بأخذون عن الله كل ما يحتاجون اليه وينتفعون به من غير واسطة ، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم مو افقون له فيها . وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها ، أو لم يكن يعرفها ، أو هم أعرف بها منه ، أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته .

وقد يقول بعض هؤلاء: إن أهل الصفّة كانوا مستفنين عنه ، ولم يرسل اليهم ، ومنهم من يقول: إن الله أوحى إلى أهل الصفّة في الباطن ما أوحى اليه ليلة المعراج ، فصار أهل الصفّة بمنزلته ، وهؤلاء من فرط جهلهم ، لا يعلمون أن الإسراء كان عكة ، كما قال تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله )(۱) وأن الصفّة لم تكن إلا بالمدينة ، وكانت صفّة في شمالي مسجده والمنتخ بنزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصاب بنزلون عنده ، فان المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي والله إلى المدينة ،

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ، الآية : ١

فن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به ؛ ومن تمذَّر ذلك عليه نزل في المسجد، إلى أن يتيسر له مكان ينتقل اليه .

ولم يكن أهل الصفّة ناساً بأعيانهم بلازمون الصفّة ، بل كانوا يقار ون تارة ويكثرون أخرى ، ويقيم الرجل بها زمانا ، ثم ينتقل منها ، والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين ، ليسلهم مزية في علم ولا دين ، بل فيهم من ارتد عن الاسلام وقدله النبي وَ الله الله والله النبي وَ الله الله والله النبي والله والله والله النبي والله وال

وحديثهم في « الصحيحين » (١) من حديث أنس ؛ وفيه أنهم

(١) أخرجه (البخاري) في (كتاب الحدود) باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ما توا، ونصه: قدم رهط من عكل على النبي ميتيانية كانوا في الصفة فاجتووا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله ! أبغنا رسلاً ، فقال : « ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بابل رسول الله ي . فأتوها فشر بوا من ألبانها وأبو الها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي ميتيانية الصريخ ، فبعث الطلب في آثارهم ، فما ترجل النهار حتى أتي بهم ، فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وماحسمهم، شم القوا في الحرة بستسقون فما سقوا حتى ما توا ». اجتووا: استوخموا أبغنا رسلا: بكسر الراء وسكون السين : أي اطلب لنا لبناً . الذود: بفتح =

نزلوا الصفَّة ، فكان ينزلها مثل هؤلاء ، ونزلها من خيار المسلمين سمد بن أبي وقاص ، وهو أفضل من نزل بالصفَّة ، ثم انتقل عنها ، ونزلها أبو هريرة وغيره ، وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفَّة.

وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفَّة ، وكذلك أكابر المهاجرين \_ كأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي عبيدة [بن الجراح]وغيره \_ لمبكونوا من أهل الصفَّة .

وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة ، وأن النبي ﷺ قال : «هذا واحد من السبعة » وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نميم في « الحلية » وكذا كل حديث يروى عن الذي والنَّجيان عدة الأولياء ، والأبدال، والنقباء ، والنجباء، والأو تاد، والأُ نطابِ ، مثل أربعة ، أو سبعة ، أو اثني عشرة ، أو أربعين ، أو سبمين، أو ثلاثمائة ، أو ثلاثمائة وثلاثة عشر ، والقطب الواحد ، فليس

<sup>=</sup> الذال و حكو فالواو: مابين الثلاثة إلى المشرة من الابل. الصريخ: المستنيث. ترجل النهار: ارتفع. ما حسمهم: ماكوي مواضع القطع. الحرة: أرض ذات حجارة سوداء.

في ذلك شيء صحيح عن النبي وللسلام، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال.

وروي فيهم حديث أنهم أربدون رجلاً ؛ وأنهم بالشام، وهو في « السند »(١) من حديث على كرمالله وجهه ، وهو حديث منقطع ليس بثابت ، ومعلوم أن علياً ومن معه من الصحابة ، كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في غسكر مماوية دون عسكر على .

وقد أخرجا في « الصحيحين » عن أبي سميد عن النبي وَلَيْكُوْ أنه قال : « تمرق مارقة من الدين على حين فُرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق » وهؤلاء المارقون ه الخوارج الحرورية الذين مرةوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي ، فقتامهم علي بن أي طالب وأصحابه ، فدل هذا الحديث الصحيح على أن على بن أي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه ، وكيف يكون الأبدال في أدنى المسكرين دون أعلاهما .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ أحمد في تمليقه على ﴿ المسند ﴾ : إسناده ضميف لانقطاعه ، شريح بن عبيد الحضرمي الحمسي لم يدرك علماً ، بل لم يدرك إلا بعض متأخري الوفاة من الصحابة.

وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي وللله أنه أنشد منشد: قد لسمت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شنفت به فمنده رقيتي وترياقي

وأن النبي مُتَعَلِّة تواجد حتى سقطت الـبردة عن منكبه ، فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث ، وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه من توبه ، وأن جبريل أخذ قطعة منه ، فعلقها على العرش ، فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله عليه وأنه من أظهر الا حاديث كذبا عليه والمحديث والمحديث كذبا عليه والمحديث كدبا عليه والمحديث كذبا عليه والمحديث كدبا عليه والمح

وكذلك ما يروونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي والله عنه أبو بكريتحدثان، وكنت بينها كالزنجي، وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.

والمقصود هذا؛ أنه فيمن يقر برسالنه العامة في الظاهر ومن يعتقد في الباطن ما ينافض ذلك، فيكون منافقاً ،وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أوليا الله مع كفره في الباطن عاجا به رسول الله ويتليلن ، إما عناداً ، وإما جهلاً ، كما أن كثيراً من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أوليا الله ، وأن محداً رسول الله ، لكن يقولون : إعا أرسل إلى غير أهل الكتاب ، وإنه لا يجب علينا اتباعه ، لا نه أرسل الينا رسلاً قبلة ؛

ولا بد في الايمان من أن يؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر . ويؤمن بكل رسول أرسله الله ، وكل كناب أنزله الله ، كما قال تمالى : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويمقوب والاسباط وماأوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بـين أحد منهم ونحن له مسلمون. فان آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فأنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم )(٢). وقال تعالى : (آمن الرسول عا أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكنه وكتبه ورسله لانفرق بين أحدمن رسله وقالوا سممنا وأطمنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما أكتسبت ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) (٣)

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآيتان: ٦٣،٦٣ (٢) سورة البقرة ، الآيتان: ١٣٧،١٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآيتان : ٢٨٥ ، ٢٨٦

وقال في أول السورة ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالنيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون. والدين يؤمنون عا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يو قنون. أو لئك على هدى من ربهم وأو لئك هم المفلحون ) (١). فلا مد في الا عان من أن تؤمن أن محداً والله خاتم النبيين ، لانبي بعده (٢)، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين : الجن والانس . فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس عُوْمَن، فضلاً عن أن يكون من أولياء الله المنقين. ومن آمن ببعض ماجاً به و كفر ببعض ، فهو كافر ليس بمؤمن ، كما قال الله تمالى: ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً. أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرتوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحماً )(٣).

ومن الايمان: الايمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أصرة ونهيه، ووعده ووعيده، وحلاله وحرامه. فالحلال ماأحلة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيات : ١-٥

<sup>(</sup>٧) وبذلك تملم كفر القاديانية الذين يزعمون بأن النبوة لم تنقطع بمد محمد (٣) سورة النساء ، الآيات: ١٥٠ – ١٥٢

الله ورسوله، والحرام ماحرمه الله ورسوله، والدين ماشرعه الله ورسوله والدين ماشرعه الله ورسوله والله ورسوله والله ورسوله والله والله

وأما خلق الله تعالى للخلق ، ورزقه إياه ، وإجابته لدعائهم ، وهدايته لقلوبهم ، ونصره على أعدائهم ، وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار ، فهذا لله وحده ، يفعله بما يشا من الأسباب ، لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل .

ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ، ولم يؤمن كبيم ما جا و به محمد ولي الله و الميس عؤمن ، ولا ولي الله تعالى ، كالا حبار والرهبان من علما واليهود والنصارى وعباده و كذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين ، مشركي العرب والترك والهند ، وغيره عن كان من حكما الهند والترك ، وله علم أو زهد وعبادة في دينه ، وليس مؤمنا بجميع ما جا و به محمد ، فهو كافر عدو الله ، وإن ظن طائفة أنه ولي الله ؟ كما كان حكما والفرس من المجوس كفارا مجوسا ، وكذلك حكما واليونان ، مثل أرسطو وأمث اله ، كانوا مشركين بعبدون الا صنام والكواكب ، وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام بثلا عائة سنة ، وكان وزيرا للاسكندر بن فيلبس المقدوني ، وهو الذي يؤرخ سنة ، وكان وزيرا للاسكندر بن فيلبس المقدوني ، وهو الذي يؤرخ

له تواريخ الروم واليونان ، وتؤرخ به اليهود والنصارى . وليس هذا هو ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه ؛ كما يظن بعض النـاس أن أرسطو كان وزيراً لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الاسكندر؟ وهذا قد يسمى بالاسكندر ، ظنوا أن هـذا ذاك ، كما يظنه ابن سينا وطائفة معه.

وليس الا مركذلك ، بل هذا الاسكندر المشرك \_ الذي قد كان أرسطو وزيره \_ متأخر عن ذاك، ولم بين هذا السور، ولا وصل إلى بلاد بأجوج ومأجوج، وهذا الاسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه ؛ يؤرخ له تاريخ الروم المروف.

وفي أصناف المشركين ، من مشركي العرب ، ومشركي الهند ، والترك، واليونان، وغيرهم، من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ولكن ليس عتبع للرسل، ولا مؤمن بما جاؤوا به، ولا يصدقهم فيما أخبروا به ، ولا يطيعهم فيما أمروا ، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ، ولاأولياء الله ، وهؤلاء تقترن مهم الشياطين و تنزل عليهم ، فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم جنس من الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين ، قال تمالى : (هل أنبئكم على من تنزَّل الشياطين ، تنزَّل على كل أَفاك أنيم ، يلقون السمع

وأكثرهم كاذبون )(١).

وهؤلا جميمهم بنتسبون إلى المـكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبمين للرسل ، فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم ، ولا بدأن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور ، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة .

ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم ، فصاروا من أوليا الشيطان لا من أوليا الرحمن . قال الله تعالى : (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) (٢) وذكر الرحمن هو الدكر الذي بعث به رسول الله والله والله مثل القرآن ، فرن لم يؤمن بالقرآن ، ويصدق خبره ، ويعتقد وجوب أمره ، فقد أعرض عنه ، فيقيض له الشيطان فيقترن به .

قال تمالى: (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) (٣) وقال تمالى: (ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة صنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) (٤) ، فدل ذلك على أن ذكره هو آياته

<sup>(</sup>۱) سورة الشعراء، الآيات:۲۲۱-۲۲۳ (۲) سورةالزخرف ، الآية : ۳۱ (۴) سورة الأنبياء ، الآية : ۵۰ . (٤) سورة طه ، الآيات : ۱۲۶ ـ ۱۲۹ ( توحيد ـ ۳۲)

التي أنزلها ، ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتمالى دائمًا ليلاً ونهاراً مع غاية الزهد ، وعبده مجتهداً في عبادته ، ولم يكن متبعاً لذكره الذي أنزله – وهو القرآن – كان من أوليا. الشيطان ، ولو طار في الهوا. أو مشى على الماء ، فان الشيطان يحمله في الهواء ، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

## فعل

ومن الناس من يكون فيه إيمان ، وفيه شعبة من نفاق ، كما جاء في « الصحيحين » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ، عن الذي والله آنه قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن ، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان ، وإذا عاهد غدر » .

وفي « الصحيحين » أيضاً عن أبي هر برة رضي الله عنه عن الني العان بضع وستون ، أو بضع وسبعون شعبة ، و بضع وسبعون شعبة ، أعلاها قول: لا إله إلا الله ،وأدَّناها إماطة الأثنى عن الطربق ، والحياء شعبة من الأيمان » فبين النبي ولي النبي والله أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها.

وقد ثبت في « الصحيحين » أنه قال لا في ذر وهو من خيار المؤمنين : « إنك امرؤ ٌ فيك جاهلية » ، فقال : يا رسول الله ! أعلى كبر سني ؟ قال : « نعم » .

و ثبت في « الصحيح » عنه أنه قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الاحساب، والطمن في الانساب، والنياحة على الميت ، والاستسقاء بالنجوم » (١).

وفي «الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعـد أخلف ، وإذا اؤتمن خان » .

وفي « صحيح مسلم » : « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » . وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد وين كالهم يخاف النفاق على نفسه . وقد قال الله تمالى : (وما أصابكم يوم النقى الجمان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تمالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نملم قة الآلاتبمناكم هم للكفريومئذ أقرب منهم للاعان) (٢)، فقد جمل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز عن أبي مالك الأشمري .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآيتان : ١٦٧ ، ١٦٧

هؤلا إلى الكفر ، أقرب منهم الاعان ، فعلم أنهم مخلطون ، وكفرهم أقوى ، وغيره يكون مخلطاً وإعانه أقوى .

وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين ، فبحسب إعان العبد وتقواه تكون ولايته لله تمالى ، فمن كان أكمل إعانا وتقوى ،كان أكمل ولاية لله ، فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل ، محسب تفاضلهم في الايمان والنقوى ، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله ، بحسب تفاضاتهم في الكفر والنفاق ، قال الله تمالى : ( و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما لذي آمنوا فزادتهم إيمانًا وهم يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون )(١) وقال تمالى : ﴿ إِنَّمَا النَّسِيُّ زَيَادَةً فِي الكفر)(٢) وقال تمالى: (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم)(٣) وقال تمالى في المنافقين : (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً )(٤) فبين سبحانه وتمالى: أن الشخص الواحد، قد يكون فيه قسط من ولاية الله ، بحسب إيمانه ، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله ، محسب

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآيثان : ١٢٤ ، ١٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية : ٢٧ (٣) سورة محمد ، الأية : ١٧

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآبة : ١٠

كفره و نفاقه . وقال تمالى : ` ويزداد الذين آمنو الميمانا )`` وقال تمالى: (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) (٣).

وأولياء الله على طبقتين : سابقون مقرَّبون ، وأصحاب يمبن مقتصدون ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه المزيز ، في أول سورة (الواقمة) وآخرها، وفي سورة (الانسان) و (المطففين)، وفي سورة (فاطر) ؛ فانه سبحانه وتمالى ذكرفي (الواتمة) القيامة الكبرى فيأولها، وذكر القيامة الصغرى في آخرها ؛فقال في أولها : ﴿ إِذَا وَقَمْتَ الْوَاقِمَةُ ليس لوقمتها كاذبة . خافضة رافعة . إذا رجَّت الأرض رجًّا .وبست الجبال بساً. فكانت هباءاً منبثاً. وكنتم أزواجاً ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمـة ما أصحاب المشأمـة. والسابقون السابقون. أولئك المقرَّبون. في جنات النميم ثلة من الأولين. وقليل من الآخرين )(٣).

فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأُولين والآخرين ، كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير

<sup>(</sup>١) سورة المدَّر ، الآية : ٣١ (٧) سورة الفتح ، الآية : ٤

 <sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ، الآيات : ١ – ١٤ .

موضع ، ثم قال تمالى في آخر السورة : ( فلولا ) أي فهلاَّ ( إذا بلفت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب اليه منكم ولكن لاتبصرون المولاان كنتم غيرمدينين ترجمونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقرَّ بين فروح وريحان وجنــة نميم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين. فنزل من حميم و تصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين . فسبح ربك العظيم )(١).

وقال تمالى في سورة الإنسان :( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. إنا أعتدنا للـكافرين سلاسل وأغلالاً وسميراً. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً. عيناً يشرب بها عباد الله يفجيّرونها تفجيراً . يوفون بالنذر و يخافون يوماً كان شره مستطيراً. ويطممون الطمام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا. إنما نطممكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً . فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقَّاهم نضرة وسروراً . وجزاهم عاصبروا جنة وحريراً )(٢) الآيات .

وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال: (كلا إن كتاب

<sup>(</sup>١) سورة الواقمة ، الآيات ٨٣ – ٩٦ ﴿ ٢) سورة الدهر، الآيات : ٣ – ١٢

الفجار لفي سجين وما أدرك ماسجين كناب مرتوم ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ومايكذب به إلا كل معند أنهم . إذا تنلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين . كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلاإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم اصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كناب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ماعليون كتاب مرقوم يشهده المقرَّبون. إن الأبرار الهي نميم على الأرائك ينطرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم . يسقون من رحيق مختوم . خنامه مسك . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عيناً يشرب بها المقرَّبون)(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، قالوا: يمزج لا صحاب اليمين مزجا ، ويشرب بها المقرَّ بون صرفا ، وهو كما قالوا : فإنه تمالى قال: (يشرب بها) ، ولم يقل يشرب منها ، لا نه ضمن قوله: يشرب معنى يروى ، فان الشارب قد يشرب ولا يروى ، فاذا قيل : يشر بون منها، لم يدل على الري ، فاذا قيل : يشر بون بها ، كان المني يروون يشربون منها صرفا ، بخلاف أصحاب اليمين فا إنها مزجت لهم مزجا ،

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ، الآيات : ١٨ - ٢٨ ،

وهو كما قال تمالى في سورة الانسان: (كان مزاجها كافوراً. عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً)(١).

فمباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة ، وهذا لا أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر ، كما قال النبي علي « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على ممسريسر الله عليه في الدنيا والأَخرة٬ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون المبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيــه علمًا سهل الله به طريقًا إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكره الله فيمن عنده ، ومن بطاً به عمله لم يسرع به نسبه ». رواه مسلم في « صيحه ». وقال ﷺ: « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء »(٢) قال الترمذي: حديث صيح

وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في « السنن » يقول الله

<sup>(</sup>١) سورة الدهر ، الآيتان : ٥ ، ٢ .

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح .

تمالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها اسماً من اسمي، فمن وصلها الله، وسلما وصله الله، وسلما وصله الله، ومن قطعها قطعه الله» (٢)، ومثل هذا كثير.

وأوليا الله تمالى على نوعين: مقربون، وأصحاب عين، كما تقدم، وقد ذكر النبي والله على القسمين في حديث الأوليا فقال: « يقول الله تمالى: « من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي عثل أدا ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت محمه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ورجله التي عشي بها » (").

فالأبرار أصحاب اليمين هم المنقربون إليه بالفرائض، يفعلون ماأوجب الله عليهم، ويتركون ماحرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف ، وقال : حسن صحيح . قال الحافظ المنذري : وفي تصحيح الترمذي له نظر ، فات أبا سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ومسلم بلفظ: « الرحم معلقة بالمرش تقول: من وصلني وصله الله ، ومن قطعني قطعه الله » . (٣) رواه البخاري في « صحيحه » وايس فيه لفظ المبارزة ، وإنما هو من رواية الطبراني عن أبي أمامة . وقد تقدم .

بالمندوبات، ولا الكف عن فضول المباحات

وأما السابقون المقربون فنقربوا إليه بالنوافل بمد الفرائض ، ففعلوا الواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات، والمكر وهات، فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحمهم الرب حباً تاماً ، كما قال تمالى: « ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه » (١)، يمني الحب المطلق كقوله تمالى: (اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم . غير المفضوب عليهم ولا الضالين)(٢) أي أنعم عليهم الانمام المطلق النام المذكور في قوله تمالى : ﴿ وَمَنْ يَظُعُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فأوانك مع الذين أنمم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً )(٣).

فهؤ لا المقر بون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقر بون بها إلى الله عز وجل ، فـكانت أعمالهم كامها عبادات لله ، فشر بوا صرفاً ، كماعملوا له صرفاً. والمقتصدون كان في أعمالهم مافعلوه لنفوسهم ، فلا يعاقبون عليه، ولا يثابون عليه ' فلم يشربوا صرفاً ، بل منج لهم من شراب المقربين محسب مامزجوه في الدنيا .

ونظير هذا انقسام الا نبياء عليهم السلام إلى عبد رسول ، ونبي

<sup>(</sup>١) حديث قدسي رواه البخاري في ﴿ صحيحه ﴾ عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة ، الآيتان : ٧ ، ٦ (٣) سورة النساء ، الآية : ٦٩

ملك ، وقد خير الله سبحانه محمداً والله الله يكون عبداً رسولاً ، فالنبي وبين أن يكون نبياً ملكاً ، فاختار أن يكون عبداً رسولاً ، فالنبي الملك ، مثل داود وسلمان ونحوها عابهم الصلاة والسلام ، قال الله تعالى في قصة سلمان الذي قال (رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر باله الربح تجري بأمره رخاع حيث أصاب . والشياطين كل بنا وغواص . وآخرين مقر نين في الا صفاد . هذا عطاؤ با فامنن أو أمسك بغير حساب) (۱) . أي : أعط من شئت ، وأحرم من شئت ، لاحساب عليك ، فالنبي الملك ، يفمل مافرض الله عليه ، ويترك ماحرم الله عليه ، ويتصرف في الولاية والمال عا يحبه و يختار ، من غير إثم عليه

وأما العبد الرسول ، فلا يعطي أحدا إلا بأص ربه ، ولا يعطي من يشاء ، ويحرم من يشاء ، بل يعطي من أصره ربه باعظائه ، ويولي من أصه ربه بتوليته ، فأعماله كلها عبادات لله تعالى ، كما في «صحيح البخاري» عن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي ويشيخ أنه قال : « إني والله لاأعطي أحداً ، ولاأمنع أحداً ، إنما أبا قاسم أضع حيث أصرت » (٢) ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول ، كقوله تعالى : ( قل الا نفال

<sup>(</sup>١) سورة ص ، الآيات : ٣٥ – ٣٩ (٢) رواه البخاري بلفظ : ﴿ مَا أَعَطِيكُمْ وَلاَ أَمْنِعُكُمْ ، أَنَا قَاسَمَ ، أَضَعَ حَيْثُ أَمْرَتَ ﴾ .

لله والرسول) (۱) وقوله تمالى: ( ماأفاه الله على رسوله من أهل القرى فله والرسول) (۲) وقوله تمالى: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) (۴).

ولهذا كان أظهر أقوال العلماء، أن هذه الأثموال تصرف فيها يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأثمر، كماهو مذهب مالك وغيره من السلف، ويذكر هذا رواية عن أحمد، وقد قيل في الحسس: إنه يقسم على خمسة، كقول الشافعي، وأحمد في المعروف عنه، وقبل: على ثلاثة، كقول أبي حثيفة رحمه الله.

والمقصود هذا، أن العبد الرسول، هو أفضل من النبي الملك، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام، أفضل من يوسف، وداود، وسلمان عليهم السلام، كما أن المقربين السابقين، أفضل من الأبرار أصحاب اليمين، الذين ليسوا مقربين سابقين، فن أدى ماأوجب الله عليه، وفعل من المباحات ما يحبه، فهو من هؤلاء، ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه، ويقصد أن يستمين عا أبيح له على ما أمره الله، فهو من أولئك.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية : ١ (٢) سورة الحشر ، الآية : ٧

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ، الآية · ٤١ .

### فصل

وقد ذكر الله تمالى أوليامه المقتصدين والسابقين في سورة (فاطر)، في قوله تمالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الحكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزب إن ربنا لغفور شكور الذي أحلتنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب) (الكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية ، هم أمة محمد وسي خاصة اكما قال تمالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ، ذلك هو الفضل الكبير) (اكر).

وأمة محمد ولي المنتقدمة ، الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة ، وليس ذلك مختصاً بحفاظ القرآن ، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء ، وقسمهم إلى ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق ، بخلاف الآيات التي في (الواقمة) (۲) و (المظففين) و (الانفظار) فإنه دخل فيها جميع الأمم

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ، الآيات : ٣٧ ـ ٣٥

<sup>(</sup>٢) والآيات في سورة الواقدة : ( وكنتم أزواجاً ثلاثة . فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون السابقون ) ...

المنقدمة ، كافره ومؤمنهم ، وهذا النقسيم لأمة محمد وَ الظالم لنفسه: أصحاب الذنوب المصرّون عليها. والمقتصد: المؤدي للفرائض، المجتنب للمحارم. والسابق للخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل، كما في تلك الآيات. ومن تاب من ذنبه ، أي ذنب كان ، توبة صحيحة ، لم بخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين ، كما في قوله تمالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأورض أعدت المتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والـكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين . والذين إذا فملوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن ينفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فملوا وهم بعملون . أو لئك جزاؤه مففرة من ربهم وجنات تجري من تحتمها الانتهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ) .

وقوله: (جنات عدن يدخلونها) (٢) مما يستدل به أهل السنة،

<sup>-</sup> والآيات في سورة الانفطار: ( إن الأبرار اني نميم . وإن الفجار اني جحيم ) . وفي سورة المطففين: ( يوم يقوم الناس لرب العالمين . كلا إن كتاب الفجار اني سجين ) إلى قوله تعالى: ( كلا إن كتاب الأبرار اني علميين ) .

<sup>(</sup>١) في سورة آل عمران ، الآيات : ١٣٣ ـ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ، الآبة : ٢٣ .

على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل النوحيد .

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار، فهذا بما تواترت به السنن عن النبي وينه واترت بخروجهم من النار، وشفاعة نبينا محد وينه في أهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا وشفاعة غيره ؛ فن قال: إن أهل الكبائر خلدون في النار، وتأول الآية على أن السابقين، هم الذين يدخلونها، وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها، كا تأوله [ من تأوله ] من المعتزلة، فهو مقابل بتأويل المرجئة، الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما خالف للسنة المتواترة عن النبي ويناهي النبي عليه المناه اللهمة الأمة وأغتها.

وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تمالي في آيتين من كتابه ، وهو قوله تمالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)(١) فأخبر تمالى أنه لا يغفر الشرك ، وأخبر أنه يغفر مادونه لمن يشاء ، ولا يجوز أن يراد بذلك النائب ، كما يقوله من يقوله من الممتزلة ، لان الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك ، يغفره الله أيضاً للنائب ، فلا تملق بالمشيئة ، ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين ؛

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية : ٤٨

قال تمالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)()، فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له.

فني آبة التوبة (٢)؛ عمم وأطلق، وفي تلك الآية (٢) خصص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة، ومن الشرك النمطيل للحالتين، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمففرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه وكتمطيل الخالق، أو يجوز أن لا يمذب بذنب، فانه لوكان كذلك، لما ذكر أنه يغفر للبمض دون البمض، ولوكان كل ظالم لنفسه مغفوراً له، بلا توبة ولا حسنات ماحية، لم يملق ذلك بالمشيئة.

وقوله تمالى: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (<sup>(\*)</sup> دليل على أنه يففر للبمض دون البمض ، فبطل النفي والعفو العام .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>ع) المراد آية التوبة الواردة في سورة الزمر : (قل يا عبادي َ الذين أسرفوا الخ . ) وقوله في تلك الآية إشارة إلى قوله تمالى : (إن الله لا ينفر أن يشرك به الخ . ) (٣) سورة النساء ، الآية : ٤٨

### فصل

وإذا كان أولياء الله عن وجل ، هم المؤمنين المتقين ، والناس يتفاضلون في الايمان والتقوى ، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك ، كما أنهم لماكانوا متفاضلين في الكفر والنفاق ، كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك .

وأصل الايمان والتقوى : الايمان برسل الله ، وجماع ذلك : الايمان بخاتم الرسل محمد عليه ؛ فالايمان به يتضمن الاعمان بجميع كتب الله ورسله . وأصل الكفر والنفاق ، هو الكفر بالرسل ، وبما جاؤوا مه، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه المذاب في الآخرة، فان الله تمالى أخبر في كنابه ، أنه لا يمذب أحداً إلا بمد بلوغ الرسالة . قال الله تمالى : ( وما كنا ممذبين حتى سبعث رسولاً )(١) وقال تمالى : ﴿ إِنَّا أُوحِينَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحِينَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِينِ مَنِ بَعْدُهُ وَأُوحِينَا إلى إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلمان وآنينا داود زيوراً . ورسلاً قد قصصناه عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلماً رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله (١) سورة الاسراء، الآية: ١٥ (ie - 13)

حجة بمد الرسل )(١). وقال تمالي عن أهل النار: (كلا ألق فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلي قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنامانزل الله من شيء إن أنتم إلا في صلال كبير )(٢) فأخبر أنه كلا ألتي في النار فوج أقروا بأنهم جامهم النذير فكذبوه ، فدل ذلك على أنه لايلقى فيها فوج إلامن كذب النذير وقال تمالي في خطابه لابليس: (لا ملا أنَّ جهنم منك وممن تبمك منهم أجمين )(٢) فأخبر أنه علوها بإبليس ومن اتبمه ، فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيره . فعلم أنه لايدخل النار إلا من تبع الشيطان ، وهذا يدل على أنه لايدخلها من لاذنب له ، فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنباً ، وماتقدم يدل على أنه لا يدخلها إلامن قامت عليه الحجة بالرسل.

ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانًا [عاماً] جُملاً ، وأما الايمان المفصل ، فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بمض ذلك، فيؤمن عا بلغه عن الرسل، ومالم يبلغه لم يعرفه، ولو بلغـه لا من به، ولكن آمن بما جانت به الرسل إيمانًا بجملاً ، فهذا إذا عمل بما علم أن الله

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيات: ١٦٣ - ١٦٥

<sup>(</sup>٢) سورة الملك ، الآيتان : ٨ ، ٩ (٣) سورة ص ، الآية : ٨٥

أمره به مع ايمانه وتقواه ، فهو من أولياء الله تمالي ، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه . ومالم تقم عليه الحجة به ، فإن الله تعالى لم يكلفه ممرفته ، والايمان المفصل به ، فلا يمذبه على تركه ، لكن يفوته من كال ولاية الله بحسب مافاته من ذلك ، فمن علم بما جاء به الرسول ، وآمن به إيمانًا مفصلاً ، وعمل به ، فهو أكمل إيمانًا وولاية لله ممن لم يملم ذلك مفصلاً ، ولم يعمل به ، وكلاهما ولي لله تمالى . والجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظيماً ، وأولياء الله المؤمنون المنقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواه . قال الله تبارك وتمالى: ( من كان يريد الماجلة عجلنا له فيها مانشا لمن نريد ثم جعلناله جهنم يصلاها مذمو مأمدحوراً. ومن أراد الآخرة وسمى لها سميها وهو مؤمن فأولئك كان سميهم مشكوراً كلاً عد هؤلا وهؤلا من عطا وبك وما كان عطا وبك محظورًا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا)(١).

فبين الله سبحانه وتمالي ، أنه يمد من يريد الدنيا ومر يربد الآخرة من عطائه ، وأن عطاءه ما كان محظوراً من بر "ولا فاجر ، ثم قال تمالي: ( انظر كيف فضلنا بمضهم على بمض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا )(٢) ؛ فبين الله سبحانه ، أن أهل الآخرة (١) سورة الاسراء ، الآيات : ١٨ - ٢١ (٢) سورة الاسراء ، الآية : ٢١

يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا، وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقال تعالى: ( تلك الرسل فضلنا بمضهم على بمض منهم من كلم الله ورفع بمضهم درجات و آيينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) (۱) وقال تعالى: ( ولقد فضلنا بمض النبيين على بمض و آتينا داود زبوراً) (۲).

وفي «صحيح مسلم» عن أبي همريرة رضي الله عنه ، عن النبي ولله الله قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، وإن أصابك شيء ، فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا ؛ ولكن قل : قدر الله وماشاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان » .

وفي «الصحيحين» عن أبي هربرة ، وعمرو بن العاص رضي الله عنها ، عن النبي عليه أنه قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » . وقد قال الله تعالى: ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أو لذك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى ) (٣) وقال تعالى: ( لا يستوي القاعدون

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية: ٢٥٣

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء ، الآية : ٥٥ (٣) سورة الحديد ، الآية : ١٠

من المؤمنين غير أولي الضر والمجاهدون في سبيل الله بأمو الهموأ نفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسني وفضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظماً . درجات منه ومنفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحماً )(١) وقال تمالى: (أجملتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لايستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجه عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشره ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدأ إن الله عنده أجر عظيم)(٢) وقال تمالى : (أمن هو قانت آنا الليل ساجداً وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يملمون والذين لايملمون إنما يتذكر أولو الالباب)(٣) ؛ وقال تمالى : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير )(٤).

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآيتان : ٩٦ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآية : p (٢) سورة التوبة ، الآيات : ١٩ \_ ٢٢

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة ، الآية : ١١

### فصل

وإذا كان العبد لا يكون ولياً لله إلا إذا كان مؤمناً تقياً ، لقوله تمالى : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الدين آمنوا وكانوا يتقون )(١) .

وفي « صيح البخاري » الحديث المشهور ، وقد تقدم يقول الله البارك وتعالى فيه : « ولا يزال عبدي يتقرّب إلى الله بالنوافل حتى أحبه» ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض ، فيكون من الا برار أهل اليمين ، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل، حتى يكون من السابقين المقربين ؛ فعلوم أن أحداً من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله ، و كذلك من لا يصبح إعانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ، ومن لم تبلغه الدعوة ، وإن قيل : إنهم لا يعذبون حتى يرسل اليهم ، فلا يكونون من أولياء الله ، إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين ، فن [لم] يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات ، لم بكن من أولياء الله ؟ وكذلك المجانين والا طفال ، فان النبي السيئات ، لم بكن من أولياء الله ؟ وكذلك المجانين والا طفال ، فان النبي السيئات ، لم بكن من أولياء الله ؟ وكذلك المجانين والا طفال ، فان النبي السيئات ، لم بكن من أولياء الله ؟ وكذلك المجانين والا طفال ، فان النبي السيئات ، لم بكن من أولياء الله ؟ وكذلك المجانين والا عفال ، فان النبي السيئات ، لم بكن من أولياء الله ؟ وكذلك المجانين والا عفال ، فان النبي من المبلك و من القبل عن ثلاثة : عن المجنون حتى بفيق ، وعن الصدي

<sup>(</sup>١) سورة بونس ، الآيتان : ٢٢ ، ٣٣

حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ ، (١).

وهذا الحديث قد رواه أهل « السنن » من حديث علي وعائشة رضي الله عنها ، واتفق أهل الممرفة على تلقيه بالقبول ، لحكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء، وأما المجنون الذي رفع عنه القلم ؛ فلا يصبح شيء من عباداته باتفاق العلماء ، ولا يصبح منه إعان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح هو عند عامة المقلاء لا مور الدنيا كالتجارة والصناعة ، فلا يصلح أن بكون بزازاً ولاعطاراً ولاحداداً ولا نجاراً ، ولاتصح عقوده باتفاق الملماء، فلا يصح بيمه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولاشهادته ، ولا غير ذلك من أقواله ، بلأقواله كلما لفو لايتملق مها حكم شرعي، ولا ثوابولا عقاب ، بخلافالصبي المميز فارن لهأقوالاً معتبرة في مواضع بالنص والاعجاع ، وفي مواضع فيها نزاع .

وإذا كان المجنون لا يصح منه الاعان ولا النقوى ، ولاالنقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون ولياً لله ، فلا يجوز لا ُحِد أن يمتقد أنه ولي لله ، لا سيما أن تكون حجته على ذلك ، إما مكاشفة صمعها منه ، أو نوع من نصرف ، مثل أن يراه قد أشار إلىواحد ، فمات

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في , المسند ، وأبو داود والحاكم . وقال الحافظ ابن حجر بمد ما أورد له طرق عديدة بألفاظ متقاربة ، هذه طرق يقوي بمضها بمضاً . وصححه أحمد شاكر في ﴿ المسند » .

أو صرع ، فانه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكناب، لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية ، كالكهان والسحرة وعبَّاد المشركين، وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل عجرد ذلك على كون الشخص وليا لله ، وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله ، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله ، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب الباع الذي وَيُعِلِينُهُ باطناً وظاهماً ، بل يعنقد أنه يتبع الشرع الظاهم دون الحقيقة الباطنة ، أو يمتقد أن لا وليا. الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو يقول: إن الأنبياء صَيقوا الطربق، أو هم قدوة على المامة، دون الخاصة، ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية ، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الا عان ، فضلاً عن ولا مة الله عز وجل ، فمن احتج عايصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولا يتهم ، كان أضل من اليهود والنصارى .

وكذلك المجنون ، فان كونه مجنوناً ، يناقض أن يصح منه الايمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله ، ومن كان يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا ، إذا كان في حال إِفاقنه مؤمنًا بالله ورسوله ، ويؤدي الفرائض، وبجتنب المحارم، فهذا إذا جن، لم يكن جنونه مانماً من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفافته ٬ ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك ، وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إعانه

وتقواه ، فانالله يثيبه ويأجره على ماتقدم من إيمانه وتقواه ،ولا محبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فمله ، والقلم مرفوع عنه في حال جنو نه .

فعلى هذا فن أظهر الولامة وهو لا يؤدي الفرائض ، ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي عايناقض ذلك ، لم يكن لأحد أن يقول : هذا ولي لله ، فان هذا ان لم يكن مجنونا ، بل كان متولها من غـير جنون ، أو كان ينيب عقله بالجنون تارة ،ويفيق أخرى ، وهو لا يقوم بالفرائض، بل يمتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول والله ، فهو كافر . وإن كان مجنوناً باطناً وظاهراً قد ارتفع عنه القلم ، فهذا وإن لم يكن معاقباً عقوبة الكافرين ، فليس هو مستحقاً لما يستحقه أهل الايمان والنقوى من كرامة الله عز وجل ، فلا يجوز على التقديرين أن يمتقد فيه أحد أنه ولي لله ، ولكن إن كان له حالة في إفاقتِه ، كان فيها مؤمنًا بالله متقياً؛ كان له من ولاية الله تحسب ذلك ، وإن كان له حال إفاقته فيه كفر أو نفاق، أو كان كافراً أو منافقاً ، ثم طرأ عليه الجنون ، فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يماقب عليه ،وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق .

# فصل

وليس لأوليا الله شي بتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات ، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره ، إذا كان مباحا ، كما قبل : كم من صديق في قباء ، وكم من زنديق في عباء . بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد وي الفاهرة والفجور ، في أهل البدع الظاهرة والفجور ، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم ، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف ، ويوجدون في أهل النجاً والزراع .

وقد ذكر الله أصناف أمة محمد ولله توله تعالى: (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من الهي الليل ونصفه و الله وطائفة من الدين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لر تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتفون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه )(١).

وكان السلف يسمون أهـل الدين والعلم: ( القرَّا ) فيدخـل فيهم العلما و النُستَّاك ، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفيـة والفقراء .

(۱) سورة المزمل ، الآية : ۲۰

واسم الصوفية : هو نسبة إلى لباس الصوف ، هذا هو الصحيح .

وقد قيل: إنه نسبة إلى صفوة الفقها وقيل: إلى صوفة [ بن م] بن أد بن طابخة ، قبيلة من المرب ، كانوا يعرفون بالنسك ، وقيل: إلى أهل الصفّة . وقيل: إلى أهل الصفّة . وقيل: إلى الصفوة . وقيل: إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى ؛ وهذه أقوال ضعيفة ، فا نه لو كان كذلك لقيل: صني ، أو صفائي ، أو صفوي أو صفي (۱) ، فأ نه لو كان كذلك لقيل: صني ، أو صفائي ، أو صفوي أو صفي (۱) ، ولم يقل: صوفي ، وصار اسم الفقراء ، يمنى به أهل السلوك ، وهدذا عرف عادث ؛ وقد تنازع الناس: أيهما أفضل ، مسمى الصوفي ، أو الفقير عرف عادث ؛ وقد تنازعون أيضا أيهما أفضل ، الغني الشاكر ، أو الفقير الصابر ؛

وهذه المسألة فيها نزاع قديم ، بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء ، وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان ، والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتمالى ، حيث قال : (يا أيها الناس إنا خلقنا كمن ذكر وأنثى وجملنا كم شعوباً وقبائل لبتعارفوا إن أكرمكم عند

<sup>(</sup>١) صفى بضم الصاد وتشديد الفاء، نسبة إلى أهل الصفة، وصفائي نسبة إلى أهل الصفاء، وصفوي بفتح الصاد وسكون الفاء، نسبة إلى صفوة، وصفي بفتح الصاد وتشديد الفاء نسبة إلى الصف المقدم.

الله أنقاكم)(١).

وفي « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ولي « الله عنه ، عن النبي ولي « أنه سئل : أي الناس أفضل ؛ قال · « أتقام » قيل له : ليس عن هذا نسألك ، فقال : «يوسف نبي الله ، ابن بمقوب نبي الله ، ابن إبراهيم خليل الله » . فقيل له : ليس عن هذا نسألك . فقال : «عن ممادن العرب تسألوني ؛ الناس ممادن كمادن الدهب والفضة ، خياره في الاسلام ، إذا فقهوا » (٢) . فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقام.

وفي « السنن » عن النبي وَلِيْكُنُو أَنه قال : « لا فضل لمربي على عجمي ، ولا لمجمي على عربي ،ولا لا سود على أبيض على على عربي ،ولا لا سود على أبيض على أسود إلا بالنقوى 'كاكم لا دم ، وآدم من تراب »(٣).

وعنه أيضاً وَاللَّهِ أَنه قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَمَالَى أَذَهَبَ عَنْكُمْ عَدْبِيَّةً ﴿ اللَّهُ ال

استويافي النقوى ، استويا في الدرجة .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، الآية : ١٣ (٢) رواه البخاري ومسلم . (٣) رواه أحمد في و المسند ، عن أبي نضرة ، وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>a) حديث صحيح ، رواه أبو داود ، والترمذي وقال: حسن صحيح .

ولفظ الفقر في الشرع ، يراد به الفقر من المال ، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه ، كما قال تمالي : ( إنما الصدقات للفقر ا و المساكين) (١) وقال تمالى : ( يا أيها الناس أنتم الفقر ا ﴿ إِلَى اللهِ ﴾ (٢) وقد مدح الله تمالى في القرآن صنفين من الفقراء: أهل الصدقات ، وأهل النيء .

فقال في الصنف الأول: ( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستظيمون ضرباً في الأرض كحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماه لا يسألون الناس إلحافاً ) (٣).

وقال في الصنف الثاني،وهم أفضل الصنفين:( للفقراءالمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك ه الصادقون )(٤).

وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات، وجاهدوا أعداء الله باطناً وظاهراً ، كما قال النبي وَلِيُكُلِينَةُ : « المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم » (°)و « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » (٦) « والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله »(۱).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية : ٠٠ (٢) سورة فاطر ، الآية: ١٥

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر ، الآية : A (٣) سورة البقرة ، الآية : ٣٧٣

<sup>:</sup> حسن . ورواه انماجه ، ورجاله ثقات . (٥) رواه أحمد ، والترمذي وقال

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي، وأحمد، والطبراني، (٦) رواه البخاري و مسلم. قال الملائي : حديث حسن .

وأما الحديث الذي يرويه بمضهم، أنه قال في غزوة تبوك: «رجمنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الا كبر» فلاأصلله ، ولم يروه أحد من أهل الممرفة بأقوال النبي عليه وأفعاله(١)، وجهاد الكفار من أعظم الاعمال، بل هو أفضل ماتطوع به الانسان. قال الله تمالى: ( لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسني وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظماً ) (٢): وقال تمالى: (أجملتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمو الهموأ نفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك ۾ الفائزون. يبشره ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ) (٣).

وَثَبَتَ فِي « صحيح مَسْلُم » وغيره عن النمان بن بشير رضي الله عنه ، قال : كنت عند النبي و الله من الله منه الله أنه أعمل عملاً

<sup>(</sup>١) قال الحافظ المراقي ، رواه البهقي بسند ضعيف عن جابر . وقال الحافظ ابن حجر : هو من كلام إبراهيم بن عيلة .

<sup>(</sup>٢) -ورة النساء، الآية : ٩٥ ﴿ ٣) سورة التوبة ، الآيات : ١٩ – ٢٢

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال: « الصلاة على وقتها » قلت: ثم أي ؟ قال: « بر الوالدين » قلت: ثم أي ؟ قال: « الجهاد في سبيل الله». قال: حدثني بهن رسول الله ويستنظ ولواستردته لزادني.

وفي « الصحيحين » عنه وَيُنْكِنْهُ أنه سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان بالله ، وجهاد في سبيله » قيل : ثم ماذا ؛ قال : « حج مبرور » .

 وفي «السنن» عن معاذ رضي الله عنه ، عن الذي عَلَيْكُمْ ، أنهوصاه لما بعثه إلى اليمن ، فقال : « يامعاذ اتق الله حيثًا كنت ، وأتبع السيئة الحسنة عجها، وخالق الناس مخلق حسن ، (١) وقال: « يامعاذ إني لا حبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك »(٢)، وقال له وهو رديفه : « يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده ؛ » قات : الله ورسوله أعلم . قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ، ولا يشركوا به شيئًا . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؛ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حقهم عليه ألاّ يمذيهم » (٣).

وقال أيضاً لمعاذ: « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله » وقال: « يامعاذ ألاأخبرك بأبو اب البر؟ الصوم 'جنة، والصدقة تطنىء الخطيئة كما يطنىء الماء النار ، وقيامالرجل في جوف الليل» ثم قرأ: ( تنجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناه ينفقون. فلا تعلم نفس ماأخني لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون )(٤) ثم قال: «يامعاذ ألا أخبرك بماهو أملك لك من ذلك ؟ » فقال: « امسك عليك لسانك هذا ، فأخذ بلسانه ، قال :

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال: حديث. وهو كما قال.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود ، والنسائي ، وسنده صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان . (٤) سورة السجدة ، الآيتان : ١٦ ، ١٧ .

يارسولالله وإنا لمؤاخذون بمانتكام به ؛ فقال : « تكلتك أمك يامعاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخره إلا حصائد ألسنتهم »(١).

و تفسير هذا ما ثبت في «الصحيحين» عنه وليسيد أنه قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » فالنكام بالخير خير من السكوت عنه ، والصمت عن الشر خير من النكلم به ، فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها ، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أبضًا ، كما ثبت في وصييح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي والله وأي رجلاً قائمًا في الشمس ، فقال : ماهذا؛ فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم ، فقال النبي وَاللَّهُ: « مروه فليجلس ، وليستظل ، وليتكلم ، وليتم صومه » .

و ثبت في « الصحيحين » عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله والله والله علم أنهم تقالنوها ، فقالوا: وأيننا مثل رسول الله والله والله والله والله والله ثم قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر ، وقال الآخر : أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أما فلا آكل اللحم (٢)، وقال الآخر: أما

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وقد تكلم عليه الحافظ ابن رجب الحنبلي في و جامع الملوم والحكم ، ، فليراجع . (٧) جملة : و لا آكل اللحم ، هي من رواية مسلم ، وليست في البخاري . ﴿ تُوحيد \_ ٤٥ ﴾

أنا فلا أتزوج النساء ، فقال رسول الله عليه: « مابال رجال يقول أحده : كذا وكذا ، ولكني أصوم وأفطر ، وأتوم وأنام ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس نني ٥ ؛ أي سلك غيرهـا ظاناً أن غيرها خير منها ، فمن كان كذلك فهو مريء من الله ورسوله، يجب على كل مسلم أن يمتقد أن خير الـكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد مَيِّلِيْنُو ؛ كما ثبت عنه في « الصحيح » (٢) أنه كان بخطب بذلك كل يوم جمعة .

## فصل

وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوماً لا يغلط ولا يخطى ، بل يجوز أن يخفى عليه بمض علم الشريمة ، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين ، حتى يحسب بعض الأمور بما أمر الله به ومما نهى الله عنه ، ويجوز أن يظن في بمض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تمالى ، و تكون من الشيطان لبَّسها عليه لنقص درجته ، ولا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآبة : ١٣٠

<sup>(</sup>٢) أي ﴿ صحيح مسلم ﴾ . ولفظه : ﴿ أما بعد ، فان خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محد ، مالية .

يعرف أنها من الشيطان، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تمالى، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأئمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقال تعالى: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحدمن رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ با ربنا ولا تحمل علينا إصراكا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالاطافة لنابه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولا با فانصرنا على القوم الكافرين) (۱)

وقد ثبت في « الصحيح »<sup>(۲)</sup> أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال : « قد فعلت » .

فني « صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : لما نزلت هذه الآية (إن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله فيغفر لمن يشا ويعذب من يشا والله على كل شي قدير) (٣) . قال : دخل قلوبهم منها شي لم يدخلها قبل ذلك شي أشدمنه ، فقال النبي في الله ولوا سممنا وأطمنا وسلامنا » قال : فألقى الله الا عان في قلوبهم، فأنزل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيتان : ٢٨٥ ، ٢٨٦ (٢) أي رصحيح مسلم ، .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٤

الله تمالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسمها) (١) إلى قوله (أو أخطأنا) (١) قال الله: «قد فملت» (ربنا ولا تحمل علينا إصراكها حملته على الذين من قبلنا) (١) قال: «قد فملت» (ربنا ولا تحملنا مالاطاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولا با فانصرنا على القوم الكافرين) (٢) قال: «قد فملت» وقد قال تمالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تممدّت قلوبكم) (٣).

وثبت في «الصحيحين» عن النبي ويتاليخ من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنها مرفوعاً ، أنه قال : « إذا اجتهدالحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر » . فلم يؤتم المجتهد المخطئ ، بل جعل له أجراً على اجتهاده ، وجعل خطأه مغفوراً له ، ولكن المجتهد المصيب له أجران ، فهو أفضل منه ، ولهذا لماكان ولي الله يجوز أن يفاط ، لم يجب على الناس الإيمان مجميع ما يقوله من هو ولي لله ، إلا أن يكون نبياً ، بل ولا يحوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه ، إلا أن يكون موافقاً ، وعلى ما يقع له مما يراه إلهاماً ومحادثة وخطاباً من الحق ، بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ماجاء به محمد ويتالية من الحق ، بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ماجاء به محمد ويتالية

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، الآية : ٥

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآبة : ٢٨٦ .

فإن وافقه تبله ، وإن خالفه لم يقبله ، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف، توقف فيه .

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: طرفان ووسط، فهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله، وافقه في كل مايظن أنه حدثه به قلبه عن ربه وسلام إليه جميع مايفه به ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ماليس بموافق للشرع، أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجهداً مخطئاً و وخيار الأمور أوساطها ، وهو أن لا يجمل معصوماولا مأثوما إذا كان مجتهداً مخطئاً ، فلا يتبع في كل ما يقوله ، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده

والواجب على الناس انباع مابعث الله به رسوله، وأما إذاخالف قول بعض الفقها ووافق قول آخرين ، لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ، ويقول : هذا خالف الشرع .

وقد ثبت في « الصحيحين » عن النبي وَ أَنه قال : « قد كان في الأثم قبلكم محدَّ ثون فا إن يكن في أمتي أحد فعمر منهم » . وروى الترمذي وغيره عن النبي وَ النبي الله قال : « لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر »(١).

<sup>(</sup>١) ليس هو في الترمذي ، وإنما أخرجه ابن عدي ، وفي سنده زكريا بن يحيى الوقار . قال ابن عدي : يضع الحديث ، وللحديث شواهد كلها ضعيفة . =

وفي حديث آخر : وإن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه» (١) . وفيه : «لو كان نبي بمدي لكان عمر»(٢) وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ماكنا نبعد أن السكينة تنطق على اسان عمر. ثبت هذا عنه من رواية الشمبي (٣). وقال ابن عمر : ماكان عمر يقول في شيء : إني لا راه كذا ، إلا كان كما يقول . وعن تيس بن طارق قال : كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيمين، واسمموا منهم مايقولون، فإنه تنجلي لهم أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنها تتجلى للمطيمين ، هي الأثمور التي بكشفها الله عز وجل لهم، فقد ثبت أن لا ولياء الله مخاطبات ومكاشفات، وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بمد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ؛ فان خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ( ).

والذي في جاء في الترمذي: « لو كان نبي بمدي لـكان عمر » . وهو حديث حسن . (١) رواه الترمذي بلفظ ﴿ إِنَّ الله جمل الحق على لسان عمر وقلبه ﴾ وقال : حديث حسن ، وهو كما قال .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه البهقي في ﴿ دَلَائِلَ النَّبُوةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري عن ابن عمر قال : كنا نخير الناس في زمن النبي والله ؛ فنخير أبا بكر ، ثم عمر بن الخطاب ، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم . وأخرج البخاري وأبو داود عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي رضي الله عنه: =

وقد ثبت في الصحيح ، تميين عمر ، بأنه محدَّث في هذه الأمة فأي محدَّث ومخاطب فرض في أمة محمد عَلَيْنِيْنَةُ ، فممر أفضل منه ، ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعلما هو الواجب عليه ، فيعرضمايقع له على ما جا به الرسول عليه ، فنارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر ، كما نزل القرآن بموافقته غير مرة ، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك ، كما رجع يوم الحديبية لما كان قدرأى محاربة المشركين؛ والحديث ممروف في « البخاري » وغيره ، فارن النبي مُشَيَّلُةُ قــد اعتمر سنة ست من الهجرة ، ومعه المسلمون نحو ألف وأربعائة ،وهم الذين بايموه تحت الشجرة ، وكان قد صالح المشركين بمد مراجعة جرت بينه وبينهم ، على أن يرجع في ذلك المام ، ويمتمر من المام القابل ، وشرط لهم شروطاً فها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر ، فشق ذلك على كثير من المسلمين ، وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة ، وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال للنبي عِينَةُ : يا رسول الله ألسنا على الحق وعدو نا على الباطل ؛ قال : « بلي » ، قال : أفليس قتلانا في الجنة وقلاهم في النار ؛ قال : «بلي» قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا؛ فقـ ال له : النبي ﴿ الله و إني رسول الله وهو ناصري ، ولست أعصيه » ثم قال : أفلم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به ، قال :

<sup>=</sup> يا أبت ؛ أي الناس خير بمد رسول الله عليه ؟ قال أبو بكر : قلت : ثم من ؟ قال : عمر ، و خشيت أن أقول : ثم من ؛ فيقول : عثمان ، فقلت : ثم أنت ، قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين.

« بلى » ، قال : « أقلت لك : إنك تأتيه المام ؟ » قال : لا قال : «إنك آنيه ومطوف به » .

فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنها فقال له مثل ما قال للنبي والله عنها فقال له مثل ما قال للنبي والله و رد عليه أبو بكر مثل جو اب النبي والله عنه أكمل مو افقة لله وللنبي والله عنه أكمل مو افقة لله وللنبي والله عنه من عمر ، وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك ، وقال : فعملت لذلك أعمالا (١).

وكذلك لما مات النبي ويلية ، أنكر عمر موته أولا ، فلما قال أبو بكر : إنه مات ، رجع عمر عن ذلك (٢)

(١) رواه البخاري في د باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (ج المراه المراه و المراه

وكذاك في قنال مانمي الزكاة قال عمر لأي بكر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، فقال له أبو بكر رضي الله عنه : ألم يقل: « إلا بحقها » فان الزكاة من حقها ، والله لو منموني عناقاً كانوا يؤدونوها إلى رسول الله على الله على منها . قال عمر : فوالله ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقنال ، فعلمت أنه الحق(١) . ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر ، مع أن عمر رضي الله عنه محدّث ، فإن مرتبة الصدِّيق فوق مرتبة المحدّث ، لأن الصدّيق يتلقى عن الرسول المصوم كل ما يقوله ويفعله ، والمحدّث بأخذ عن قلبه أشياء ، وقلبه ليس بمصوم ، فيحناج أن يمرضه على ما جاء به النبي المصوم والمناز

ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم ، ويناظره ويرجع اليهم في بعض الأمور ، وينازعونه في أشيا. فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ، ويقرُّ هم على منازعته ، ولا يقول

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة . وفي مسلم بلفظ: لو منموني عقالاً ،

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيره، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، يجب لهم الايمان بجميع ما يخبرون به عن الله عن وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به ، بخلاف الأولياء، فانهم لاتجب طاعتهم في كل ما يأمرون به، ولا الايمان بجميع ما يخبرون به، بل يمرض أمرهم وخبره على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا، وإن كان صاحبه من أولياء الله، وكان مجتهداً معذوراً فيما قاله، له أجر على اجتهاده، ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الحطأ المغفور ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الحطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استظاع، فان الله تمالى يقول: (فاتقوا

الله ما استطمتم)().

وهذا تفسير قوله تمالى: (يا أيهـا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته )(۲).

قال ابن مسمود وغيره: حق تقاته: أن يظاع فلا يمصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أي بحسب استطاعتكم، فان الله تمالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى: (لا يحكف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) (٣) وقال تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً وسعها أو لئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) (٤) وقال تعالى: (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها) (٥).

وقد ذكر الله سبحانه وتمالى الايمان بما جاءت به الانبياء في غير موضع ، كقوله تمالى : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيثون من ربهم لا نفر ق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) (٢) وقال تمالى: ( ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين مسلمون) (٢) وقال تمالى: ( ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين .

<sup>(</sup>١) سورة التفاين ، الآية : ١٦ (٢) سورة آل عمران ، الآية : ١٠٣

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٦ (٤) سورة الاعراف ، الآية : ٢٤

<sup>(</sup>٠) سورة الانمام ، الآية : ١٥٧ (٦) سورة البقرة ، الآية : ١٣٦

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممارز قناه ينفقون والدين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون )(١) وقال تمالى : ( ايس البر أن تو آوا وجو مكم قبل المشرق والمغرب ولكن الـبر من آمن بالله واليومالآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال علىحبه ذوي القربى والينامى والمساكين وابن السببل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بمهدم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضرا. وحين البأس أوائك لذين صدنوا وأولئك هم المتقون )(٢).

وهذا الذي ذكرته ، من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة ، وأنه ليس فيهم ممصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل ، ومن خالف في هذا فليس من أوليا الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم ، بل إما أن يكون كافراً ، وإما أن يكون مفرطاً في الجهل .

وهذا كثير في كلام المشابيخ، كقول الشبيخ أبي سلمان الدار ابي (٣):

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيات : ١ \_ ٥ (٢) سورة البقرة ، الآية : ١٧٧ (٣) هو عبدالرحمن من أحمد بن عطية الداراني ، نسبة الى داريا ، قربة من دمشق ، توفي سنة ٢١٥

أنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكناب والسنة

وقال أبو القاسم الجنيد (۱) رحمة الله عليه علمنا هذا مقيدبالكتاب والسنة ، فمن لم يقرأ القرآن ويكنب الحديث ، لا يصلح له أن يتكلم في علمنا ، أو قال : لا يقندى به .

وقال أبو عثمان النيسابوري: من أثم السنة على نفسه قولاً وفعلاً، نطق بالحكمة، ومن أثم الهوى على نفسه قولاً وفعلا، نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم: (وإن تطيعوه تهتدوا)(۲).

وقال أبو عمر بن نجيد : كل و َجـْد لايشهد له الكتاب والسنة فهو باطل .

وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع ، فيظن في شخص أنه ولي لله ، ويظن أنولي الله يُقبل منه كل ما يقوله ، ويسلّم اليه كل ما يقوله ويسلّم إليه كل ما يفعله ، وإن خالف الكتاب والسنة ، فيوافق ذلك الشخص له ، وبخالف ما يعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع

<sup>(</sup>١) هو أبوالقاسم الجنيدين محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز ، أصله من نهاوند، ومولده بالمراق . تفقه على مذهب أبي ثور ، توفي سنة ٢٩٧

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، الآية : ٥٥

الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر ، وجعله الفارق بين أوليباله وأعدائه ، و بنن أهل الجنة وأهل البار ؛ وبين السمداء والأشقياء ، فمن البيمه كان من أولياء الله المنقين ، وجنده المفاحين ، وعباده الصالحين ، ومن لم يتبمه كانمن أعداء الله الخاسرين المجرمين، فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولاً إلى البدعة والضلال، وآخراً إلى الكفر والنفاق ، ويكون له نصيب من قوله تمالى : ( ونوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا وباتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلاً . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني ، وكان الشيطان للانسان خذولا )(۱) وقوله تمالى : (يوم نقلنُب وجوههم في النار يقولون باليتنا أطمنا الله وأطمنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . رينا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرًا )(٢) وقوله تمالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حباً لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون المذاب أن القوة لله جميماً وأن الله شديد المذاب إذ تبرأ الذين اتَّبهوا من الذين اتُّبه موا ورأوا المذاب وتقطعت بهم الا سباب. وقال الذين انتَّبموا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، الآبات : ٢٧-٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب ، الآيات: ٢٦-٨٦

يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماه بخارجين من النار )(١).

وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تمالى فيهم: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيج ابن مريم وما أمروا إلا ليمبدوا إلها واحداً لاإله إلا هو سبحانه عما يشركون )(۲).

وفي « المسند » وصحه (٣) الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه الآية ، لما سأل النبي ﷺ عنها فقال : ماعبدوه ، فقال النبي ﷺ « أحلوا لهم الحرام ، وحرموا عليهم الحلال ، فأطاعوهم وكانت هــذه عبادتهم إباه » ولهذا قيل في مثل هؤلاه : إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول، فإن أصل الأصول تحقيق الاعان عاجاً به الرسول عليا فلابد من الايمان بأن محمداً رسول الله والله والله عليه الخلق، إنسهم وجنهم ، عربهم وعجمهم ، علمائهم وعبادهم ، ملو كهم وسوقتهم ، وأنه لاطريق إلى الله عز وجل لا حد من الخلق إلا بمتابعته باطناً وظاهراً حتى لو أدركه موسىوغيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهما تباعه، كما قال تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتكم من كناب وحكمة ثم جا كم رسول مصدق لما ممكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا ممكم من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيات : ١٦٥ – ١٦٧ (٢) سورة التوبة ، الآية : ٣١

<sup>(</sup>٣) الترمذي لم يصححه وإنما حسنه فقط وهو الصواب.

الشاهدين فن تولى بعد ذاك فأوائك هم الفاسقون )(١).

قال ابن عباس رضى الله عنها : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق، ائن بمث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمنه الميثاق ، المن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ، وقد قال تمالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مرىدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضابهم ضلالاً بميداً. وإذا قبل لهم تمالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول رأيت المافقين يصدون عنك صدوداً. فكيف إذا أصابهم مصيبة عا قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنًا إلا إحسانًا وتوفيقًا . أولئك الذين يعلم الله مافي قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغًا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ، ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاؤك فاستنفروا الله واستنفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحماً ، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلماً )(٣) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآيتان : ١٨ ، ١٨

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآيات: ١٠-٥٦

وكل من خالف شيئًا مما جاء به الرسول ، مقلدًا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله ، فانه بني أمره على أنه ولي لله ، وأن ولي الله لا مخالف في شيُّ ، ولوكان هذا الرجل من أكبر أوليا · الله ، كأكابر الصحابة والتابمين لهم باحسان ، لم يقبل منه ماخالف الكناب والسنة ، فكيف إذا لم يكن كدلك ١١ وتجد كثيراً من هؤلاء ؛ عمدتهم في اعتقاد كونه ولياً لله ، أنه قد صدر عنه مكاشفة في بمض الا مور ، أو بمض النصرفات الخارقة للمادة ، مثل أن يشير إلى شخص فيموت ، أويطير في الهوا. إلى مكة أو غيرها ، أو يمشي على الماء أحيانًا ، أو علا أمريقًا من الهوا.، أو ينفق بمض الأوقات من الغيب، أو يختني أحيانًا عن أعين الناس ، أو أن بعض الناس استفاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه ، فقضي حاجته ، أو يخبر الناس بما سُرق ابهم ، أو بحال غائب لهم أو مربض ، أو نحو ذلك من الأمور ، وليس في شي من هذه الأمور مايدل على أن صاحبها ولي لله ، بل قد اتفق أوليا الله ، على أن الرجل لو طار في الهواء، أو مشى على الماء، لم يفتر " به حتى ينظر متابعته لرسول الله وَيُعَلِينُهُ وموافقته لا مره ونهيه .

وكرامات أولياء الله تمالى ، أعظم من هذه الأمور ، وهذه الأمور الخارقة للمادة ، وإن كان قد بكون صاحبها ولياً لله ، فقد ( ie rat - 73)

يكون عدواً لله ، فان هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين ، وتكون لأهل البدع ، وتكون من الشياطين ، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله ، بل يمتبر أوليا الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكناب والسنة ، ويعرفون شور الإعان والقرآن و محقائق الاعان الباطنة وشرائع الاسلام الظاهرة

مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها، قد توجد في أشخاص ويكون أحدم لا يتوضأ، ولا يصلي الصلوات المحكتوبة، بل يكون ملابساً للنجاسات، مماشراً للحكلاب، يأوي إلى الحمامات والقيامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيئة، لا يتطهر الطهارة الشرعية، ولا يتنظف. وقد قال الذي والمنظفة : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب ولا كلب (۱)» وقال عن هذه الأخلية : « إن هذه الحشوش محتضرة »(۱) أي بحضرها الشيطان، وقال : « من أكل من هاتين الشجر تين الحبيثين، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم »(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والنسائي عن علي ، ورجاله ثقات ، إلا أن نجي \_ وهو أحد الرواة \_ لم يوثقه سوى المجلي ، والحدث في « الصحيحين » دون قوله : « ولا جنب » ، وروى أبو داود في « سننه » : « ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر ، والمتضمخ بالخلوق ، والجنب إلا أن يتوضأ » وهو حديث حسن لطرقه . (٧) أخرجه أبو داود عن زيد من أرقم ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>م) رواه مسلم بلفظ: « من أكل النوم والبصل والكراث فلا يقربن =

وقال: « إن الله طيب لايقبل إلا طيباً » (') وقال: « إن الله نظيف يحب النظافة » (۲) وقال: « خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والفراب والحدأة والكاب المقور » (۳) .

وفي رواية: « الحية والعقرب » وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب (1) وقال: « من افتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولاضرعاً ، نقص من عمله كل يوم قيراط » (٥) وقال: « لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب » (١) وقال: إذا ولغ الكلب في إنا وأحدكم فليفسله ، سبع مرات إحداهن بالتراب » (٧).

وقال تمالى : (ورحمتي وسمت كل شي فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين يتبمون الرسول النبي

= مسجدنا، فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ، ورواه البخاري بلفظ: « من أكل بصلاً أو ثوماً فليمتزلنا ، أو « ليمتزل مسجدنا » ، ولفظة الخبيئتين وردت من قول عمر ، كما في « صحيح مسلم » .

(۱) رواه مسلم عن أبي هريرة . (۳) رواه الترمذي بلفظ: (إن الله تمالى طيب محب الطيب نظيف محب النظافة ، وهو حسن . (۳) أخرجه مسلم بهذا اللفظ ، والبخاري بلفظ: (خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب ، والحدأة ، والمقرب ، والفارة ، والكلب المقور » . (٤) ثبت أنه والحدالة ، والمقرب ، والفارة ، والكلب المقور » . (٤) ثبت أنه والاسود البهم . (٥) منفق عليه ، عن سفيان بن أبي زهير . (٦) رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وأحمد ، عن أبي هريرة . (٧) رواه مسلم بلفظ: وأولاهن ، ولفظة إحداهن وردت عند الدارقطني ، وإسنادها ضميف .

الأمي الذي يجدونه مكنوباً عنده في التوراة والانجبل بأمره بالمعروف وينهاه عن المذكر وبحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصره والأغلال التي كانت عليهم فالدين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك ه المفلحون)(١)

فاذاكان الشخص مباشراً للنجاسات والخبائث التي يجبها الشيطان، أو بأوي إلى الحامات والحشوش، التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزيابير، وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله فيستفيث بالمخلوقات، ويتوجه اليها أو يسجد إلى ناحية شيخه، ولا يخلص الدين لرب العالمين، أو بلابس الكلاب أو النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة، أو بأوي إلى المقابر، ولا سيا إلى مقابر الكفار، من اليهود والنصارى، أو المشركين، أو يكره مماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر مماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الرحمن، فهذه علامات أولياء الرحمن.

قال ابن مسمود رضي الله عنه : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن ، فان كان يحب القرآن ، فهو يحب الله ، وإن كان ببغض القرآن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآبنان : ١٥٧ ، ١٥٧

فهو يبغض الله ورسوله .

وقال عُمَانَ بن عَفَانَ رضي الله عنه : لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل .

وقال ابن مسمود: الذكر ينبت الايمان في القلب، كما ينبت الماء البقل ، والغناء ينبت النفاق في القلب ، كما ينبت الماء البقل .

وإن كان الرجل خبيراً محقائق الاعان الباطنة، فارقابن الا حوال الرحمانية ، والأحوال الشيطانية ، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره ، كما قال تمالى: (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجمل لكم نوراً عشون به ويغفر لكم )(١) وقال تمالى: (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جملناه نوراً بهدي به مانشا من عبادنا )(٢) فهــذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَلَيْكُ قال : « انقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ». قال الترمذي حديث حسن (٣).

وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه: لايزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل ، حتى أحبه ، فإذا أحببته ، كنت صمه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ،

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، الآية : ٢٨ (٢) سورة الشورى ، الآية · ٥٠ (٣) وهو حديث حسن لغيره ، كما قال الهيثمي وغيره .

ورجله التي يمشي بها . [ فبي يسمع ، وبي يبصر ، وبي ببطش ، وبي يمشي] (١) ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استماذني لا عيذنه ، وماتر ددت في شيء أنا فاعله ، تر ددي في قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ، [ ولا بدله منه ] (١).

فإذا كان المبد من هؤلا فرق بين حال أوليا الرحمن وحال أوليا الشيطان ، كما يفرق الصير في بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف ، وكما يفرق من يمرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الردي ، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان ، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب ، فيفرق بين محمدالصادق الأمين رسول رب العالمين، وموسى والمسيح وغيرهم وبين مسيامة الكذاب، والأسود المنسي ، وطاحة الأسدي، والحارث الدمشقي، وباباه الروي، وغيرهم من الكذابين ، وكذلك يفرق بين أوليا الله المتقين ، وأوليا الشيطان الضالين .

## فصل

والحقيقة حقيقة الدين، دين رب العالمين: هي مااتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج، فالشرعة: هي الشريعة (١) ما بين المربعين ليس من رواية البخاري.

قال الله تمالى (لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجاً) (1) وقال تمالى: (ثم جملناك على شريعة من الاثمر فاتبعها ولا تبيع أهوا الدين لا يعلمون . إنهم لن يفنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بمضهم أوليا وبمض والله ولي المنقين) (٢) والمهاج: هو الطريق قال تمالى: (وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناه ما عندقا . انفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذا با صعداً) (٢).

فالشرعة عنزله الشريمة للمهر، والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه، والفاية المقصودة هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لاشربك له وهي حقيقة دين الإسلام، وهي أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لفيره، فن استسلم المبيره كان مشركا، والله (لا يغفر أن يشرك به) (3) ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته، كان عمن قال الله فيه: (إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) (0).

ودين الاسلامهو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين. وقوله تمالى: (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) (٢) عام في كل زمان ومكان.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٤٨ (٢) سورة الجاثية ، الآيتان : ١٩ ، ١٩

 <sup>(</sup>٣) سورة الحن ، الآيتان : ١٦ : ١٧

<sup>(</sup>٥) سورة غافر ، الآية : ٦٠ ﴿ ﴿ (٦) سورة آل عمر ان ، الآية : ٨٥

فنوح وإبراهيم ويمقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون ، كانهم دينهم الاسلام ، الذي هو عبادة الله وحده لاشريك له . قال الله تمالي عن نوح : (يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم)(١) إلى قوله: (وأمرت أن أكون من المسلمين ) (٢) وقال تمالى: ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويمقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون )(٣) وقال تمالى: ﴿ وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين )(٤).

وقال السحرة: (ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين)(٥٠). وقال يوسف عليه السلام: ( تو فني مسلماً وألحقني بالصالحين)(٦٠). وقالت بلقيس: (أسلمت مع سليمان لله رب العالمين) (٧) وقال تمالى: ( يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون

 <sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية : ٧١
 (٣) سورة يونس ، الآية : ٧١

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآيات : ١٣٠ - ١٣٢

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ، الآية : ٨٤ (٥) سورة الأعراف ، الآية : ١٣٩

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف ، الآية : ١٠١ (٧) سورة النمل ، الآية : ٤٤

والا حبار)(١) وقال الحواريون (آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) (٢).

فدين الأنبياء واحد، وإن سوعت شرائمهم ، كما في «الصحيحيز» عن النبي وَيُعْلِينُهُ قال: ﴿ إِنَا مَمْشُرُ الا نبيا ويننا واحد ﴾ قال تمالي : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذين أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كـ برعلى المشركين ما تدعوهم اليه )(٣) ، وقال تمالى : (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني عا تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون . فتقطموا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون)(ئ).

## فصل

وقد انفق سلف الأئمة وأثمتها ، وسائر أوليا الله تمالى ، على أن الاُنبياء أفضل من الاُولياء الذين ليسوا بأنبياء ، وقد رتب الله عباده السمداء المنعم عليهم أربع مراتب، فقال تعالى: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنمم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآبة : ٤٤ (٢) سورة آل عمران ، الآبة : ٥٣

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ، الآية : ١٣

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون ، الآيات : ٥١ ـ ٥٣

والصالحين وحسن أولئك رفيقا )(١).

وفي الحديث: «ما طلعت الشمس ولاغربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر» وأفضل الأمم أمة محمد وألم ألم أمة أخرجت للناس) (٢) وقال تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) (٣). وقال النبي والمسند»: « أنم تو فون سبعين أمة ، أنم خيرها الحديث الذي في « المسند»: « أنم تو فون سبعين أمة ، أنم خيرها وأكرمها على الله » وأفضل أمة محمد والحديث القرن الأول.

و قد ثبت عن الذي وَلَيْكُنَّةِ ، من غير وجه أنه قال : « خير القرون القرن الذي بعثت فيه ، ثم الذين يلومهم » ، وهذا ثابت في « الصحيحين » من غير وجه .

وفي « الصحيحين » أيضاً عنه وَيُطِينَةُ أنه قال : « لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده ، لو أنفق أحدكم مثل أُحد ذهباً ، ما بلغ مُدَّ أحده ولانصيفه».

والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار، أفضل من سائر الصحامة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية : ١٠ ﴿ ﴿ ﴾ سورة فاطر ، الآية : ٢٠٠

قال تمالى: ( لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أوائك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بمد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسني )(١) وقال تمالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبموهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه )(٢) والسابقوث الأولون: الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ، والمراد بالفتح: صلح الحديبية فأنه كان أول فتح مكة ، وفيه أنزل الله تمالى: ﴿ إِنَّا فَنْحَمَّا لَكَ فتحامبيناً ليغفر لك الله ماتقدم منذنبك وماتأخر )(٣)وقالوا: يارسول الله أو فتح هو ؟ قال : «نمم» .

وأفضل السابقين الأولين ، الخلفاء الأربعة ، وأفضامهم أبوبكر ثم عمر ، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم باحسان وأعة الأئمة وجماهيرها ، وقد دات على ذلك دلائل، بسطناها في «منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيمة والقدرية ».

وبالجلة اتفقت طوائف السنة والشيمة ، على أن أفضل هذه الأمة بمد نبيها واحد من الخلفاء، ولايكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة . وأفضل أوليا الله تمالى، أعظمهم ممر فة بما جا به الرسول

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية : ١٠٠ (١) سورة الحدم الآية: ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ، الآيتان : ٢ ، ٢

واتباعاً له ،كالصحابة الذين م أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه ، وأبو بكر الصدّيق أكمل معرفة عاجاء به وعملاً به ، فهو أفضل أولياء الله ، إذ كانت أمة محمد عليه أفضل الأثمم ، وأفضلها أصحاب محمد عليه وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه .

وقد ظن طائفة غالطة ، أن خاتم الأوليا وأفضل الأوليا ، في خاتم المشايخ المنقدمين بخاتم الأوليا ، إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي ، فانه صنف مصنفا غلط فيه الأوليا ، إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي ، فانه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع ، ثم صار طائفة من المنأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأوليا ، ومنهم من يدَّعي أن خاتم الأوليا وأفضل من خاتم الأنبيا من جهة العلم بالله ، وأن الأنبيا ويستفيدون العلم بالله من جهته ، كازعم ذلك ابن عربي صاحب كناب «الفتو حات المكية» وكتاب «الفصوص» ، فخالف الشرع والعقل ، مع مخالفة جميع أنبيا والله تمالى وأوليا له ، كما وقال لمن قال : فخر عليهم السقف من تحتهم : لا عقل ولا قرآن

وذلك أن الانبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة ، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ، أفضل من الاولياء ، فكيف الانبياء كلهم الوالاولياء إعا يستفيدون معرفة الله ممن بأتي بعده ، وبدَّعي أنه خاتم الاولياء ، وليس آخر الاولياء أفضاهم ، كما أن آخر الانبياء أفضاهم ، كما أن آخر الانبياء أفضاهم ، فان فضل محمد ويستن أبت بالنصوص الدالة على ذلك ،

كقوله والله : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وقوله : « آني باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؛ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت ، أن لا أفتح لأحد قبلك . .

وليلة الممراج ، رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم ، فكان أحقهم بقوله تمالى: ( تلك الرسل فضَّلنا بمضهم على بمض منهم من كلم الله ورفع بمضهم درجات )(١) إلى غير ذلك من الدلائل ، كل منهم يأنيه الوحي من الله ، لاسما محمد ﷺ ، لم يكن في نبو "ته محتاجاً إلى غيره ، فلم تحتيج شريعته إلى سابق ، ولا إلى لاحق ، بخلاف المسيح ، أحالهم في أكثر الشريمة على التوراة، وجاء المسيح فكملها، ولهذا كان النصاري محتاجين إلى النبوات المنقدمة على المسيـح، كالتوراة والزبور، وتمام الأثربع وعشرين نبوة، وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى عد تين ، بخلاف أمة محمد عليه ، فان الله أغنام به ، فلم يحتاجوا معه إلى ني ، ولا إلى محدَّث ، بل جمع له من الفضائل والممارف والأعمال الصالحة ما فر "قه في غيره من الأنبياء ، فكان مافضله الله به عا أنزله إليه، وأرسله إليه، لا بتوسط بشر.

وهذا بخلاف الأولياء، فانكل من بلغه رسالة محمد والله على

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية: ٣٥٣

لا يكون وليالله إلا باتباع محد عليه ، وكل ما حصل له من المدى ودين الحق ، هو بتوسط محمد علية ، وكذاك من بلغه رسالة رسول اليه ، لا يكون ولياً لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل اليه .

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد والله ممن له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد ، فهذا كافر ملحد ، وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر ، دون علم الباطن ، أو في علم الشريمة ، دون علم الحقيقة ، فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا: إن محمداً رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض، وكفروا ببعض ، فـ كانوا كفاراً بذلك ، وكذلك هذا الذي يقول : إن محمداً بمث بعلم الظاهر ، دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به ، وكفر ببعض ، فهو كافر ، وهو أكفر من أولئك ، لأن علم الباطن، الذي هو علم إيمان القلوب وممارفها وأحوالها ، هو علم محقائق الايمان الباطنة ، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الاسلام الظاهرة.

فاذا ادعى المدَّعي، ان محمداً على ، إنما علم هـذه الأمور الظاهرة ، دون حقائق الإيمان ، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة ، نقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول، دون البعض الآخر ، وهذا شر ممن يقول : أومن ببعض ، وأكفر ببعض، ولا يدُّعي أن هذا البمض الذي آمن به، أدني القسمين. وهؤلاء الملاحدة يدعونأن الولاية أفضل من النبوة ، ويلبِسون على للناس ، فيقولون : ولايته أفضل من نبوته ، وينشدون :

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول و دون الولي

ويقولون: نحن شاركناه في ولاينه التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد لم عائله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلاً عن أيمان ثلة فيها هؤلاء الملحدون.

وكل رسول نبي ولي، فالرسول نبي ولي ، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته ، وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله ، فهذا تقدير ممتنع ، فانه حال إنبائه إياه ، ممتنع أن يكون إلا وليالله، ولا تكون مجردة عن ولايته ، ولو قدرت مجردة ، لم يكن أحد ممائلا للرسول في ولايته .

وهؤلا و تد يقولون كما يقول صاحب و الفصوص ، ابن عربي النهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول ، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المنفلسفة ، ثم أخرجوها في قالب المكاشفة ، وذلك أن المنفلسفة الذين قالوا: إن الافلاك قدعة أزلية ، لما علة تنشبه بها ، كما يقوله أرسطو وأنباعه : أو لها موجب بذاته ، كما يقوله متأخروه ، كابن سينا، وأمثاله ، ولا يقولون : إنها لرب خلق كما يقوله متأخروه ، كابن سينا، وأمثاله ، ولا يقولون : إنها لرب خلق

السهاوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، ولا خلق الأشياء عشيئته وقدرته ، ولا يعلم الجزئيات ، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا ، كقول أرسطو ، أو يقولوا : إعايملم في الأمور المتغيرة كلياتها ، كايقول ان سينا ، وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها ، فان كل موجود في الخارج فهو ممين جزئي الأفلاك ، كل ممين منها جزئي ، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها ؛ فمن لم يعلم إلا الكليات ، لم يعلم شيئاً من الموجودات ، والكليات إعا توجد كليات في الأذهاف ، لا في الأعمان .

والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر ، في رد تمارض المقل والنقل وغيره ، فان كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصاى ، بل ومشركي المرب ، فان جميع هؤلاء يقولون: إن اللهخلق الساوات والأرض ، وإنه خلق المحلوقات عشيئته و قدرته .

وأرسطو ونحوه من المنفلسفة واليونان ، كانوا يمبدون الكواكب والاصنام، وم يمرفون الملائكة والانبياء، وايس في كتب أرسطو ذكر شي من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الامور الطبيعية.

وأما الا مور الإلمية ، فكل منهم فيها قليل الصواب، كثير الخطأ ، واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالهيئات منهم

بكثير، ولكن منأخر وهم كابن سينا [وغيره] رادوا أن يلفقو ابي كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل ، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة ، وركبوا مذهباً قد يمتزى اليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والبّناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع.

وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل ، كموسى وعيسى ومحمد مَيَّالِيَّةِ وَـد بهر العالم، واعترفوا بالناموس الذي بمث به محمد والمالية ، أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن مجمعوا بين ذلك ، وبين أقوال سلفهم اليونان ، الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وأولئك قد أتبتوا عقولاً عشرة ، يسمونها : المجردات ، والمفارقات .

وأصل ذاك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن ، وسموا تلك: المفارقات، لمفارقها المادة، وتجردهاعها وأثبتوا الأفلاك، لكل فلك نفساً ، وأكثرهم جملوها أعراضاً ، وبمضهم جملها جواهر .

وهذه المجردات التي أثبتوها ، ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان ، لا في الأعيان [كما أُتبت أصحاب فيثاغورس أعداداً مجردة، و] كما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الافلاطونية المجردة ، أثبتوا هيولى مجردة عن الصورة، ومدة وخلاء مجردين ، وقد ( Te - LL - V3 )

اعترف حذَّاقهم ، بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان ، لا في الأعيان ؟ فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم ، كابن سينا ، أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة ، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة ، من المصف ىها فېو نبي:

١ – أن تكون له قوة علميه ، يسمونها القوَّة القـدسية ، ينال بها الملم بلا تملم.

٢ – وأن يكون له قوة تخيلية ، تخيل له ما يمقل في نفسه ، بحيث يرى في نفسه صوراً ، أو يسمع في نفسه أصواناً ، كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج ، وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله ، وتلك الأصوات هي كلام الله تمالى.

٣ – وأن يكون له قوة فسَّالة ، يؤثر بها في هيولي العالم ، وجملوا ممجزات الا نبياء ، وكرامات الا ولياء ، وخوارق السحرة ، هي [ من ] قوى الأنفس ، فأقروا من ذلك عِما يوافق أصولهم ، من قلب المصاحبة ، دون انشقاق القمر ونحو ذلك ، فأنهم ينكرون

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع ، وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام، وأن هذا الذي جملوه من خصائص النبي تحصَّل،ماهو

أعظم منه لآحاد العامة ، ولا تباع الا نبياء ، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل، أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله ، وهم كثيرون، كما قال تمالى: (وما يملم جنود ربك إلا هو) (١) وليسوا عشرة ، وليسوا أعراضاً ، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو المقل الأول، وعنه صدر كل مادونه، والمقل الفحَّال الماشر، ربِّ كل ماتحت فلك القمر.

وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. وهؤلاء نر ممون أن العقل المذكور في حديث يروى: « إن أول ما خلق الله المقل ، فقال له : أقبل، فأنبل، فقال له: أدبر، فأدبر، فقال: وعنَّ تي ما خلقت خلقاً أكرم على منك ، فبك آخذ ، وبك أعطى ، ولك الثواب وعليك العقاب » ويسمونه أيضاً القلم لمـا روي « إن أول ما خلق الله القلم » الحديث رواه الترمذي (٢).

والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل الممرفة بالحديث ، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي ، والدارقطني ، وابن الجوزي ، وغيره . وليس في شيء من دواوين الحديث التي بمتمد عليها،

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ، الآية : ٣١

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح أخرجه أحمد ، والترمذي وصححه .

ومع هذا فلفظه لو كان ثابتاً حجة عليهم ، فان لفظه «أول ماخلق الله تمالى المقل » قال: \_ويروى\_ «لما خلق الله المقل قال له ..» (١) ، فمنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات (وأول) منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر (لمل) وتمام الحديث «ماخلقت خلقا أكرم عَلَيَ "منك » فهذا يقنضي أنه خلق قبل غيره ، م قال: « فبك آخذ ، وبك أعظي ، ولك النواب ، وعليك العقاب » فذكر أربعة أنواع من الأعماض . وعنده أن جميع جواهم العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل . فأين هذا من هذا ؟

وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لفة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لفة هؤلاء اليو نان ، فان العقل في لفة المسلمين مصدر عقل

<sup>(</sup>١) أخرج عبد الله ابن الامام أحمد في و زوائد المسند ، قال : حدثنا على بن مسلم ، حدثنا سيار ، حدثنا جعفر ، حدثنا مالك بن دينار عن الحسن يرفعه : و لما خلق الله تمالى العقل قال له : أقبل فأقبل ؛ ثم قال له : أدبر فأدبر . قال : ماخلقت خلقاً أحب إلي منك ، بك آخذ و بك أعطى ، وهو مرسل وهو في ومعجم الطبراني الاوسط ، موصول من حديث أبي أمامة وأبي هريرة باسنادين ضعيفين ، وممل محسن التنبيه عليه أن كل ماور دفي فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء ، وهي تدور بين الضعف والوضع .

وقد أخرج ألحارث بن أبي أسامة في «مسنده، عن داود بن المحبر بضماو ثلاثين حديثاً في فضل المقل . قال الحافظ ابن حجر: كلها موضوعة . وقال ابن القيم في «المنار» ص (٢٥) أحاديث المقل كلها كذب .

يمقل عقلاً ، كما في القرآن (وقالوالوكنا نسمع أو نمقل ماكنا في أصحاب السمير) ((إن في ذلك لآيات لقوم يمقلون ) (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يمقلون بها أو آذان يسمعون بها) (") ويراد بالمقل الفريزة التي جملها الله تمالي في الإنسان يمقل بها.

وأما أولئك، فالعقل عنده جوهم قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقاً للغة الرسل والقرآن، وعالم الخلق عنده كما يذكره أبو حامد عالم الا بحسام: العقل والنفوس، فيسميه اعالم الا مم، وقديسمي (العقل) عالم الجبروت (والنفوس عالم الملكوت، و(الا بحسام) عالم الملك، ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف منى الكتاب والسنة أن مافي الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الا مركذلك.

وهؤلا و بلبسون على المسلمين تلبيسا كثير أكاطلاقهم أن الفلك عدث ، أي معلول ، مع أنه قديم عنده ، والمحدث لا يكون إلامسبوقا بالعدم ، ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الازلي:

<sup>(</sup>١) سورة تبارك ، الآية : ١٠ (٣) سورة الرعد ، الآية : ٤

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ، الآية : ٢٦

عدثا، والله قد أخبر أنه خالق كل شي م وكل غلوق فهو عدث، وكل عدث كأن بمد أن لم يكن، لكن ناظره أهل الكلام من الجهمية والمتزلة مناظرة قاصرة لم يمرفوا بها ماأخبر به الرسول، ولا أحكموافيها قضاياالعقول، فلا للاسلام نصروا، ولا للاعداء كسروا، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة، ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

وهؤ لا المنفسفة قد يجملون جبريل هو الخيال الذي بتشكل في نفس النبي ويطلق ، والخيال تابع للمقل، فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلا الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أوليا الله ، وأن أوليا الله أفضل من أنبيا الله ، وأنهم بأخذون عن الله بلا واسطة ، كابن عربي صاحب «الفتوحات» و «الفصوص» . فقال : إنه بأخذ من الممدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول ، والمعدوث عنده هو المقل ، والملك هو الحيال ، والحيال تابع للمقل ، وهو بزعمه بأخذ عن الذي هو أصل الخيال ، والرسول بأخذ عن الخيال ، فلهذا صار عند نفسه فوق النبي ، ولو كان خاصة النبي ماذكروه ، ولم يكن هو من جنسه ، فضلاً عن أن يكون فوقه ، فكيف وماذكروه يحصل لا حادالمؤمنين النبوة أمر ورا وذلك ، فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من

الصوفية، فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل العلم، فضلاً عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة ، كالفضيل بن عياض، وإبراهيم بنأده، وأبي سليمان الداراني، وممروف الكرخي، والجنيد بن محمد، وسهل بن عبد الله التستري، وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمين، والله سبحانه وتمالى قدوصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، كقوله تمالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَهُمَّا سَبَحَانُهُ بَلَّ عباد مكر مون. لايسبقونه بالقول وه بأمره يعملون. يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولايشفمون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل مهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهم كذلك نجزي الظالمين )(١) وقال تمالى: ( وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بمد أن يأذن الله لمن يشاءو يرضي (٢٠) وقال تمالى : ( قل ادعو ا الذين زعمتم من دون الله لا علكون مثقال ذرة في السهاوات ولا في الا رض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له )(٣) وقال تمالى : ( وله من في السماوات والأرض ومن عنده لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون يسبحون الليل والنهار لايفترون )(١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآيات: ٢٩-٢٩ (٢) سورة النجم ، الآية : ٢٦ (٣) سورة سبأ ، الآيتان: ٢٢، ٣٢ (٤) سورة الانبياء ، الآيتان : ٢٠، ٧٠

وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة البشر، وأن الملك عمل لمريم بشراً سوياً، وكان جبريل عليه السلام بأتي الذي وين ضورة دحية الكلي، وفي ضورة أعرابي، ويراه الناس كذلك.

وقد وصف الله تمالی جبر بل علیه السلام بأنه ذو قوة (عندذي المرش مكين . مطاع َمْ امين) (۱) وأن محمداً والله و رآه بالا فق المبين) (۲) ووصفه بأنه (شديد القوى ذو مراة فاستوى وهوبالا فق الا على ثم دنا فتدلى . فكان قاب قو سبن أو أدنى . فأو حى إلى عبده ماأو حى . ما كذب الفؤ اد مارأى . أفتمارونه على مايرى . ولقد رآه ما نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ بغشى السدرة ما بغشى . مازاع البصر وماطفى . لقد رآه من آيات ربه الكبرى) (۲) .

وقد ثبت في والصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي وقد ثبت في والصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها ، عن المرة والمنتجة أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين ، يعني المرة الأولى بالا فق الا على، والنزلة الأخرى عند سدرة المنتهى. ووسف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الا مين ، وأنه روح

<sup>(</sup>١) سورة النكوير، الآيتان: ٢١،٧٠ (٢) سورة التكوير ، الآية : ٢٣ (٣) سورة النجم ، الآيات : ٥-١٨

القدس، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تمالى الأحياء المقلاء، وأنه جوهم قائم بنفسه ، ليس خيالاً في نفس الذي، كما زعم هؤلاء الملاحدة المنفلسفة، والمدَّعون ولاية الله وأنهم أعلم من الاُنبياء.

وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان، بأن يؤمن بالله وملائكنه وكتبه ورسله واليوم الآخر وحقيقة أمر هجحدالخالق، وملائكنه وكتبه ورسله واليوم الآخر وحقيقة أمر هجحدالخالق، فأنهم جملوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا: الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالمين والواحد بالنوع، فان الموجودات تشترك في مسمى الوجود، كما نشترك الانسي في مسمى الانسان، والحيوانات في مسمى الحيوان. ولكن هذا المشترك الكلي لايكون مشتركاكما إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الانسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود الساوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود كوجود علوقاته.

وحقيقة قولهم، قول فرعون الذي عطل الصانع، فانه لم يكن منكراً هذا الموجود والمشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه، لاصانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله، فكانوا أضل منه، وإن كان قوله هذا هو أظهر فساداً منهم، ولهذا جعلوا عُبَّاد الاصنام ماعبدوا إلا الله ، وقالوا : لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف \_ وإن جاز في العرف الناموس \_ لذلك قال : أنا ربكم الاعلى \_ أي وإن كان الكل أرباباً بنسبة ما ، فأنا الاعلى منكم عا أعطينه في الظاهر من الحكم فيكم .

قالوا: ولما عامت السحرة صدق فرعون فيما قاله، أنرواله بذلك وقالوا: (انض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة)(١) قالوا: فصح قول فرعون: (أنا ربكم الاعلى)(٢).

وكان فرعون عين الحق ، ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر ، فجملوا أهل النار يتنمّ مون كما يتنمم أهل الجنة ، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر ، وبملائكته وكتبه ورسله ، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله ،وأنهم أفضل من الأنبياء وأن الانبياء إما يمرفون الله من مشكاتهم .

وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله، والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك، ولهذا عامة كلامهم، إنما هو في الحالات

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية : ٧٧ (٢) سورة الناعازت ، الآية : ٢٤

الشيطانية ، ويقولونما قاله صاحب « الفتوحات » (باب أرض الحقيقة) ويقولون : هي أرض الخيال .

فتمرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال ، ومحــل تصر ف الشيطان ، فان الشيطان يخيل للانسان الائمور بخلاف ما هي .

قال تمالى : ( ومن يەش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاً با فهو له قرين . وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون . حتى إذا جاءًا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولر ينفمكم اليوم إذ ظامتم أنكم في المذاب مشتركون ) (١) وقال تمالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقــد ضل ضلالاً بميداً )(٢) إلى قوله : ( بمدهم ويمنيهم وما يمــدهم الشيطان إلا غروراً )(٣) وقال تمالى : ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا فَضِي الأُمْ إِنَّ الله وعدكم وعد الحق ووعد تكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومو في ولوموا أنفسكم ما أنا عصر خكم وما أنتم عصر خي " إني كفرت بما أشر كتمون من قبل إن الظالمين عذاب أليم )(١) وقال تمالى: (وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم البوم من الناس وإني جار الكم فلما ترات

<sup>(</sup>۱) سورة الزخرف، الآيات: ٣٦\_ ٣٩ (٢) سورة النساء، الآية: ١١٦٠ (٣) من ترااز اور الآية: ٣٠ (١) سرة اراهم، الآية: ٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية : ١٢٠ (٤) سورة إبراهيم ، الآية : ٢٢

الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بري منكم إني أرى مالا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب)(١).

وقد روي عن النبي مَوَّالِيَّةُ فِي الحَديث الصحيح : أنه رأى جبريل بزع الملائكة (٢) ، والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد ما عباده هربت منهم ، والله يؤيد عباده المؤمنين علائكته

قال تمالى: (إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني ممكم فتبتوا الذين آمنوا) (٣) وقال تمالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء تكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها) (٤) وقال تمالى: (إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها) (٥) وقال تمالى: (إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يحدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزكين بلى إن تصبروا

<sup>(</sup>١) سورة الانفال ، الآية : ٨٤

<sup>(</sup>ع) في « موطأ مالك » باب جامع الحج، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله والله والله

 <sup>(</sup>٣) سورة الانفال ، الآية : ١٢ (٤) سورة الاحزاب ، الآية : ٩

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ، الآية : ٤٠

وتنقوا ويأنوكم من فوره هذا عددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوِّمين )(١).

وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم، وهي جنوشياطين، فيظنونها ملائكة ؛ كالأوراح التي تخاطب من يمبد الكواكب والأصنام

وكان من أول ما ظهر من هؤلا في الاسلام: المختار بن أبي عبيد الذي أخبر به الذي وين في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في «صحيحه » عن الذي وين أنه قال : «سيكون في تقيف كذاب ومبير (٢) وكان الكذاب: المختار بن أبي عبيد ، والمبير: الحجاج بن يوسف فقيل لابن عمر وابن عباس إن المختار يزعم أنه ينزل اليه، فقالا: صدق ، قال الله تمالى: (هل أبينكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على صدق ، قال أنه تمالى: (هل أبينكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أنهم) (٣).

وقال الآخر : وقيل له: إن المختار يزعم أنه يوحى اليه ، فقال : قال الله تمالى : ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم )(٤).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآيتان : ١٩٥ ، ١٩٥

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم بلفظ: «أَنْ فِي ثقيف كذا بأومبيرًا، والمبير: المهلك.

<sup>(</sup>٣) سورة الشمراء ، الآيتان : ٢٢١ ، ٢٢٢

<sup>(</sup>٤) أُسورة الانمام ، الآية: ١٢١

وهذه الأرواح الشيطانية ؛ هي الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات ، أنه ألقى اليه ذلك الكفاب، ولهذا يذكر أنواعاً من الخلوات بطعام معين ، وشي معين ، وهذه مما تفتح لصاحبها انصالاً بالجن والشياطين ، فيظنون ذلك من كرامات الأوليا ، وإعاهو من الا حوال الشيطانية ، وأعرف من هؤلا عدداً ، ومنهم من كان يحمل في الهوا وإلى مكان بعيد و بعود ، ومنهم من كان يؤتى عال مسروق ، تسرقه الشياطين و تأتيه به ، ومنهم من كانت تدله على السرقات بجمل يحصل له من الناس أو لعطا و يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم و نحو ذلك .

ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية ؛ كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ، كما يوجد في كلام صاحب « الفتوحات المكية ، و «الفصوص» وأشباه ذلك عدج الكفار، مثل قوم نوح و هود وفرعون وغير هم، و ينتقص الأنبياء، كنوح وإبراهيم وموسى و هارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين، كالجنيد بن محمد ، وسهل ابن عبد الله التستري وأمثالها . وعدح المدمومين عند المسلمين ، كالحلاج و نحوه ؛ كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية ، فإن الجنيد كالحدي و قدس الله روحه - كان من أعة الهدى ، فسئل عن النوحيد فقال :

التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فبين أن النوحيد أن تميز بين القديم والمحدث، وبين الخالق والمخلوق.

وصاحب ٥ الفصوص ٥ أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له : يا جنيد ! هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما ؛ فخطأ الجنيد في توله : إفراد الحدوث عن القدم ، لأن قوله هو : إنوجود المحدث هو عين وجود القدم ، كما قاله في « فصوصه»: ومن أسمائه الحسني : ( العـلي ) على من ؛ وما ثمَّ إلا هو. وعن ماذا ؛ وما هو إلا هو، فملُوثُ لنفسه وهو عين الموجودات.فالمسمى محدثات، هي العلية لذاتها، وليست إلا هو... إلى أن قال:

هو عين ما بطن، وهو عين ما ظهر ، وما ثم من يراه غيره ، وما ثم من ينطق عنه سواه،وهو المسمى أبو سميد الخرَّاز، وغيرذلك من الأسماء المجدثات.

فيقال لهذا الملحد: من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثًا غيرهما ، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره، وليس هو ثالثًا، فالعبد يمرفه أنه عبد، ويميز بين نفسه خالقه ، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه و بين مخلوقاته ، ويعلم أنه ربهم، وأمهم عباده ، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع ، والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطناً وظاهراً . وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه النامساني منهم ؟ وهو أحدد قهم في اتحادم له القرآن يخالف « فقيل له القرآن يخالف « فصوصكم » فقال : القرآن كله شرك ، وإنما التوحيد من كلامنا . فقيل له فاذا كان الوجو دواحداً، فلم كانت الزوجة حلالاً والا خت حراماً ؛ فقال : الكل عند ما حلال ، ولكن هؤلاء المحجو بون قالوا : حرام ، فقلنا : حرام عليكم .

وهذا مع كفره العظيم متنافض ظاهراً، فان الوجود إذا كان واحداً، فمَن المحجوب ومَن الحاجب؛ ولهذا قال شيوخهم لمريده: من قال لك: إن في الكونسوى الله فقد كذب. فقال له مريده: فمن هو الذي بكذب؛ وقالوا لآخر: هذه مظاهر. فقال لهم: المظاهر غير المظاهر، أم هي؛ فان كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة، وإن كانت إياها فلا فرق.

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر ؟ وبينا حقيقة قول كل واحدمنهم ، وإن صاحب « الفصوص » بقول: المدوم شيء ، ووجود الحق فاض عليها ، فيفرق بين الوجود والتبوت.

والممتزلة الذين قالوا: الممدوم شي ثابت في الخارج مع ضلالهم

خير منه، فإن أولئك قالوا: إن الرب خلق لهذه الاشياء الثابتة في المدم وجوداً ليس هو وجود الرب، وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليهما، فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق، وصاحبه الصدر القونوي يفرق بين المطلق و الممين، لا نه كان أقرب إلى الفلسفة، فلم يقر بأن الممدوم شيء ، لكن جمل الحق هو الوجود المطلق، وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود .

وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه ، فإن المطلق بشرط الإطلاق،وهو الكلى المقلى، لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لابشرط،وهو الكلي الطبيمي وإرث قيل: إنه موجود في الخارج، فلا يوجد في الخارج إلا مميناً، وهو جزء من الممين عند من يقول بثبوته في الحارج، فيلزم أن يكون وجود الرب، إما منتفياً في الخارج، وإما أن بكون جزءاً منوجود المخلوقات، وإما أن بكون عين وجود المخلوقات. وهو يخلق الجزء الكل أم بخلق الشيُّ نفسه ؟ أم العدم بخلق الوجود ؛ أو يكون بعض الشي ْ خالقاً لجميمه ؛

وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالاً ومحلاً، ومن لفظ الاتحاد، لائنه يقتضي شيئين اتحد أحدهم الإخر، وعنده الوجود ( توحيد - ١٨ )

واحد ويقولون: النصاري كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا.

وكذلك يقولون في عباد الاصنام: إنما أخطأوا لما عبدوا بمض المظاهر دون بمض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عنده، والمارف المحقق عندم لايضره عبادة الأصنام.

وهذا مع مافيه من الكفر العظيم، ففيه ما يلزمهم داعًا من التناقض، لآنه يقال لهم : فن المخطى 1 لكنهم يقولون : إن الرب هو الموضوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق، ويقولون: إن المخلوقات يوصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق ويقولون ماقاله صاحب «الفصوص»: فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي بستوعب به جميع النموت الوجودية والنسب المدمية ، سواء كانت مجمودة عرفاً أو عقلاً أو شرعاً ، أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاً ، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة .

وهم مع كفره هذا لايندفع عنهم التناقض ، فانه معلوم بالحس والمقل أن هذا ليس هو ذاك، وهؤلاء يقولون ماكان يقوله النامساني: إنه تبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل ويقولون : من أراد التحقيق \_ يعني تحقيقهم \_ فليترك المقل والشرع .

وقد قلت لمن خاطبته منهم : ومملوم أن كشف الأنبياء أعظم

وأتم من كشف غيرهم، وخبره أصدق من خبر غيرهم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تمجز عقول الناس عن معرفته لابما يمرف الناس بمقولهم أنه ممتنع ، فيخبرون بمجازات العقول لا بمحالات المقول، ويمتنع أن يكوز في أخبار الرسول ماينافض صريح العقول ، ويمتنع أن يتمارض دليلان قطعيان ، سواء كانا عقليين أو سمميين، أو كان أحدهما عقلياً والآخر سممياً، فكيف بمن ادعى كشفاً يناقض صريح الشرع والعقل ؟!

وهؤلاء قد لايتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين، وتكون من تلبيسات الشياطين .

وهؤلا الذين يقولون بالوحدة قد يقدِّ مون الأوليا على الأنبياء ، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع ، كما يذكر عن ابن سبمين وغـيره ، ويجملون المراتب ثلاثة: يقو لون: المبد يشهد أولا طاعة ومعصية ، ثم طاعة بلا معصية ، ثم لاطاعة ولا معصية، والشهود الأول هو الشهود الصحيح، وهو الفرق ببن الطاعات والمعاصي، وأما الشهود الثاني، فيريدون به شهود القدر ، كما أن بهض هؤلا. يقول: أناكافر برب يمصى، وهذا يزعم أن المعصية: مخالفة الأورادة التيهي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة. ويقول شاعرهم:

أصبحت منفعلاً لما تختاره مني ففع لي كله طاعات ومعلوم أن هذا خلاف ماأرسل الله به رسله ، وأنزل به كتبه ، فان المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب، غالفة أمر الله ورسوله كما قال تعالى : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأبهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن بعص الله ورسوله و يتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين )(۱) وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية ، والاثم الكوني والديني

وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية، فبينها الجنيد رحمه الله لهم، فمن البع الجنيد فبها كان على السداد، ومن خالفه ضل، لا نهم تكلفوا بأن الا موركلها بمشيئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الا ول، فبين لهم الجنيد أنه لابدمن شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الا شياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه، يجب الفرق بين ما بأمر به ويحبه ويرضاه، وبين ما بنهى عنه و يكرهه و بسخطه، و بفرق بين أوليا له وأعدائه، كما

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان : ١٤، ١٤،

قال تمالى : (أفنجمل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون )(١). وقال نمالي: (أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجمل المنقين كالفجار )(٢). وقال تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون )(٣) . وقال تمالى : ( ومايستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسي قليلاً ماتنذ کرون )(۱) .

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأعمها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاءكان، وما لم يشأ لم يكن ، لا رب غيره، وهو مع ذلك أمن بالطاعة ، ونهى عن المصية وهو لا يحب الفساد ، ولا يرضى لمباده الكفر ، ولا يأم بالفحشاء ، وإن كانت واقمة بمشيئته ، فهو لا يحبها ، ولا يرضاها ، بل يبغضها ويذم أهلها ويماقبهم .

وأما المرُّبَّة الثالثة : أن لا يشهد طاعة ولا معصية ، فانه يرى أن الوجود واحد، وعندم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله ؛ وهو في الحقيقة غاية الالحاد في أسماء الله وآياته ، وغاية المداوة لله ، فان

<sup>(</sup>١) سورة القلم ، الآيتان: ٣٦،٣٥ (٢) سورة ص ، الآية : ٢٨

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية ، الآية : ٢١ (٤) سورة غافر ، الآية : ٥٨

صاحب هـ ذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، وقد قال تمالى: (ومن يتولئهم منكم فانه ممهم) (١) ولا يتبر أمن الشرك والأو ان فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، قال الله تمالى: ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم المداوة والبفضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ) (٢)، وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين : (أفرأيتم ماكنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. فأنهم عدو للي إلا ربَّ المالمين )(٣) ، وقال تمالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حادًّ الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوامهم أو عشيرتهم أو لنك كنب في قلوبهم الإيمان وأيَّدهم بروح منه ) (١) ، وهؤلاء قد صنف بمضهم كنباً وقصائد على مذهبة ، مثل قصيدة ابن الفـ ارض المسماة بنظم السلوك ، يقول فيما :

وأشهد فيها أنها لي صائت حقيقته بالجمع في كل سجدة صلاتي لفيري في أداكلركمة لها صلواتي في المقام أنيمها كلاناً مصل واحد ساجد إلى وماكان في صلتى سواي ولم تكن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٥١ (٢) سورة الممتحنة ، الآية : ٤

<sup>(</sup>٣) سورة الشمراء ، الآيات : ٥٥-٧٧ (٤) سورة الحجادلة ، الآية : ٢٧

إلى أن قال:

وما زلت إياما وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي صلَّت إلي رسولا كنت مني مرسلاً وذاتي بآياني عَلَى استدلت فان دعيت كنت المجيب وإن أكن

منادی أجابت من دماني ولبَّت إلى أمثال هذا الكلام ، ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول:

إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد صنيه أيامي أمنية ظفرت نفسي بها زمناً واليوم أحسبها أضفاث أحلامي فانه كان يظن أنه هو الله ، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه، تبين بطلات ماكان يظنه ، وقال الله تمالى : ( سبَّح لله ما في السماوات والأرض وهو المزيز الحكيم) (١)، فجميع مافي السماوات والأرض يسبح لله ، ليس هو الله ، ثم قال تمالى : ( له ملك السماوات والأرض يحييو يميت وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شي عليم ) (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ، الآية : ١ (٢) -ورة الحديد ، الآيتان : ٢ ، ٣

وفي « صحيح مسلم » عن النبي والله كان يقول في دعائه: « اللهم رب السماوات السبع ورب المرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، فالق الحب والنوى، منزل النوراة والانجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الظاهر فليس فو قك شيء ، وأنت الباطن فليس دو نك شيء افض عني الدّين ، وأغذي من الفقر » .

ثم قال: (هو الذي خاق السماوات والأرض في سنة أيام ثم استوى على المرش يعلم ما بلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو ممكم أيما كنتم والله بما تعملون بصير) (۱) فذكر أن السماوات والأرض، وفي موضع آخر: (وما بينهما) مخلوق مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء .

وأما قوله: (وهو ممكم) فافظ (مع) لاتقنضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخر، كقوله نعالى: (انقوا الله وكونوا مع الصادقين) (٢)، وقوله تعالى: (محمد رسول الله والذين معه أشدًا على الكفار) (٣)، وقوله تعالى: (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا ممكم فأوائك منكم) (٤)، ولفظ (مع) جات

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآبة: ٤ (٢) سورة التوبة، الآبة: ١١٩

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ، الآية : ١٩ ﴿ ﴿ ﴾ سورة الْأَنْفَالَ ، الآية : ٧٠

في القرآن عامة وخاصة ، فالعامَّة في هذه الآية وفي آية المجادلة : (ألم تر أن الله يملم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى منن ذلك ولا أكثر إلا هو ممهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيُّ عليم) (١) ، فافتتح الـكلام بالعلم، وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه.

وأما المميَّة الخاصة؛ فني قوله تمالى ﴿ إِنَ اللهُ مَعَ الَّذِينَ ا تَقُوا والذين هم محسنون ) (٢) ، وقوله تمالي لموسى : ( إني ممڪما أسمع وأرى ) (٣) ، وقال تمالى ﴿ إِذْ بِقُولَ لَصَاحِبُهُ لَا يَحْزُنَ إِنَّ اللهِ مَعْنَا ﴾ (٤) بهني النبي ﷺ وأبا بكر رضي الله عنه ، فهو مع موسى وهارون دون فرعون ، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدا ئه ، ومع الذين ا تقوا والذين هم محسنون دون الظالمين الممتدين .

فلوكان معنى المميَّة أنه بذاته في كل مكان، تناقض الخبر الخاص والخبر المام ؛ بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأبيده دون أولئك ، وقوله تمالى: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) (٥) أي هو

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، الآية : ١٢٨ (١) سورة المجادلة ، الآنة : ٧

<sup>(</sup>٤) سورة النوبة ، الآية : ٤٠ (٣) سورة طه ، الآية : ٢٦

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف ، الآية : ٨٤

إله من في السهاوات وإله من في الأوض كما قال تمالى: ﴿ وَلَهُ المثلُّ الأعلى في السماوات والأرض وهو المزيز الحكيم) (١) ، وكذلك نوله تمالى : (وهو الله في السياوات وفي الارض) <sup>(٢)</sup> ، كما فسره أثمة الملم، كالإمام أحمد وغيره أنه المعبودفي السياوات والارض.

وأجمع سلف الامة وأثمثها على أن الرب تمالي بائن من مخلوقاتِه، يوصف بماوصف به نفسه، و بما وصفه به رسوله والله من غير تحريف ولا تمطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص ، ويعلم أنه ليس كمثله شيء ، ولا كقوله ، في شيء من صفات الكمال ، كما قال الله تمالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كُنْهُ و أحد) (٣) . قال ابن عباس : الصمد العليم الذي كمل في علمه ، العظيم الذي كمل في عظمته ، القدير الكامل في قدرته ، الحكيم الكامل في حكمته ، السيد الكامل في سؤدده .

وقال ابن مسمود وغيره: هو الذي لا جوف له ، والأحد: الذي لا نظير له . فاسمه ( الصمد ) ينضمن الصافه بصفات الكمال، و نفي النقائص عنه ، واسمه (الأحد) يتضمن اتصافه أنه لا مثيل له .

 <sup>(</sup>١) سورة الروم ، الآية : ٢٧
 (٣) سورة الانمام ، الآية : ٣ (٣) سورة الاخلاص

وقد بسطنا الكلام على تفسير ذلك في هذه السورة وفي كونها تمدل ثلث القرآن .

## فصل

وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الا مرية الدينية الايمانية بالحقائق الخَلَقية القدرية الكونية ، فان الله سبحانه وتعالى له الخلق والا مر ، كما قال تمالى : ( إن ربكم الذي خلق السهاوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب المالمين ) (١) ، فهو سبحانه خالق كل شي وربه ومليكه ، لا خالق غيره ، ولا رب سواه ، ما شاه كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فكل ما في الوجودمن حركةوسكون، فبقضائه وقدره ومشيئنه وقدرته وخلقه ، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ، ونهى عن معصيته ومعصية رسله ، أمر بالنوحيد والاخلاص ، ونهى عن الاشراك بالله ، فأعظم الحسنات النوحيد ، وأعظم السيئات الشرك . قال الله تمالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (٢٠) ، وقال تمالى :

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، الآية : ٥٤ (٧) سورة النساء ، الآية: ١١٦

( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ) (۱).

وفي « الصحيحين » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: 
با رسول الله! أي الذنب أعظم ؛ قال: « أن تجمل لله ندا وهو خلقك » قلت: ثم أي ؛ قال: « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قلت: ثم أي ؛ قال: « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قلت: ثم أي ؛ قال: « أن تزني بحليلة جارك » ، فأنزل الله تصديق ذلك: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرام الله إلا بالحق ولا يزنون ومن بفعل ذلك يلق أثاماً . يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ) (٢).

وأمر سبحانه بالمدل والاحسان وإيناء ذي القربي، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأخبر أنه يحب المنقين، ويحب الحسنين، ويحب المقسطين، ويحب الذين ويحب المنطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرضوص، وهو يكره ما نهى عنه، كما قال في سورة (سبحان): (كل ذلك كان سيبته عند ربك مكروها) (٣).

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٦٥
 (٢) سورة الاسراء ، الآية : ٢٨

وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين ، وأمر بإينا و ذي القربى الحقوق ، ونهى عن النبذير ، وعن النقتير ، وأن يجمل يده مغلولة إلى عنقه ، وأن يبسطها كل البسط ، ونهى عن قتل النفس بفير الحق ، وعن الزنا ، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . إلى أن قال : (كل ذلك كان سيته عند ربك مكروها) (١).

وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لمباده الكفر ، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تمالى دائمًا قال الله تمالى: ( وتوبواإلى اللهجيمًا أبها المؤمنون لعلكم تفلحون )(٢).

وفي وصيح للبخاري » عن النبي و أنه قال: (أيها الماس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لا ستغفر الله وأنوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ».

وفي « صحبح مسلم » عنه وَ أنه قال : « إنه ليمَان على قلبي وإني لا ستنفر الله في اليوم مائة صرة ».

وفي « السنن » عن ابن عمر قال : كنا نعد لرسول الله وللله وللله في في المجلس الواحد بقول : « رب اغفر لي و تب علي والك أنت التوااب

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ، الآية : ٣٨ (٢) سورة النور ، الآية : ٢٦

الرحيم، مائة مرة »(١) أو قال: «أكثر من مائة مرة »

وقد أمر الله سبحانه أن يختموا الاعمال الصالحات بالاستغفار، فكان النبي ﷺ إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول: « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام »(٢).

كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه وقد قال تمالى: ( والمستغفر بن بالأسحار )(٣) فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار.

وكذلك ختم سورة ( المزمل ) وهي سورة قيام الليل بقوله تمالى: (واستعفروا الله إن الله غفور رحيم)(٤).

وكذلك قال في سورة « الحج » : ( فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشمر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم )(٤).

بل أنزل سبحانه و تمالى في آخر الأم لما غزا النبي والم

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، والنسائي ، وإبن ماجه ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن ثوبان

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآبة : ١٩٩ (+) سورة آل عمران ، الآية : ١٧

غزوة تبوك وهي آخر غزواته (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين البموه في ساعـة المسرة من بمـد ما كاد يزيغ تلوبُ فريق منهمتم تابعليهم إنه بهم رؤوف رحيم.وعلى الثلاثة الدين ُخلِّفوا حتى إذا ضافت عليهم الأرض عارحبت وصافت علمهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو النوَّابِ الرحيم )(١) وهي من آخر ما نزل من القرآن .

وقد قيل : إن آخر سورة نزلت قوله تمالي : ﴿ إِذَا جَاءُ نَصْرُ اللَّهُ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفو اجاً. فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ) (٢) فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستففار.

وفي « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها أنه والله كان يقول في ركوعه وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي » \_ يتأول القرآن ».

وفي والصحيحين، عنه عليه أنه كان يقول: « اللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي، وعمدي ، وكل ذاك عندي ، اللهم اغفر لي

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآيتان : ١١٧ – ١١٨

<sup>(</sup>٢) سورة النصر

ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت، لا إله إنت » .

وفي « الصحيحين » أنأبا بكر الصدِّيق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاّتي 'قال: قل: «ا للهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الففور الرحيم »

وفي « السنن » عن أبي بكر رضى الله عنه قال : يا رسول الله ! علمني دعاءً أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت ، فقال: « قل : اللهم فاطر السهاوات والارض عالم الغيب والشم ادة ، ربكل شي ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شرالشيطان وشركه، وأن أنترف على نفسي سوءًا، أو أجرَّه إلى مسلم» قُله إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجمك (١).

فليس لأحد أن يظن استغناء عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب؛ بل كل أحد محتاج إلى ذلك داعًا قال الله تبارك وتعالى: ( وحملها الا نسان إنه كان ظلوماًجهولاً. ليمذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً ) (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب ، الآيتان : ٧٢ ، ٧٧

فالا نسان ظالم جاهل ، وغاية المؤمنين والمؤمنات النوبة ، وقد أخبر الله تمالي في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومففرته لهم .

وثبت في « الصحيح » عن النبي ﷺ أنه قال : « لن يدخل الجنة أحد بعدله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؛ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمَّدني الله برحمة منه وفضل » (١) . وهذا لا ينافي توله : (كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية ) (٢) ، فإن الرسول ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَادِلَة ، والقرآن أثبت با السبب .

و تول من قال: إذا أحب الله عبداً لم تضره الدنوب، معناه أنه إذا أحب عبداً ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب، ومن ظن أن الذبوب لا تضر من أصر عليها ، فهو صال خالف للكناب والسنة ، وإجماع السلف والأعة ؛ بل من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره .

وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الساوات والأرض أعد ت للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم (۲) سورة الحاقه ، الآية : ۲۶ ( توحيد ــ ٤٩ )

ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن بغفر الذنوب إلا الله ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم بعلمون ) (١) .

ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذبوب فهومن جنس المشركين الذبن قال الله تعالى عمهم: (سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَّ منا من شيء ) (٢) قال الله تعالى ردّاً عليهم: (كذلك كذَّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تدمون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمين) (٣).

ولوكان القدر حجة لأحدلم يمذّب الله المكذبين الرسل، كقوم نوح وعاد و عمود والمؤتفكات، وقوم فرعون، ولم بأص با قامة الحدود على الممتدين، ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبماً لهواه بغير هدى من الله، ومن رأى القدر حجة لأهل الدنوب يرفع علهم الدم والمقاب، فعليه أن لا يذم أحداً ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، بل يستوي عنده ما يوجب اللاة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين من يعمل معه خيراً ولا بين من يفعل معه شراً، وهذا ممتنع طبعاً وعقلاً وشرعاً. وقد قال تعالى: (أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآيات : ١٣٥–١٣٥ (٢) سورة الانعام، الآية : ١٤٨ (٣) سورة الأنعام ، الآيتان : ١٤٨ ، ١٤٩

أم نجمل المنقين كالفجاً ('')، وقال تعالى: (أفنجمل المسلمين كالمجرمين) ''، وقال تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) ''، وقال تعالى: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) ''، وقال تعالى: (أبحسب الانسان أن يترك سدى) ''أي مهملاً لا يُـوْم ولا يُنهى.

وقد ثبت في « الصحيحين » عن الذي ولي الله قال : « احتج آدم وموسى ، قال موسى : يا آدم ! أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، أخرجتنا ونفسك من الجنة ؛ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه ، وكتب لك التوراة بيده ؛ فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق : (وعصى آدم ربه فنوى ) (٢) ؛ قال : بأربعين سنة ؛ قال : فلم تلومني على أم قد ره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة ؛ قال : فحج آدم موسى » قد ره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة ؛ قال : فحج آدم موسى » أي غلبه بالحجة .

<sup>(</sup>١) سورة ص ، الآية : ٢٨ (٢) سورة القلم ، الآية . ٢٥

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية ، الآية : ٢١ ﴿ ﴿ ﴾) سورة المؤمنون ، الآية : ١١٥

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة ، الآية : ٣٦ ﴿ (٦) سورة طه ، الآية : ١٢١

وهذا الحديث ضنّت فيه طائفنان: طائفة كدَّبت به لماظنوا أنه يقتضي رفع لذم والمقاب عمن عصى الله لا جل القدر ، وطائفة شر من هؤلا و جعلوه حجة وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه، أو الذين لا يرون أن لهم فعلاً ، ومن الناس من قال: إعا حج آدم موسى لا نه أبوه ، أو لا نه قد ناب ؟ أو لا ن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى ، أو لا ن هدذا يكون في الدنيا دون الا خرى ، وكل هذا باطل .

ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لا جل المصيبة التي لحقتهم من أجل كله من الشجرة ، فقال له : لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة ، لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا و تاب منه ، فان موسى يعلم أن النائب من الذنب لا يكلام ، وهو قد تاب منه أيضا ، ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لا جل القدر لم يقل : ( ربنا ظلمنه أنفسنا و إن لم تففر لنا و ترحمنا لنكون من الخاسرين ) (١).

والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلّم ، وعند الذنوب أن يستغفر وبتوب ، قال الله تعالى : ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) (۲) ، فأصره بالصبر على المصائب ، والاستغفار من المعائب .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ٢٣ (٢) سورة غافر ، الآية : ٥٥

وقال تعالى: (ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) (١). قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة بعلم أنها من عند الله فيرضى و بساتم.

فالمؤمنون إذا أصابهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل، صبروا لحكم الله، وإن كان ذلك بسبب ذنب غيره، كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك، فعليهم أن يصبروا لما أصابهم، وإذا لاموا الأب لحظوظهم، ذكر لهم القدر

والصبر واجب بانفاق العلماء ، وأعلى من ذلك الرضى بحكم الله ، والرضى قد قيل: إنه واجب، وقيل: هو مستحب، وهو الصحيح، وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنمام الله عليه بها، حيث جعلها سبباً لتكفير خطاياه ، ورفع درجانه ، وإنابته إلى الله وتضرعه إليه ، وإخلاصه له في النوكل عليه ورجائه دون المخلوقين .

وأما أهل البغي والضلال فتجده يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتسَّبعوا أهواءه، ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنم عليهم بها، كما قال أحد العلماء: أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به

وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة، شهدو آ إنعام الله عابهم بها، (١) سورة التفابن ، الآية : ١١ وأنه هو الذي أنهم عليهم وجعلهم مسلمين ، وجعلهم يقيمون الصلاة ، وألهمهم النقوى ، وأنه لا حول ولا قوة إلا به ، فزال عنهم بشهود القدر المُجِبِّب والمن والا ذى ، وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها .

وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي وليسائة فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: « يا عبادي إبي حر مت الظلم على نفسي وجعلته بدنكم محر ما فلا تظالموا يا عبادي إنكم تخطؤون بالليل والنهار وأنا أغفر الذبوب جميعاً ولا أبالي، فاستففروني أغفر الكم. يا عبادي كاركم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كاكم ضال كاكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم . يا عبادي كاكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي إنكم ان سافوا ضري

فنضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا عبادي لو أن أواكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أواكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أواكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني أن أواكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألنه ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر فأعضس فيه المخيط غمسة واحدة . يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها الكم ثم أوفيكم إياها ، فن وجد خير الميحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »(١).

فأص سبحانه بحمد الله على ما يجده المبد من خير وأنه إذا وجد شراً فلا يلومن إلا نفسه .

وكثير من الناس يتكلم باسان الحقيقة ،ولا يفر ق بين الحقيقة الكونية القدرية المتملقة بخلقه ومشيته ، وبين الحقيقة الدينية الا مرية المتملقة برضاه ومحبته ، ولا يفر ق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقاً لما أمر الله به على السن رسلة ، وبين من يقوم بوجده وذوقه غير ممتبر ذلك بالكتاب والسنة ، كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم مع اختلاف يسير في بمض ألفاظه .

ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تمالى وهو الكتاب والسنة الذي بمث الله به رسوله ، فار هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه ولا كافر ، وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، فالحاكم تارة يصيب وتار يخطى هذا إذا كان عالما عادلاً ، و ولا فني والسنن » عن النبي والله قال : « القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ؛ رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، ورجل علم الحق فقضى بفيره فهو في المار » النار »

وأفضل القضاة المالمين العادلين سيد ولد آدم محمد عليه فقد ثبت عنه في « الصحيحين » أنه قال : « إنكم تختصمون إلي و امل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بنحو مما أصمع ، فن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فانما أقطع له قطعة من النار » .

فقد أخبر سيّد الخلق أنه إذا قضى بشي مما سممه وكان في الباطن بخلاف ذلك، لم بجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له ، وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار.

وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة. إذا حكم الحاكم (١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه

عاظنه حجة شرعية كالبينة والافرار، وكان الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضي له أن بأخذ ما قضي به له بالاتفاق. وإن حكم في المقود والفسوخ بمثل ذلك، فأكثر الملما بقول: إن الا مركذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفر "ق أبو حنيفة رضي الله عنه بين النوعين.

فلفظ الشرع والشريمة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكرف لا عدد من أوليا الله ولا لفيرهم أن يخرج عنه ، ومن ظن أن لا عد من أوليا الله طريقاً إلى الله غير متابعة محمد ولي الله على الله غير متابعة محمد ولي الله على الله على عنابعه باطناً وظاهراً فلم يتابعه باطناً وظاهراً فهو كافر

ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر، كان غالطاً من وجهين:

أحدها: أن موسى لم بكن مبعوثاً إلى الخضر، ولا كان على الخضر اتباعه، فان موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل، وأما محمد وللخضر اتباعه، فان موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل، وأما محمد ولله في أرسالته عامة لجميع الثقلبن: الجن، والانس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر، كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبياً أو ولياً العلمان الخضر لموسى: «أنا على علم من علم الله علمنيه الله لأ تعلمه ، وأنت على علم من علم الله

علمكه الله، لا أعلمه هذا وليس لا عد من الثقلين الذين بلفتهم رسالة محمد والتقلين الذين بلفتهم رسالة محمد والتقليق أن يقول مثل هذا .

الثاني: أزما فعله الخضرلم يكن مخالفاً لشريمة موسى عليه السلام، وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك ، فلما بيسما له وافقه على ذلك ، فان خرق السفينة ثم ترقيمها لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن بأخذها، إحسان اليهم، وذلك جائز ، وقتل الصائل جائزوان كان صغيراً، ومن كان تكفيره لا بويه لا يندفع إلا بقنله جاز قتله.

قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قنل الفلمان، قال له: ان كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الفلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم، رواه البخاري.

وأما الاحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع ، فهـذا من صالح الاعمال، فلم يكن في ذلك شي مخالفاً شرع الله .

وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم، فقد يكون ظالمًا، وقد يكون عادلاً ، وقد يكون صواباً ، وقد يكون خطأ ، وقد يراد بالشرع قول أعة الفقه، كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث ان سعد والشافمي وأحمد وإسحاق وداود وغيره ، فهؤلاء أقوالهم

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان والترمذي.

يحتج لها بالكتاب والسنة ، وإذا الدغير وحيث يجوز ذلك ، كان جائرًا، أي ليس اتباع أحدهم واجباً على جميع الأمة ، كانباع الرسول والماع من يتكلم بغير علم . كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم .

وأما إن أضاف أحد إلى الشريمة ما ليس منها من أحاديث مفتراة، أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ، ونحو ذلك ، فهـذا من نوع المبديل ، فيجب الفرق بين الشرع المنزال ، والشرع المؤوال ، والشرع المبدَّل ، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية ، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة ، وبين ما يكنني فيها بذوق صاحبها ووحده.

وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الارادة والأمر والقضاء والاذن والتحريم والبعث والارسال والكلام والجمل ، وبين الكوني الذي خلقه و قدره و قضاه ، وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه ، ولا يجملهم من أوليائه المنقين ،و بين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب فاعليه وأكرمهم ، وجماهم من أوليائه المنقين ،وحزبه المفلحين وجنده الغالبين ، وهذا من أعظم الفروق التي يفر ق بها بين أولياء الله وأعدائه ، فن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ، ومات على

ذاك ، كان من أو ايا أنه ، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب و يكرهه ، ومات على ذلك كان من أعدائه .

الله والمواية هي مشيئنه لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية ، والارادة الدينية هي المنضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به وجمله شرعاً وديناً .

وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح ، قال الله تمالى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجمل صدره صيقًا حرجًا كأ ما يصعد في السماء) (١).

وقال نوح عليه السلام لقومه : ﴿ وَلَا يَنْفُكُمُ نَصِحِي إِنْ أَرِدْتُ أن أنصح اكم إن كان الله يريد أن ينمويكم ) (٢) ، وقال تعمالي : (وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد ً له وما لهم من دونه من وال ) (٣)، وقال تمالى في الشانية ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدَّة من أيام أُخر يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) ( ). وقال في آية الطهارة : ( ما يريد الله ليجمل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نممته عليكم لماكم تشكرون ) (٦) . ولما ذكر ما أحلَّه وما حرَّمه من

<sup>(</sup>١) سورة الانمام ، الآية : ١٢٥ (٢) سورة هود ، الآية : ١٣٤ (٣) سورة الرعد ، الآية: ١١

<sup>(</sup>٤) لمله يريد بقوله : الثانية : الاية الثانية بهذا المني ، والأولى قوله تمالى : ( فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فهدة من أيامًا خروعلى الذين يطيقونه فديةطمام مسكين ) . (٥) سورة البقرة، الآية : ١٨٥ (٦) سورة المائدة، الآية: ٦

الذكاح قال: (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم والله عليكم ويريد الله أن يخفف الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخُلق الانسان ضعيفاً) (1).

وقال لما ذكر ما أمر به أزواج الذي والما الله الله عنه : (إعا يربد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً) (٢) ، والمهنى أنه أمركم عايذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً، فمن أطاع أمره كان مطهراً قد أذهب عنه الرجس، بخلاف من عصاه . وأما الأمر، فقال في الأمر الكوني: (إعاقولنا لشي إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) (٣) ، وقال تمالى : (وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر) (٤) ، وقال تمالى : (أناها أمرنا ليلا أو نهاراً فجملناها حصيداً كان لم تفن بالأمس) (٥) .

وأما الأثمر الدبني فقال تمالى: ( إِن الله يأمر بالمدل والاحسان و إِبناء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي بعظكم لعلكم تذكرون) (٢٠)، وقال تمالى: ( إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيات: ٢٦-٨٦ (٧) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآبة : ٤٠ (٤) سورة القمر ، الآية : ٥٠

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ، الآية : ٢٤ (٦) سورة النحل ، الآية : ٩٠

إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالمدل إن الله نعـِمـًا يمظكم به إن الله كان سميمًا بصيرًا ) (') .

وأما الاذن، فقال في الكوني لما ذكر السحر: (وما هم بضارتين به من أحد إلا بادن الله) (٢) أي بمشيئته وقدرته؛ وإلا فالسحر لم يبحه الله عز وجل.

وقال في الأيذن الديني: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (٣)، وقال تمالى: (إبا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بايذنه) (٤)، وقال تمالى: (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله) (٥)، وقال تمالى: (ما قطمتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) (٢).

وأما القضاء فقال في الكوني: (فقضاهن سبع سماوات في يومين) (٧) ، وقال سبحانه: (إذا قضى أمراً فاإنما بقول له كُن فيكون) (٨).

وقال في الديني: (وقضى ربك أن تمبـدوا إلا إياه) (١) أي

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية : ٨٥ (٢) سورة البقرة ، الآية : ١٠٢

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ، الآية : ١٢١ (٠) سورة الاحزاب ، الآيتان : ٢٠٤٥

<sup>(</sup>ه) سورة النساء ، الآية : ٩٤ (٦) سورة الحشر ؟ الآية : ٥

<sup>(</sup>٧) سورة السجدة ، الآية : ١٧ (٨) سوزة البقرة ، الآية : ١١٧

<sup>(</sup>٩) سورة الاسراء ، الآية : ٣٣

أمر، وليس المرادبه: قدَّر ذلك، فانه قد عبد غيره، كما أخبر في غير موضع، كقوله تمالى: (ويمبدون من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفماؤنا عند الله) (۱).

وقال الخليل عليه لقومه: (أفرأيتم ما كنتم تمبدون أنتم وآباؤكم الا قدمون فانهم عدو لي إلا ربّ المالين) (٢) وقال تمالي: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآه منكم ويما تمبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم المداوة والبغضاء أبداحتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لا بيه لا ستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيئ (٣) وقال تمالي: (قل يا أبها الكافرون. لا أعبد ما تمبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما غبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما غبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون عالم تمالي في الآية تقتضي براء تهمن دينهم، ولا تقتضي رضاه بذلك، كما قال تمالي في الآية الا خرى: (وإن كذبوك فقل لي علي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء عما تمملون) (٥).

ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضي منه بدين الكفار ، فهو من

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية : ١٨ (٢) سورة الشمر ١٠ ، الآيات : ٧٧-٧٧

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة ، الآية : ٤ (٤) سورة الكافرون

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ، الآية : ٣١

أكذب الناس وأكفرهم ، كمن ظن أن قوله: (وقضى ربك) (١) بمنى قدر، وأن الله سبحاً له ما قضى بشي إلا وقع ،وجمل عبَّادالا صنام ما عبدوا إلا الله ، فإن هذا من أعظم الناس كفراً بالكنب

وأما الهظ البعث، فقال تمالى في البعث الكوني: ﴿ فَاذَا جَا ۗ وَعَدَّ أولاهما بمثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار ، و كان وعدا مفعو لا )<sup>(۲)</sup>.

وقال في البعث الديني : ( هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آيانه ويزكيهم ويعلمهم الكناب والحكمة) (٣) وقال تمالى : (ولقد بمثناً في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)(1).

وأما لفظ الارسال فقال في الارسال الكوني: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أُرسَلْنَا الشياطين على الـكافرين تؤزُّهم أزًّا )(°) وقال تمالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أُرْسُلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته )(١).

وقال في الديني : ﴿ إِنَّا أُرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبْشِرًا وَنَذَيْرًا ﴾ (٧)وقال

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء ، الآية : ٥ (١) سورة الاسراء ، الآية : ٣٧

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ، الآية : ٣٦ (٣) سورة الجمة ، الآبة : ٢

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان ، الآية : ٤٨ (٥) سورة مريم ، الآية : ٥٠

<sup>(</sup>٧) سورة الاحزاب ، الآية : ٤٥

تمالى: (إنا أرسلنا نوحاً إلى تومه) (() وقال تمالى: (إنا أرسل االيكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً) (() وقال تمالى: (الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس) ()).

وأما لفظ الجمل، فقال في الكوني: روجملناهمأُمَّة يدعون إلى النار)<sup>(1)</sup>.

وقال في الديني : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) (٥) وقال تمالى : (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام)(٦).

وأما لفظ النحريم ، فقال في الكوني: (وحرَّمنـا عليه المراضع من قبل) (٧) وقال تمالى : (فانها محرَّمة عليهم أربعـين سنة يتيهون في الا رض)(٨).

وقال في الديني : (حرِّمت عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به )(١) وقال تمالى : (حرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخو اتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخو بنات الاُخت)(١٠٠)الآية.

( توحيد - ٥٠ )

 <sup>(</sup>١) سورة نوح ، الآية : ١
 (٢) سورة المزمل ، الآية : ١٥

 <sup>(</sup>٣) سورة الحج ، الآية : ٧٥ (٤) سورة القصص ، الآية : ٤١

<sup>(</sup>٠) سورة المائدة ، الآية : ٤٨ (٦) سورة المائدة ، الآية : ٣٠٠

<sup>(</sup>v) سورة القصص ، الآية ١٢ (٨) سورة المائدة ، الآية : ٢٦

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة ، الآية : ٣ (١٠) سورة النساء ، الآية : ٣٧

وأما لهظ الكايات، فقال في الكايات الكونية: (وصد قت بكايات ربها وكنبه )(١).

وثبت في « الصحيح » عن الذي على أنه كان يقول : «أعوذ بكليات الله النامة كلها من شر ما خلق ، ومن غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » (٢) وقال ولي الله عن نزل منزلا فقال: أعوذ بكليات الله النامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك » (٣). وكان يقول: « أعوذ بكليات الله النامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ماذراً في الا رض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والمهار، ومن شر كل طارق، إلا طارقاً يطرق يخير بارحمن » (٤).

<sup>(</sup>١) سورة التحريم ، الآية : ١٧

<sup>(</sup>٣) ليس في الصحيح مهذا اللفظ وإنما رواه مالك في و الموطأ ، عن يحبى بن سميد قال : بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله ويتليب إني أروع في منامي فقال له رسول الله ويتليب : وقل عو ذبكامات الله النامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن محضرون .

<sup>(</sup>٣)أخرجه مسلم عن خواة بنت حكيم قالت : قال رسول الله ويلي : «من نزل منزلا... » الحديث

<sup>(</sup>٤)روى الطبرانيءن خالد بن الوليد أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم فقال: إني أجد فزءاً في اللبل فقال: ﴿ أَلَا أَعْلَمُكُ كُلّمَاتَ عَلَمْمُهُنَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلام وزءم أن عفريناً من الليل يكيدني فقال: أعوذ بكلمات الله التامات التي=

وكلات الله النامئات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، هي التي كو أن بها الكائنات ، فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئنه وقدرته وأما كلاته لدينية، وهي كنبه المنزلة ومافيها من أمره ونهيه ، فأطاعها الأبرار ، وعصاها الفجاً ر

وأولياء الله المنقون هم المطيمون الحكايانه الدينية ، وجمله الديني ، وإرادته الدينية .

وأماكلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فانه يدخل تحتها جميع الحلق، حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار، فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم، فقد افترقوا في الامر والنهي والمحبة والرضى والفضب.

وأوليا الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور ، وتركوا المحظور ، وصبروا على المقدور ، فأحبهم وأحبّوه ، ورضي عنهم ورضوا عنه .

وأعداؤه أوليا الشياطين، وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم، ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم.

وبسط هذه الجل له موضع آخر ، وإنما كتبت هنا تنبيها على

<sup>=</sup> لا يجاوزهن بر ولافاجر من شر ماينزل من السهاء ومايمرج فيها ومن شر ماذراً في الأرض وما يخرج منها ومن شر نان الليل وفتن النهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يارحمان ، ورواه مالك بنحوه .

جامع الفرق بين أوليا الرحمن وأوليا الشيطان ، وجمع الفرق بينهما اعتباره عوافقة رسول الله وي الله عوافقة رسول الله وي الله عوافقة رسول الله والمائه الا شقيا ، وبين أوليائه أهل الجنة ، وأعدائه أهل النار ، وبين أوليائه أهل المدى والرشاد ، وبين أعدائه أهل الني والضلال والفساد ، وأعدائه حزب الشيطان ، وأوليائه الذين كتب في قلومهم الإيمان ، وأيده بروح منه قال تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنو نبالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) (١) الآية ، وقال تعالى : ( إذ يوحي ربك إلى الملائكة أبي معكم فثبتوا الذين آمنوا سألتي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضر بوا فوق الأعناق واضر بوا منهم كل بنان ) (١)

وقال في أعدائه: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) (٣)، وقال: (وكذلك جملنا لكل نبي عدو الشياطين الانس والجن يوحي بمضهم إلى بمض زخرف القول غروراً) (٤)، وقال: (هل أُنبئكم على من تنز لل الشياطين. تنز لل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثره كاذبون والشعراء يتبعهم الفاون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين

<sup>(</sup>١) سورة الحجادلة ، الآية : ٢٧ ﴿ ﴿ ﴾ سورة الا نفال ، الآية : ١٧

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمام ، الآية : ١٢١ (٤) سورة الانمام ، الآية : ١١٢

آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدما ظاموا وسيعلم الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون) (١) ، وقال تمالى: (فلا أقسم عا تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تذكرون تنزبل ما ومنون. ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزبل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الا قاوبل لا خذما منه باليمين. ثم لقطمنا منه الوتين فا منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمنقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك المظيم) (٢) ، وقال تمالى: (فذكر فا أنت بنعمة ربك حكاهن ولا مجنون) (٣) ، إلى قوله: (إن كانوا صادقين) (٤).

فنز مسبحانه وتعالى نبينا محمداً والمجانين به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين ، وبيان أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه قال لله تعالى: (الله يصطني من الملائكة رسلاً ومن الناس) (ه) ، وقال تعالى (وإنه لننزيل رب الدالمين نزل به الروح

<sup>(</sup>١) سورة الشمراء ، الآيات : ٢٢١ ـ ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة ، الآيات : ٣٨-٥٠ (٣) سورة الطور ، الآية : ٢٩

<sup>(</sup>٤) سورة الطور ، الآية : ٣٤ (٥) سورة الحج ، الآية : ٧٥

الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين) (١) ، وقال تمالى: (قل من كان عدو الجبريل فانه نز َّله على قلبك باذن الله )(٢) الآية ، وقال تمالى : ( فاذا قرأت القر أن فاستمذ بالله من الشيطان الرجيم ) (٣) إلى قوله : (وبشرى المسلمين )(١) ، فسماه الروح الأمين وسماه روح القدس ، وقال تمالى: ( فلا أقسم بالخُنَّس . الجوار الكنُّس) (٥) بعني الكواكب التي تكون في الساء خانسة، أي مختفية قبل طلوعها ، فاذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء فاذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها (واللبل إذا عسمس)(٦) أي إذا أدبر وأقبل الصبح (والصبح إذا تنفس)(٧) أي أقبل ( إنه لقول رسول كريم) (١) وهو جبربل عليه السلام ( ذي قوة عند ذي المرش مكين . مطاع ثم أمين )(٩) أي مطاع في السهاء أمين، ثم قال: ( وما صاحبكم بمجنون)(١٠) أي صاحبكم الذي من الله عليكم به ، إذ بعثه اليكم رسولاً من جنسكم يصحبكم إذكنتم لا تطيقونأن تروا الملائكة، كما قال تمالي (وقالوا

<sup>(</sup>١) سورة الشمراء، الآيات:١٩٨\_١٩٥ (٢) سورة البقرة ، الآية : ٩٧

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ٦٨ (٤) سورة النحل ، الاية : ١٠٢

<sup>(</sup>٥) سورة التكور ، الايتان : ١٥ ، ١٦

<sup>(</sup>٦) سورة التكوير ، الاية : ١٧ (٧) سورة التكوير ، الاية : ١٨

<sup>(</sup>٨) سورة التكوير ، الاية : ١٩ (٩) سورة التكور ، الايتان: ٢١،٢٠

<sup>(</sup>١٠) سورة التكوير، الآية: ٢٢

لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلها ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جملناه ملكا لجملناه رجلاً الآية )(١) وقال تمالى : (ولقد رآه بالا فق المبين )(٢) أي رأى جبر بل عليه السلام ( وما هو على الغيب بظنين )(٣) أي عميهم، وفي القراءة الأخرى (بضنين )(١) أي سخيل يكم العلم ولا يبذله إلا بجمل، كما يفمل من بكتم العلم إلا بالعوض ( ومما هو بقول شيطان رجيم) (٥) فنز ه جبر بل عليه السلام من أن يكون شيطانا ، كما نرَّه ممداً وَيُعْلِينُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَاعِهَا أَوْ كَاهْنَا .

فأوليا الله المنقون هم المقتدون عجمد وكل المفعلون ما أمر به ، وينتهون عما عنه زجر ، ويقندون به فيما بيَّن لهم أن يتبموه فيه ، فيؤبدم علائكنه وروح منه ، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره ، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياء المتقين وخيارأوليا الله، كراماتهم لحجة في الدين ، أو لحاجة بالمسلمين ، كما كانت معجزات نبيهم علية كذاك

وكرامات أوليا الله إنما حصلت ببركة انباع رسوله والله والله فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول وليستنج مثل انشقاق القمر (٦)

<sup>(</sup>١) سورة الانمام ، الايتان : ٨ . ٩ (٢) سورة التكوير ، الاية: ٣٧

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير ، الآية: ٢٤ (٤) سورة التكوير: الآية ٢٤ هي قراءة حفص

<sup>(</sup>٥) سورة التكوير ، الاية : ٢٥

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك .

وتسبيح الحصافي كفه (۱) ، وإتيان الشجر اليه (۲) ، وحنين الجذع اليه (۳) ، وإخباره باكمان اليه (۳) ، وإخباره باكمان المراج بصفة بيت المقدس (۱) ، وإخباره بمات وما يكون (۱) ، وإتيانه بالكتاب الدزيز، وتكثير الطمام والشراب مرات كثيرة ، كما أشبع في الخندق المسكر من قدر طمام وهو لم ينقص ، في حديث أم سليم المشهور (۲) ، وروسى المسكر في غزوة خيبر من مزادة ما ولم تنقص ، وملا أوعية المسكر عام تبوك من طمام قليل ولم ينقص ، وهم نحو ثلاثين ألفا و نبع الما من بين أصابمه مرات متمددة حتى كني الناس الذين كانوا ممه ، كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف وأربع الما أو خسمائة أو خسمائة أو خسمائة (۷) ورده لمين أبي قنادة حين سالت على خده فرجمت أحسن عينيه (۱) ولما أرسل محمد من مسلمة لقتل كمب بن فرجمت أحسن عينيه (۱) ولما أرسل محمد من مسلمة لقتل كمب بن

<sup>(</sup>١) رواه البزار والطبراني عن أبي ذر . (٣) رواه مسلم عن جابر .

<sup>(</sup>م) في والصحيحين،

<sup>(</sup>٤) في والصحيحين، والترمذي عن جابر . قال: قال رسول الله ويَعَلَّلُهُ و لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلي الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر اليه .

<sup>(</sup>ه) أخرج مسلم من حديث له عن عمرو بن أخطب و فأخبرنا ما كان وما هو. كائن فأعلمنا أحفظنا » . (٦) في الصحيحين عن جابر .

<sup>(</sup>٧) في والصحيحين، عن جار.

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني وأبو يملى. قال الهيثمي في المجمع، وفي اسناد الطبراني من لم أعرفهم ، وفي إسناد أبي يملى ، الحماني ، وهو ضعيف .

الأشرف فو تع وانكسرت رجله فسحها فبرأت (١)، وأطمم من شواء مائة وثلاثين رجلاً كلاً منهم حزٌّ له قطمة، وجمل منها قطمتين فأكلوا منها جميعهم، ثم فضل فضلة (٢) . و[قضى]دين عبد الله أبي جابر لليهودي وهو ثلاثون وسقاً (٣).

قال جابر : فأمر صاحب الدُّين أن يأخذ النمر جميعه بالذي كان له فلم يقبل؛ فمشى فيهـا رسول الله ويُتَلِيُّكُون ثم قال لجابر: جد له، فوفاه الثلاثين وسقاً ، وفضل سبمة عشر وسقاً ومثل هذا كثير. قد جمت نحو ألف معجزة.

وكرامات الصحابة والنابمين بمدهم وسائر الصالحين كثيرة جداً، مثل ماكان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السهاء مثل الظلَّة فيها أمثال السرج، وهي الملائكة نزلت لقراءته (١) وكانت

<sup>(</sup>١) الذي في البخاري أن الذي كسرت رجله فمسحها رسول الله والله في فبرأت مسلمة فقد قتل كمباً ولم تكسر رجله .

<sup>(</sup>٧) في «الصحيحين، عن عبد الرحمن من أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في باب إذا قضى دون حقه أو حلله .

<sup>(</sup>٤) نزول الظلة والسرج كان عند قراءة سورة البقرة كما أخرجه البخاري عن أسيد . أما ما حدث له عند قراءة الكهف فقد ورد بلفظ «تفشته سحابة ، وهو في والصحيحين،

الملائكة تسلّم على عمران بن حصين، وكان سلمان وأبو الدردا، وأكان في صحفة ، فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله ويتالي في ليلة مظلمة ، فأضاء لهما نور مثل طرف السوط، فلما افترقا ؟ افترق الضو ممهما رواه البخاري وغيره

وقصة الصديق في و الصحيحين » لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بينه ، وجعل لا بأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وضارت أكثر مما هي قبل ذاك . فنظر اليها أبو بكر وامرأنه ؛ فاذا هي أكثر مما كانت ، فرفعها إلى رسول الله ويتاليخ ، وجاء اليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا .

وخبیب بن عدی کان أسیراً عند المشر کین بمکة شر هما الله تمالی ، و کان یؤتی بمنب بأ کله ولیس بمکة عنبة (۱).

وعاص بن فهيرة قتل شهيداً ، فالنمسوا جسده فلم يقدروا عليه ، وكان لماكان قتل رفع ، فرآه عاص بن الطفيل وقد رفع وقال عروة : فيرون الملائكة رفعته

وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس ممها زاد ولا ما ، فكادت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن أبي هريرة .

تموت من المطش ، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة ، سممت حساً على رأسهـا، فرفمته فاذا دلو مملَّق، فشربت منه حتى رويت، وما عطشت بقية عمرها.

وسفينة مولى رسول الله مَيْكَانِيْ أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله وينفي ، فشي معه الأسد حتى أوصله مقصده (١).

والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تمالي أبر " قسمه (٧) ، وكان الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد يقولون: بابراء! أفسم على ربك ، فيقول : يارب ! أقسمت عليك لما منحننا أكنافهم ، فيهزم المدو، فلما كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجملتني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيداً .

وخاله بن الوليد حاصر حصناً منيماً ، فقالوا لا نسلم حتى نشرب السم، فشربه فلم يضرُّه .

وسمد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة (٣) ، ما دعا قط إلا

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطمسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي عن أنس أن النبي مَنْظَلِيْهِ قال : « رب أشعث أغبر لا يؤبه له ، لو أقسم على الله لا أره ، منهم البراء بن ما اك .

<sup>(</sup>٣) روى الترمذي أن الذي مَتَالِيُّهُ قال : ﴿ اللَّهُمُ اسْتَجِبُ لَسُمَدُ إِذَا دَعَاكُ ﴾ . فكان لا يدعو إلا استجيب له .

استجيب له ، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق .

وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمرً عليهم رجلاً يسمى سارية ، فبينما عمر يخطب فجمل يصيح على المنبر : يا سارية ! الجبل ، يا سارية الجبل الحبل، فقدم رسول الجيش فسأله ، فقال: يا أمير المؤمنين ! لقينا عدو أفهز مو نا فاذا بصائح : يا سارية الجبل، ياسارية الجبل فأسندنا ظهور نا بالجبل فهز مهم الله (۱) .

ولما عذّ بت الزّ نيرة على الاسلام في الله ، فأبت إلا الاسلام وذهب بصرها ، قال المشركون : أصاب بصرها اللات والمزَّى ، قالت : كلا والله ، فردَّ الله عليها بصرها (٢) .

ودعا سميد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه ، فقال : اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتابا في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت (٣) .

والملا بن الحضري كان عامل رسول الله وَيَطْلِقُو على البحرين ، وكان يقول في دعائه: يا عليم يا علي يا عطيم، فيستجاب له، ودعا الله بأن يسقوا و يتوضؤوا لما عدموا الما والإسقاء لما بمدهم، فأجيب،

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في ﴿ الدَّلائل ﴾ قال ابن حجر في ﴿الاصابةِ ﴾ إسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) أخرج القصة عنمان بن أبي شيبة في تاريخه كما في والاصابة، .

 <sup>(</sup>٣) القصة أخرجها مسلم .

ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم ، فروا كلهم على الما ما ابتلت سروج خيولهم ، ودعا الله أن لا يروا جسده إذا مات ، فلم يجدوه في اللحد ، وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الحولاني الذي ألتي في النار ، فانه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة ، وهي ترمي بالخشب من مدها ، ثم التفت إلى أصحابه فقال : تفقدون من متاء كم شيئاً حتى أدءو الله عن وجل فيه ؛ فقال بمضهم : فقدت مخلاة ، فقال : أسمني ، فتبعته فوجدها قد تعلقت بشي و فأخذها ، وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة ، فقال له : أنشهد أني رسول الله ؛ قال : ما أسمع ، قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؛ قال : نعم ، فأمر بنار فألتي ما أسمع ، قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؛ قال : نعم ، فأمر بنار فألتي فيها ، فوجدوه قائماً يصلي فيها ، وقد صارت عليه برداً وسلاماً .

وقدم المدينة بعد موت النبي ولي الله عمر بينه وبين أبي بكر الصدّ بق رضي الله عنها ، وقال: الحد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد ولي أله من فعل به كما فعل با براهيم خليل الله ، ووضعت له جاريته السم في طعامه فلم يضره، وخببت امرأة عليه زوجته ، فدعاعليها فعميت وجانت وتابت ، فدعا لها فرد الله عليها بصرها .

وكان عامر بن عبدقيس بأخذ عطاءه ألني دره في كمه، وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بنير عدد ، ثم يجي والى بيته فلا يتنيرعددها ولا وزنها. ومر " بقافلة قد حبسهم الائسد، فجا عتى مس بثيا به الائسد، ثم وضع رجله على عنقه وقال : إنما أنت كلب من كلاب الرحمن ، وإني أستحيي من الله أن أخاف شيئاً غيره ، ومر "ت القافلة ، ودعا الله تمالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء، ف كان يؤتى بالما و له بخار ، ودعا ربه أن عنع قابه من الشيطان وهو في الصلاة، فلم يقدر عليه .

وتغيب الحسن البصري (۱)عن الحجاج، فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عن وجل فلم يروه، ودعا على بمض الخوارج ـ كان يؤذيهم فخر ً ميتاً.

وصلة بن أشيم (٢) مات فرسه وهو في الغزو، فقال: اللهم لا تجمل لمخلوق عليَّ منتَّة. ودعا الله عن وجل فأحيا له فرسه، فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فانه عارية، وأخذ سرجه فمات الفرس. وجاع مرة بالا هواز، فدعا الله عن وجل واستطعمه، فو قعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير، فأكل النمر، وبتي الثوب عند زوجته زماناً. وجامه الا سد وهو يصلي في غيضة بالليل، فلما سلتم قال له: اطلب الرزق من غير هذا الموضع؛ فو لى الا سد وله زئير.

<sup>(</sup>١) هو أبو سعيد الحسن بن بسار البصري، تابمي جليل توفي رحمه الله بالبصرة سنة ١١٠ ه.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الصهباء، تابعي من زهاد البصرة وعبادهم، قتل بكابل في ولاية الحجاجسنة ٧٥ه.

وكان سعيد بن المسيب (۱) في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله والله في أوقات الصلوات ، وكان المسجد قد خلا ، فلم ببق غيره .

ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق ، فقال له أصحابه:
هلم ننوزع مناعك على رحالنا ، فقال لهم : أمهلوني هنيهة ، ثم توضأ
فأحسن الوضو وصلى ركمتين ، ودعا الله تمالى فأحيا له حماره ، فحمل
عليه مناعه .

ولما مات أويس القرني (٢) وجدوا في ثيابه أكفاناً لم تكن ممه قبل ، ووجدوا له قبراً محفوراً فيه لحد في صخرة ، فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الاثواب .

وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصائبي يوماً في شدة الحر فأظلته غمامة وكان السبع بحميه ، وهو يرعى ركاب أصحابه، لا نه كان يشترط على أصحابه في الفزو أنه يخدمهم

وكان مطر أف بن عبد الله بن الشخير (٣) إذا دخل بينه سبتحت

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد سميد بن المسيب القرشي المخزومي ، أحد الملماء الاثبات ، والفقهاء الكبار ، تو في رحمه الله سنة ٩٣ هـ .

<sup>(</sup>٧) هو أو يس بن عامر القرني ، من سادات التابعين، أصله من اليمن ، بشر به الرسول ﷺ ، كما في «صحبح مسلم، توفي رحمه الله سنة ٧٧ هـ .

<sup>(</sup>٣) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله البصري ، ثقة عابد فاضل توفي رحمه الله سنة ههه .

ممه آنيته ، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة ، فأضاء لهما طرف السوط .

ولما مات الأحنف بن قيس<sup>(۱)</sup> ، وقعت قلنسوة رجل في قبره ، فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر .

وكان إبراهيم النيمي (٢) يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا، وخرج عتار لا هله طماماً فلم يقدر عليه ، فمر بسهلة حمرا، فأخذ منها، ثم رجع إلى أهله ففتحها فاذا هي حنطة حمرا، ، فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حباً متراكباً.

وكان عتبة الفلام سأل ربه ثلاث خصال : صوتاً حسناً ، ودمماً غزيراً ، وطعاماً من غير تكلف . فكان إذا قرأ بكى وأبكى، ودموعه جارية دهره ، وكان بأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أي بأتيه .

وكان عبد الواحد بن زيد (٣) أصابه الفالج ، فسأل ربه أن يطلق له أعضاء وقت الوضوء ، فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تمود بعده .

<sup>(</sup>١) هو الا حنف بن قيس التميمي ، سيدتميم ، يضرب به المثل في الحلم، توفي رحمه الله سنة ٧٧ه.

 <sup>(</sup>٧) هو أبو أسماء ابراهيم بن يزيد التيمي ، عابد مشهور توفي رحمه اللهسنة ١٩٠٠
 (٣) من الزاهدين توفي سنة ١٩٧

وهذاباب واسع.[و] قد بسط الكلام على كرامات الا وليا في غير هذا الموضع .

وأما ما نعرفه نحن عياناً ونعرفه في هذا الزمان فكثير ، ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فاذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج، أناه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته ، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستفياً عن ذلك ، فلا يأتيه مثل ذلك، لعلو درجته وغناه عنها ، لا لنقص ولاينه، ولهذا كانت هذه الأمور في النابعين أكثر منها في الصحابة، بحلاف من يجري على يديه الحوارق لهدي الخلق ولحاجتهم ، فهؤلاء أعظم درجة .

<sup>(</sup>١) وحديثه في و الصحيحين ، .

بكثير من المغيبات عايسترقه من السمع ، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي والكذب كما في المدائكة تنزل في العنان \_ وهو السحاب \_ فتذكر الأمر قضي في السماء ، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان ، فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم »

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينها الذي والله في الله عنهما الذي والله في الذي والله في الله الله الله الله الله في الله

وفي رواية ، قال معمر : قلت للزهري : أكان برمى بها في الجاهلية ، قال : نعم ، ولكنها غلظت حين بعث النبي والمناسي الذي ادّعى النبوة كان له من الشياطين من

وكذلك مسيامة الكذاب كان معامن الشياطين من يخبره بالمفيُّبات ويمينه على بعض الأثمور .

وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشق الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادَّعي النبوة ، وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد ، وتمنع السلاح أن ينفذ فيه ، وتسبح الرَّخامة إذا مسحها بيده ، وكان يري الناس رجالاً وركباناً على خيل في الهواء ويقول: هي الملائكة ، وإنما كانوا جنًّا ، ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طمنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيـه، فقال له عبد الملك: إنك لم نسم الله فسمى الله فطمنه فقتله .

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عنده ما يطردها، مثل آية الكرسي ، فانه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي ﴿ فَي حَدَيثُ أَبِّي هُرَيرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ لمَا وَكُلُّهُ النَّبِي ﴿ فَاللَّهُ بحفظ زكاة الفطر ، فسرق منه الشيطان ليلة بمد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه ، فيقول له النبي ﷺ : « مافعل أسيرك البارحة ؛ »

فيقول : زعم أنه لا يمود ، فيقول : « كذبك و إنه سيمود ، فايا كان في المرة الثالثة ، قال: دعني حتى أعلمك ما ينفمك : إذا أويت إلى فراشك فافرأ آية الكرسي: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) (١) إلى آخرها ، فانه لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، فلما أخبر النبي وَلَيْنِي قال : « صداتك وهو كذوب » وأخبره أنه شيطان (٢).

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني ، أو يحضر سماع المكام والنصدية (٣) فتنزل عليه الشياطين و تذكلم على لسانه كلاما لا يعلم، وربحا لا يفقه . وربما كاشف بعض الحاضرين عا في قلبه ، وربما تكلم بألسنة مختلفة ، كما ينكلم الجني على لسان المصروع . والانسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك عنزلة المصروع الذي يتخبُّطه الشيطان من المس ولبسه و تكلم على لسانه، فاذا أفاق لم يشمر بشي مما قال.

ولهذا قد يضرب المصروع [ ضرباً كثيراً حتى قد يقتل مثله الانسي أو يمرضه لوكان هو المضروب] وذلك الضرب لا يؤثر في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥ (٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) المكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق .

الانسي ، ويخبر إذا أفاق أنه لم بشمر بشيء، لا أن الضرب كان على الجني الدي لبسه .

ومن هؤلا من بأنيه الشيطان بأطمعة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع ، ومهم من يطير به الجني إلى مكة ، أو بيت المقدس أو غيرها ، ومهم من يحمله عشية عرفة ، ثم يميده من ليلنه ، فلا يحج حجا شرعيا ، بل يذهب بثيابه ، ولا يحوم إذاحاذى الميقات ، ولا يلبني ، ولا يقف عزدلفة ، ولا يطوف بالبيت ، ولا يسمى بين الصفا والمروة ، ولا يرمي الجار ، بل يقف بمرفة بثيابه ، ثم يرجع من ليلته ، وهذا ليس محج [ مشروع باتفاق المسلمين ، بل هو كمن بأتي الجمة ويصلي بغير وضو و إلى غير القبلة ، ومن هؤلا المحمولين ، من علم مرة إلى عرفات ورجع فرأى في النوم ملائكة بكتبون الحجاج ] عمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى في النوم ملائكة بكتبون الحجاج ] شرعيا .

وبين كرامات الأولياء ، وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة منها ، أن كرامات الأولياء سببها الاعان والتقوى ، والأحوال الشيطانية ، سببها ما نهى الله عنه ورسوله . وقد قال تمالى : (قل إعا حرام ربي الفواحش ما ظهر منها وما

بطن والإيثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون )(1) فالقول على الله بغير علم ، والشرك والظلم والفواحش ؛ قد حرسمها الله تعالى ورسوله ، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالحكر امات عليها ، فاذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ، بل تحصل عا يحبه الشيطان ، وبالا مور التي فيها شرك ، كالاستفائة بالمخلوقات ، أو كانت مما يستعان بها على ظم الخلق وفعل الفواحش ، فهي من الا حوال الشيطانية ، لا من الكر امات الرحمانية

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزَّل عليه شيطانه حتى يحاله في الهواء وبخرجه من تلك الدار، فاذا حضر رجل من أولياء الله تمالى، طرد شيطانه فيسقط، كما جرى هذا لغير واحد

ومن هؤلاء من يستفيث بمخلوق إما حي أو مبت، سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا . فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستفات به ، ويقضي بعض حاجة ذلك المستفيث ؛ فيظن أنه ذلك الشخص ، أو هو ملك تصور على صورته ، وإنا هو شيطان أضله لما أشرك بالله ، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام و تكارم المشركين .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، الآية : ٣٣

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا الخضر ، ورعا أخبره ببعض الأمور ، وأعانه على بعض مطالبه ؛ كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمفرب، يموت لهم الميت، فيأتي الشيطان بمدموته على صورته، وهم يمتقدون أنه ذلك الميت ، ويقضي الديون ، ويرد الودائع ، ويفمل آشیاء تنملق بالمیت ، و یدخل إلی زوجته و یذهب ، و ربما یکونون قد أحرقوا ميتهم بالنار، كما نصنع كفار الهند، فيظنون أنه عاش بعد موته ومن هؤلاء شبيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أما مت فلا تَدَعَ أَحِدًا يَفْسَلَنِي ، فَأَنَا أَجِي وَأَغْسَلَ نَفْسَي ، فَلَمْـا مَاتَ رَأَى خَادِمُهُ شخصاً في صورته ، فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه ، فلما قضى ذلك الداخل غسله ، أي غسل الميت ، غاب ، وكان ذلك شيطاناً ، وكان قد أَصْلَ الميت : وقال : إنك بعد الموت تجيء فتفسل نفسك ، فلما مات جا أيضاً في صورته ليغوي الأحياء ، كما أغوى المبت قبل ذلك .

ومنهم من برى عرشاً في الهواء، وفوقه نور"، ويسمع من يخاطبه ويقول: أناربك، فإن كان من أهل المعرفة ؛ علم أنه شيطان فزجره واستماذ بالله منه، فيزول.

ومنهم من يرى أشخاصاً في اليقظة يدُّعي أحده أنه نبي أو

صد بق أو شيخ من الصالحين ، وقد جرى هذا لغير واحد [ وهؤلام منهم من برى ذلك عند قبر الذي يزوره، فيرى القبر قد انشق وخرج اليه صورة ، فيعتقدها الميت ، وإعاهو جني تصور بتلك الصورة . ومنهم من يرى فارسا قد خرج من قبره ، أو دخل في قبره ، ويكون ذلك شيطانا ، وكل من قال: إنه رأى نبيا بمين رأسه فا رأى إلا خيالا ] .

ومنهم من يرى في منامه أن بمض الا كابر ؛ إما الصد " بق رضي الله عنه أو غيره قد قص " شمره ، أو حلقه ، أو ألبسه طاقيته ، أو ثوبه ، فيصبح وعلى رأسه طافية ، وشعره محلوق ، أو مقصر ، وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه ، وهذه الا حوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة ، وه درجات ، والجن الذين يقتر بون بهم من جنسهم وعلى مذهبهم ، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطى ، فان كان الا سي كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً ، دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال ، وقد يماو بو نه إذا وافقهم على ما يخارونه من الكفر، مثل الا قسام عليهم بأسماء من يعظم به من الجن وغيره ، ومثل أن يكتب أمماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة ، أو يقلب فاتحة المحتاب ،أو سورة الإخلاص ، أو آية الكرسي ، أوغير هن " و يكتبهن " بنجاسة فيغور وون له الإخلاص ، أو آية الكرسي ، أوغير هن " و يكتبهن " بنجاسة فيغور وون له الإخلاص ، أو آية الكرسي ، أوغير هن " و يكتبهن " بنجاسة فيغور وون له

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله ، كان عمّار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية ، وكان أهل الشرك والبدع بعظمون القبور ومشاهد الموتى، فيدعون الميتأو يدعون به، أو بعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب ، أقرب إلى الأحوال الشيطانية ، فأنه ثبت في « الصحيحين » عن الذي والني أنه قال : «لمن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »

وثبت في «صحيح مسلم، عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال : « إن أمن الناس علي في صحبنه وذات بده أبو بكر ، ولو كنت متدَّخذا خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدَّت، إلا

خوخة أبي بكر ، إن من كان تبلكم يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تنخذوا القبور مساجد، فاني أنهاكم عن ذلك ».

وفي « الصحيحين » عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة ، وذكروا من حسنها وتصاوير فبها ، فقال : « إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصور روا فيها نلك النصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » .

وفي «المسند» و «صحيح أبي حاتم» (۱) عنه وَ قَالَ: « إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وم أحياء، والذين اتخذوا القبور مساجد».

وفي « الصحبح » عنــ ه وَ الله قال : « لا تجاسوا على القبور ولا تصلوا إليها » .

وفي « الموطأ » عنه وَ الله قال : « اللهم لا تجمل قبري وثناً يُعبد ، اشتد ً غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيا تهم مساجد » .

وفي « السنن » عنه مَيْكَانِيْ أنه قال : « لا تنخذوا قبري عيداً ، وصلوا عَلِيَّ حيثُما كنتُم ، فان صلاتكم تبلغني » .

<sup>(</sup>١) وهو المروف بد و صحيح ابن حبان ،

وقال 🚅 : «ما من رجل يسلم علي ً إلا ردَّ الله عليَّ روحي حتى أرد عليه السلام » (١).

وقال عَلَيْتُهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَكُنَّلَ بِقَدِي مَلَائِكُةً يُبَامُونِي عَنْ آمتي السلام».

وقال عَلِينَةُ: ﴿ أَكُثُرُوا عَلَى مَنَ الصَّلَاةَ يُومُ الْجُمَّةُ وَلِيلَّةً الْجُمَّةِ، فَإِنَّ صلاتكم معروضة علي ، قالوا: يا رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؛ \_ يقولون : بليت \_ فقال : ﴿ إِنِ اللهِ حرَّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء » (٢).

وقد قال الله تمالى في كتـابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام: (وقالوا: لا تذرن آله: كم ولا تذرن وداً ولا سُواعاً ولا يغوث ويموق ونسراً )(٣) ، قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عڪفوا علي قبوره، ثم صوروا تمانيلهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان.

<sup>(</sup>١) أخرجه أنو داود باسناد صحبح كما قال النووي .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أنو داود باسناد صحيح كما قال النووي .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح ، الآية: ٣٣

وكذلك عبّاد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استفاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به، أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد، ويروون حديثا هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو: « إذا أعيتكم المعرفة فعليكم بأصحاب القبور. وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك.

<sup>(</sup>١) قال مَتَطَالِقَةِ « لا تحروا بصلاته طلوع الشمس ولاغروبها فأنها تطلع بين قرني شيطان » أخرجه مسلم .

ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عبَّاذ الاصنام والنصارى والضلائل من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين، مثل أن يضعو اسراويل عندالقبر فيجدونه قد انعقد ، أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه ، يفعل الشيطان هذا ليضلُّهم، وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بظل هذا ، فانالنوحيد يطرد الشيطان. ولهذا كُمل بمضهم في الهواء فقال: لا إله إلا الله، فسقط، ومثل أن يرى أحده أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان .

وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع.

ولماكان هذا الانقطاع إلى المفارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله ، صارت الشياطين كثيراً ما تأوي المفارات والجبال، مثل مفارة الدمالتي بجبل قاسيون، وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان بمصر، وجبال بالروم وخراسان، وجبال بالجزيرة ، وغير ذلك ، وجبل اللـ كام ، وجبل الأحيش ، وجبل سولان قرب أردبيل ، وجبل شهنك عند تبريز ، وجبل ماشكو عند أقشوان ، وجبل نهاوند ، وغير ذلك من الجبال التي يظن بمض الناس أن بها رجالاً من الصالحين من الإنس، ويسمونهم: رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن، فالجن رجال، كما أن الإنسرجال، قال تمالي: (وأنه كان رجال من الإنس يموذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) (١)

ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شمراني ، جلده يشبه جلد الماعز ' فيظن من لا يعرفه أنه إنسي ، وإنما هو جني ويقال: بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال وهؤلا الذين يظن أنهم الأثبدال هم جن بهذه الجبال، كما يعرف ذلك بطرق متعدده.

وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه، وذكر مانعرفه من ذلك ، فإنا قد رأينا وسممنا من ذلك ما يطول وصفه في هـذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الـكلام على أوليا. الله تمالى ما يمرف له جمل ذلك.

والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذِّب وجود ذلك انمير الأنبياء؛ ورعا صدق به جملاً، وكدَّب ما يذكر له عن كثير من الناس ، لكونه عنده ايس من الأولياء ومنهم من يظن أنكل ماكان له نوع من خرق العادة كان وليًّا لله وكلا الامرين خطأ . ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراً بمينونهم على قتال المسلمين، وأنهم من أولياً الله. وأولئك بكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة ، والصواب القول

<sup>(</sup>١) سورة الجن ، الآية : ٧

الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم، لا من أولياء الله عز وجل، كا قال الله تعالى: ( يا أيها لذين آمنو الانتخذو اليهود والنصاري بعضهم

أو ليا وبعض ُومن بتو ّلهم منكم فانه منهم ) (١) .

وهؤلا العباد والزهاد الذين ليسوا من أوليا الله المنقين المتبعين المكتاب والسنة ، تقترن بهم الشياطين ، فيكون لا حدم من الخوارق ما يناسب حاله، لكن خوارق هؤلا و يعارض بعضها بعضا ، وإذا حصل من له تمكن من أوليا الله تعالى أبطلها عليهم ، ولا بد أن يكون في أحدم من الكذب جهلا أو عمدا ، ومن الاثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفر ق الله بذلك بين أوليائه المنقين ، وبين المتشبهين بهم من أوليا الشياطين قال الله تعالى : (هل أنبئكم على من تنز لا الشياطين من أوليا الشياطين والا أنها على كل أماك أبيم) (٢) والا فاك : الكذاب والا ثيم : الفاجر

ومن أعظم ما يقوي الا حوال الشيطانية ؛ سماع الغنا والملاهي وهو سماع المشركين قال الله تمالى : (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكا وتصدية) (٣).

قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرها من السلف:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية : ٥١ ﴿ ٢) سورة الشمراء، الآيتان: ٢٢٣،٣٢١

<sup>(+)</sup> سورة الانفال ، الآية : ٢٥

النصدية : النصفيق باليد، والمكاه : مثل الصفير . فكان المشركون يتخذون هذا عبادة .

وأما النبي ويتيالي وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك ، والاجتماعات الشرعية ، ولم يجتمع الني وأصحابه على استماع غناء قط، لا بكف، ولا بدف، ولا تواجد، ولاسقطت برديه ، بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه .

وكان أصحاب الني علية إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ ، والباتون يستمعون ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا بي موسى الأشمري: ذكر نا ربنا ، فيقرأ وهم يستمعون ، ومر ً البارحة وأنت تقرأ، فجملت أستمع لقراءتك فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيراً (١) ،أي لحسنته لك تحسيناً، كما قال النبي والله عليه و زينوا القرآن بأصوانكم (٢) وقال والله : «لله أشد أذنا \_أي استماعاً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته (٢) » وقال عليا لان مسمود: «اقرأ على َّ القرآن» فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؛

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود ، والداري ، والحاكم ، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه وابن حبان، والحاكم. قال في, الزوائد، إسناده حسن .

ومثل هذا السماع ؛ هو سماع النبيين وأتباعهم، كما ذكر اللهذاك في القرآن فقال (أو لثك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وبمن حملنامع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تنلى عليهم آيات الرحمن خرُّوا سجداً وبكياً )(٢).

وقال في أهل المعرفة : (وإذا سممواما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق )(٣).

ومدج سبحانه أهل هذا السماع عا يحصل لهممن زيادة الاعان، واقشمرار الجلد، ودمع المين، فقال تعالى: (الله نزَّل أحسن الحديث كناباً متشابهاً مثاني تقشمر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تاين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) (٤) وقال تمالى: ﴿ إِنَّمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذ نليت عليهم آيانه زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الدين يقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون. أو لئك ه المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومففرة ورزق كريم )(٥).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآبة: ١١ (٧) سورة مريم ، الآبة: ٥٨

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٨٣
 (٤) سورة الزمر ، الآية : ٣٧

<sup>(</sup>٥) سورة الانفال ، الآيات : ٢- ٤

وأما السياع المحدث ؛ سماع الكف والدف والقصب، فلم تكن الصحابة والنابمون لهم بإحسان وسائر الا كابر من أعة الدين، يجملون هذا طريقاً إلى الله تبارك وتمالى، ولابعدونه من القرب والطاعات ، بل يعدونه من البدع المذمومة ؛ حتى قال الشافعي : خدّفت ببغداد شيئاً أحدثنه الزيادقة، يسمونه التغيير، يصدون به الناس عن القرآن . وأوليا الله المارفون يعرفون ذلك ، ويعلمون أن للشيطان فيه نصيباً وافراً . ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم .

ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كال ولاية الله ، كان نصيب الشيطان فيه أكثر، وهو عنزلة الخر، [بلهو]يؤثر في النفوس أعظم من نأثير الخر ، ولهذا إذا قويت سكرة أهله ؛ نزلت عليهم الشياطين ، وتكامت على ألسنة بعضهم ، وحملت بعضهم في الهواء ، وقد تحصل عداوة بينهم ، كا تحصل بين شرّاب الحر، فتكون شياطين أحده أقوى من شياطين الآخر فيقنلونه ويظن الجهّال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين ، وإعاهذا مبعد لصاحبه عن الله ، وهو من أحوال الشياطين ، فإن قتل المسلم لا يحل إلا عاحله الله ، فكيف يكون قتل المصوم مما يكرم الله به أولياء ؛ اوإعافاية الكرامة لزوم الاستقامة فلم يكرم الله عبدا عثل أن يعينه على ما محبه ويرضاه ، ويزيده مما يقر به يكرم الله ، ويرفع به درجته .

وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم ، كالمكاشفات ، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك ، كالنصر فات الخارقة للمادات، ومنها ما هو من جنس الغنى ، من جنس ما يمطاه الناس في الظاهر، من العلم ، والسلطان ، والمال ، والغنى .

وجميع ما يؤتيه الله لمبده من هذه الأمور، إن استمان به على ما يحبه الله ويرضاه، ويقربه إليه، ويرفع درجته، ويؤمر الله به ورسوله، ازداد بذلك رفمة وقرباً إلى الله ورسوله ، وعلت درجته وإن استمان به على ما نهى الله عنه ورسوله ،كالشرك والظلم ، والفواحش ،استحق بذلك الذم والعقاب، فإن لم يتداركه الله تعالى بنو بة أوحسنات ماحية، وإلا كان كأمثاله من المذنبين، ولهذا كثيراً ما بعاقب أصحاب الخوارق، تارة بسلبها، كما يمزل الملك عن ملكه، ويسلب العالمعلمه، وَ لَارَةَ بِسَلِّبِ النَّطُوعَاتَ ، فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة ، و تارة ينزل إلى درجة الفسَّاق، وتارة يرتد عن الاسلام، وهذا يكونفيمن له خوارق شيطانية، فان كثير أمن هؤلاء يرتد عن الاسلام، وكثيراً منهم لا يمرف أن هذه شيطانية ، بل يظنها من كرامات أوليا. الله ، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل ، إذا أعطى عبداً خرق عادة لم يحاسبه على ذلك ، كمن يظن أن الله إذا أعطى عبداً ملـكماً ومالاً وتصرفًا ؟ لم يحـاسبه عليه، ومنهممن يستمين بالخوارق على أمور مباحة

لا مأمور بها ولا منهي عنها ، فهذا يكون من عموم الأوليا ، وهم الأبرار المقتصدون ، وأما السابقون المقرّ بون فأعلى من هؤلا ، كماأن العبد الرسول أعلى من النبي الملك .

ولماكانت الخوارق كثيراً ما ينقص بها درجة الرجل ، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ، ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب ، كالزنا ، والسرقة ، وتمرض على بمضهم فيسأل الله زوالها، وكلهم بأمر المريد السالك أن لا يقف عندها ، ولا يجملها همته ، ولا يتبجح بها ، مع ظنهم أنها كرامات ، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين المويهم بها ؟ ا فاي في أعرف من تخاطبه النباتات عا فيها من المنافع ، و إنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها ، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر ' وتقول : هنيئًا لك يا ولي الله ، فيقرأ آية الكرسي ، فيذهب ذلك وأعرف من يقصد صيد الطير، فتخاطبه المصافير وغيرها ، وتقول : خذني حتى يأكلني الفقراء ، ويكون الشيطان قد دخل فيها، كما يدخل في الإنس، ويخاطبه بذلك، ومنهم من بكوذني البيت وهو مفلق ، فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح ، وبالمكس ، وكذلك في أبواب المدينة ، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة ، أو تربه أنواراً ، وتحضر عنده من بطلبه ، ويكون ذلك من الشياطين

بتصورون بصورة صاحبه ، فاذا قرأ آية الكرسي مرة بمد مرة ، ذهب ذلك كله.

وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر الله ، و بعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي وينافي ، ويظهر له الخوارق ، مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء ،فاذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يميناً وشمالاً ، ذهب حيث أراد ، و إذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي ، أو نومه، أو ذهابه ، حصل له ما أراد من غير حركةمنه في الظاهر ، وتحمله إلى مكة ، وتأتي به ، وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة ، وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك ، فيقول في نفسه : كيف تصورا بصورة المردان، فيرفع رأسه فيجده بلحي، وبقولله:علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة، فتنبت ويراها ، وغير ذلك ، وكله من مكر الشيطان .

وهذا باب واسع، لو ذكرتما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير. وقد قال تمالى : ( فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعَّمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابنلاه فقدرعليه رزقه فيقول ربي أهاني)(١) قال الله تبارك وتمالى: (كلا) ولفظ (كلا) فيها زجر وتنبيه، زجر

<sup>(</sup>١) سورة الفجر ، الآيثان : ١٥ ، ١٦

عن مثل هذا القول ، و تنبيه على ما يخبر به ، و يؤمر به بمده ؛ وذلك أنه ليسكل من حصل له نعم دنيوية تمد كرامة ، يكون الله عز وجل مكرماً له بها ، ولا كل من قدِّر عليه ذلك يكون مهيناً له نذاك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يمطي النمم الدنيوية لمن لا يحبه ، ولا هو كريم عنده ،ليستدرجه بذلك ، وقد يحميمنها من يحبه ويواليه ، لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده ، أو يقع بسببها فيما . die da , S

وأيضا كرامات الأولياء لا بدأن يكون سببها الاعان والتقوى، هَا كَانَ سَبِّبُهُ الْكَفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْمُصِّيانُ ، فَهُو مَنْ خُوارَقَ أَعْدَا ۚ اللَّهُ لا من كرامات أولياء الله ، فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة ، والقراءة ، والذكر ، وقيام الليل ، والدعاء ، وإنما تحصل عند الشرك ، مثل دعاء الميت ، والغائب ، أو بالفسق والمصيان وأكل المحرَّمات، كالحيات، والزَّنابير، والخنافس، والدم، وغيره من النجاسات، ومثل الفناء، والرنص، لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان، وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن ، وتقوى عندسماع من امبر الشيطان ، فيرقص ليلاً طويلاً ، فاذا جانت الصلاة صلَّى قاءـداً ، أو ينقر الصلاة نقر الديك ، وهو يبغض سماع القرآن ، وينفر عنه ، ويتكلفه ، ليس له فيه

فالقرآن هو ذكر الرحمن ، قال تمالى : (ومن أعرض عن ذكري فان له مميشة صنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً . قال كذلك أتتك آباتنا فنسيتها وكذلك البيوم تنسى (٢٠) يهني تركت العمل بها .

## فصل

ومما يجب أن يملم أن الله بعث محمداً وفي إلى جميع الانسوالجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الايمان بمحمد والتيباعه،

<sup>(</sup>١) المكاء: الصفير . والتصدية : التصفيق

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ، الآية : ٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة طه ، الآيات : ١٢٤ - ١٢٦

فمليه أن يصدقه فيما أخبر ، ويطيعه فيما أص . ومن قامت عليه الحجـة برسالته فلم يؤمن به ، فهو كافر ، سواء كان إنسياً أو جنياً .

ومحمد ﷺ مبموث إلى الثقلين بانفاق المسلمين ، وقد استممت الجن القرآن، وواثوا إلى قومهم منذرين لما كان الني وَلَيْكِيُّ يَصَلَّى بَأْصِحَابِهِ بِبَطِنْ نَحْلَةً لِمَا رَجِعُ مِنْ الطَّائِفِ ، وأُخبَرِهُ اللهِ بِذَلَكُ فِي القرآن بقوله: (وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلماتضي وائوا إلى تومهم منذرين. قالوا يانومنا إنا سممنا كنابا أنزل من بعد موسى مصدِّقاً لما بين يديه بهدي إلى الحق وإلى طريق مستقم . يا قومنـا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألم . ومن لا يجب داعي الله فليس عمين في الأرض وليس له من دونه أوليا وأوالتك في ضلال مبين ) (١) وأنزل الله تمالى بعد ذلك: ( قل أوحي إليَّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سممنا قرآناً عجباً. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك برينا أحدًا. وأنه تمالى جدُّ رنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط ] وأنا ظهنا أن ابن تقول الانس والجن على الله كذباً وأنه كان رجال من الانس يموذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً )(٣) أي السفيه منا في أظهر أو لي العلماء.

<sup>(</sup>١) سورة الاحقاف ، الآيات: ٢٩-٣٣ (٢) سورة الجن، الآيات: ١-٣

وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الانس إذا نزل بالوادي قال: أءوذ بمظيم هذا الوادي من شر سفها، قومه ، فلما استفاتت الانس والجن ، ازدادت الجن طفياناً وكفراً ، كما قال تمالى : (وأنه كان رجال من الانس يموذون مرجال من الجن فزادوهم رهقاً . وأنهم ظنوا كما ظننتم أذان يبعث الله أحداً وأيا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شديداً وشهباً )(١) وكانت الشياطين ترمي بالشهب قبل أن ينزل القرآن ، لكن كانوا أحيانا يسترقو ذالسمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدم ، فلما بعث مجمد ميكالية ملثت السماء حرسا شديداً وشهباً ، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا ، كما قالوا : (وأنا كنا نقمد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن مجدله شهاباً رصداً )(٢) وقال تمالى في الآية الأخرى : (وما تنزُّ لت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيمون إنهم عن السمع لممزولون) (٣) قالوا: (وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد مهم رجهم رشدا . وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا )(٤) أي على مــذاهب شتَّى، كما قال العلما منهم: المسلم والمشرك ، واليهودي والنصر الي والسني والبدعي.

 <sup>(</sup>١) سورة الجن ، الآيات : ٦-٧
 (٢) سورة الجن ، الآيات : ٦-٧

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ، الآيات : ٢١٠ ـ ٢١٢

<sup>(</sup>١) سورة الجن ، الآيتان : ١٠ ، ١١

( وأنا ظننا أن ان نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً ) (١) أخبروا أنهم لا يمجزونه ؛ لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه : ﴿ وَأَنَّا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون )(٢) أي الظالمون.

يقال: أقسط إذا عدل ، وقسط: إذا جار وظهم ( فمن أسلم فأوائك تحرُّوا رشداً. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناه ماء غدقاً. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صمداً . وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولاأشرك به أحداً . قل إني لا أملك اكم ضراً ولا رشدا . قل إني لن بجيرني من الله أحد ولن أجدمن دونه ملتحداً)(٣) أيملجاً ومماذا ( إلا بلاغاً من الله ورسالانه ومن بمص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيملمون من أضمف ناصر أو أقل عدداً )(٤).

تُم لما صمعت الجن القرآن أنوا إلى النبي وَلَيْكُ وَآمنوا به، وهم جن

<sup>(</sup>١) سورة الجن ؛ الآية : ١٢ (٢) سورة الحن ، الآيثان : ١٤،١٣

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ، الآيات : ١٤-٢٢ (٤) سورة الجن ، الآيتان : ٢٤،٢٣

نصيبين ، كما ثبت ذلك في والصحيح من حديث ان مسمود وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وكان إذ قال :(فبأي آلاء ربكما تكذبان)(١) قالوا: ولا بشي من آلائك ربنا نكذب ، فلك الحد (٢).

ولما اجتمعوا بالنبي ﷺ سألوه الزاد لهم ولدواجم، فقال :«لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكوز لحمًا ، وكل بمرة علف لدوابكم ، قال النبي مُنْكُمُ : ﴿ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَانْهَمَا زَادُ إِخُوانَكُمْ من الجن »(٣) وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متمددة ، و بذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك ، وقالوا : فاذا منع من الاستنجاء عا للجن ولدوابهم، فما أعد الأنس ولدوابهم من الطمام والعلف أولى وأحرى.

ومحمد ﷺ أرسل إلى جميع الانس والجن ، وهذا أعظم قدراً عند الله تمالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فانهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك ، ومحمد والله أرسل اليهم يأمره عا أمر الله به ورسوله ، لا نه عبد الله ورسوله ، ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ، الآية : ١٣

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير، ورجال إسناده ثقات .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ومسلم عن ابن مسمود.

وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع ، وأما مؤمنوه ، فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة ، وجمهور العلماء على أن الرسل من الانس، ولم يبعث من الجن رسول؛ لكن منهم الندُّر، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر .

والمقصود هذا أن الجن مع الإينس على أحوال: فمن كان مرف الانس بأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبدادة الله وحده وطاعة نبيه ، و بأمر الانس بذلك ، فهذا من أفضل أوليا و الله تمالى ، وهو في ذلك من خلفا والرسول ويتيليه و نوابه ، ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له ، فهو كمن استعمل الانس في أمور مباحة له ، وهذا كأن يأمره عا يجب عليهم ، وينهاه عما حرام عليهم ، ويستعملهم في مباحات له ، فيكون عنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك .

هذا إذا قد رأنه من أوليا الله نمالي، فغابته أن يكون في عموم أوليا الله نمالي ، مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمين . ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله، إمافي الشرك، وإما في قتل معصوم الدم ، أو في العدوان عليهم بغير القتل، كتمريضه وإنسائه العلم ، وغير ذلك ؟ وإما في فاحشة، كجلب من يطلب فيه

الفاحشة ، فهذا قد استمان بهم على الا يُم والمدوان ، ثم إن استمان بهم على المماصي فهو عاص ، إما فاسق، وإما مذنب غير فاسق .

وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على الحج ، أو أن يطيروا به عند السماع البدعي ، أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله ، وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ، ونحو ذلك ، فهذا مفرور قد مكروا به .

و كثير من هؤلاء قد لا يمرف أن ذلك من الجن ؟ بل قد سمع أن أوليا و الله لهم كرامات خوارق للمادات ، وليس عندهم من حقائق الا يمان ومعرفة القرآن ما يفرِق به بين الكرامات الرحمانية ، وبين النابيسات الشيطانية ، فيمكر ون به محسب اعتقاده ، فان كان مشركا يعبد الكواكب والا و ثان ، أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة ، ويكون يعبد الكواكب والا و ثان ، أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة ، ويكون عصده الاستشفاع والتوسل ممن صو ر ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شبيخ صالح ، فيظن أنه بعبد ذلك النبي أو الصالح ، وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان ، قال الله تعالى : ( ويوم يحشره وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان ، قال الله تعالى : ( ويوم يحشره جميما ثم يقول للملائكة أهؤلاه إياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك

أنتولينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن اكثر مهم مؤمنون) ". ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب بقصدون السجود لها ، فيقارنها الشيطان عند سجوده ليكون سجوده له ، ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون ، فات كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره ، جاء الشيطان في صورة جرجس أو من يستغيث به . وإن كان منتسبا إلى الاسلام واستغاث بشبخ بحسن الظن به من شيوخ المسلمين ، جاء في صورة ذلك الشيخ . وإن كان من مشركي الهند ، جاء في صورة من بعظمه ذلك الشيخ .

ثم إن الشيخ المستفاث به، إن كان بمن له خبرة بالشريمة لم يمر فه الشيطان أنه تمثل لا صحابه المستفيثين به ، وإن كان الشيخ بمن لا خبرة له ، أخبره بأقوالهم ، ونقل أقوالهم له ، فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم ، وإعاهو يتوسط الشيطان .

ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة فقال: يريني الجن شيئاً بر اقا مثل الما والزجاج، ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به، قال: فأخبر الناس به، ويوصلون إلي كلام من استفات بي من أصحابي فأجيبه، فيوصلون جوابي إليه.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآيتان : ٤٠ ، ٤١

وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الجوارق \_إذا كذّب بها من لم يعرفها وقال: إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة ، كما يدخل النار بحجر الطلق وقشورالنارنج ، ودهن الضفادع ، وغير ذلك من الحيل الطبيعية ، \_ يتمجب هؤلا والشايخ ويقولون : نحن والله لا نعرف شيئاً من هذه الحيل فلما ذكر لهم الحبير: إنكم لصادقون في ذلك ، ولكن هذه الأحوال شيطانية ، أقر وا بذلك ، والمن هذه الا تبين لهم الحق ، و تبين لهم من وجوه أنها من الشيطان ، ورأوا أنها من الشياطين ، لما رأوا أنها تحصل عثل البدع المذه ومة في الشرع وعند المعاصي لله ، فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية ، فعلموا أنها حينئذ من مخارق الشيطان لا وليائه لا من كرامات الرحمن لا وليائه .

والله سبحانه و تمالی أعلم بالصواب ، والیه المرجع والمآب، وصلی الله وسلم علی محمدسید رسله و أنبیائه ، وعلی آله وصحبه و أنصاره و أشیاعه و خلفائه ، صلاة وسلاما نستوجب بها شفاعته

تفيم : سقط من النعليق رقم (٣) في الصفحة (٣١) من رسالة الفرقان هذه ما يلي :

وأخرجه أحمد بن حنبل في « مسنده » عن عبد الله بن عمر بلفظ:
قال : كنا عند رسول الله وَلِيَّالِيَّة ، فذكر الفتن فأكثر في ذكر هاحتى
ذكر فتنة الأعلاس . فقال قائل : يا رسول الله ! وما فتنة الأحلاس ؟
قال : « هي فتنة هَم بَ بِ وحَر بِ ، ثم فتنة السراء دَ خَلُها أو دَ خَنْه من عن عن من تحت قد مَي وليس مني ، إعا ولبي المنقون »

قال أحمد شاكر في تمليقه عليه : إسناده صحيح .

## الحزالمقبول أجادب الرسول

:أليف الفاصل الا ُجل أبي سعيد محمد بن الفيضى الا تصاري المقدمة وفيها ثلاثة فصول

## الفصل الاول فى فضل الدعاء

الله الرسمز الرسم السمر الرسم

« الدماء هو المبادة » ثم قرأ : (وقال ربكم ادءوني استجب ()).

- « الدعاء من العبادة »(٢).
- « ليس شي أكرم على الله من الدعاء » (٣).
- « لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في الممر إلا البير" »(٤).
  - (١) سورة غافر ، الآية : ٢٠ والحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح .
    - (٢) رواه الترمذي بسند ضعيف.
- (٣) رواه أحمد، والترمذي وقال: غريب، والحاكم وقال: صحيح الاسناد،
   وأقره الذهبي.
- (٤) رواه الترمذي وقال : حسن غريب، وفيه أبو مودود فضة : لينه الحافظ في دالتقريب، ورواه ابن حبان في دصحيحه، والحاكم وقال : صحيح الاسناد. ( توحيد ـ ٣٠ )

«إن الدعاء ينفع مما نزلومما لم ينزل ، فعليكم عباد الله بالدعاء »(١)
« ما من أحد يدعو بدعاء إلاآ تاه الله ما سأل ، أو كف عنه من السوء ، ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم »(٢).
« من لم يسأل الله يغضب عليه »(٣).

« من فتح له منكم باب الدعاء ، فتحت له أبواب الرحمة ، وما سئل الله شيئًا \_ يعني أحب اليه \_ من أن يسأل المافية » (1).

« إِنْ رَبِكُمْ حَبِي كُرِيمُ ، يستحبي من عبده إذا رفع يديه اليه أن يردهما صفر ا » (٥)

« ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيمة رحم ، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث . إما أن يعجله دعوته ، وإما أن يدخرها له

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، والحاكم وصححه ، وتمقبه الذهبي بأن فيه عبد الرحمن أي: المليكي، ولينه الحافظ ابن حجر .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، وفي سنده ابن لهيمة، وللحديث شواهد من طريق أبي سميد وعبادة بن الصامت .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وابن ماجه، وفي سنده أبو صالح الخوزي، ضعفه ابن ممين، وقال أبو زرعة : لابأس به .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وقال : حديث غريب ، لانسرفه إلا من حديث أبي بكر المليكي ، وهو ضعيف في الحديث .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ، وأبو داود والترمذي وقال : حسن غريب . قال ابن حجر المسقلاني : سنده حبد .

## الفصل الثاني

#### في آداب الدعاء

«إذا سألتم الله فاسألوه بطون أكفكم ولا نسألوه بظهورها» (٢)

« [وكان] إذار فع بديه في الدعاء لم يحطهما حتى عسح مهماوجهه » (٣)

« [وكان] برفع بديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه »(١)

قال : كان يجمل إصبعيه حذاء منكبيه ويدعو .

قال: إن رفمكم أيديكم بدعة ، مازاد رسول الله والله على هذا ، يمنى إلى الصدر .

<sup>(</sup>١) قال المنذري : رواه أحمد ، والبزار ، وأبو يملى بأسانيد جيدة ، والحاكم وقال : صحيح الاسناد . ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كمب القرظي كلها واهية ، وهذا الطريق أمثلها ، وهو ضميف أيضاً .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وقال : غريب لانمرفه إلا من حديث حماد بن عيسى تفرد به و هو قليل الحديث ، وقد حدث عنه الناس . وضعفه المراقي .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم .

« إذ دخل رجل فصلى ، فقال : اللهم اغفر لي وارحمني . فقال رسول الله ويست فقمدت ،فاحمدالله على على وصل عَلَي ، ثم ادعه » (١)

قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك، فحمد الله وصلى على النبي وقلي ، فلما جلست ، فقال له النبي وقلي : « أيها المصلي ! ادع ُ تجب ، فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ، ثم الصلاة على النبي وقلي ، ثم دعوت لنفسي . فقال النبي وقلي : « سل تعطه ، سل تعطه » (٢)

« إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شي حتى تصلّى على نبيك »(٣)

كان يستحب الجوامع من اللحا ويدع ما سوى ذلك (1)
« لا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على أموالكم ، لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءً فيستجيب لكم »(٥)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، والترمذي والنسائي ،والحاكم وصححه ووافقهالذهبي.

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي بسند صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي موقوفاً على عمر من الخطاب.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في الصلاة ، والحاكم في الدعاء عن عائشة . قال الحاكم : صحيح ، وأقره الذهبي ، وجود إسناده النووي في والأذكار، و والرياض.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم عن جابر .

« إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارخمني إن شئت، ارزةني إن شئت، وليمزم مسألته، إنه يفمل ما يشاء لا مكره له ه(۱).

« يستجاب للمبد ما لم يدع ُ با يتم أو قطيمة رحم ، ما لم يستمجل » قبل : يا رسول الله ! ما الاستمجال ؛ قال : « يقول : قد دعوت وقد دعوت ، فلم أر يستجيب لي ، فيستحسر عند ذلك ويد ع الدعاء » (٢) «دعوة الرجل المسلم لا خيه بظهر الفيب مستجابة ، عند رأسه ملك مو كنّل كما دعا لا خيه بخير ، قال الملك الموكل به : آمين ، ولك عثل » (٣)

« إِن أَسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب » (1) « أشركنا يا أخي في دعائك ولا تنسنا ، فقال كلة ما يسرني أن لي مها الدنيا » (٥)

« ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها ، حتى يسأله شيسع نهله إذا انقطع » (٦)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في والمسند ، والبخاري ومسلم في الدعوات عن أنس.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم عن أبي هريرة . (٣) رواه مسلم عن أبي الدرداء .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود عوالترمذي عوااطبراني عن عبدالله من عمرو عوقد ضعفه الترمذي

<sup>(</sup>ه) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) روا. الترمذي وابن حبان عن أنس .

وفي رواية عن ثابت البناني مرسلاً : « حتى يسأله الماح ، وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع»(١)

« إذا ذكر أحداً فدعا له ، بدأ نفسه » (٢)

« من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد ، فليكثر الدعاء في الرخاه ١١ (٣)

« ادعوا الله وأنتم مو تنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه »(٤)

« يا غلام! احفظ الله محفظك ، احفظ الله مجده مجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي لم ينفعوك إلا بشي قـد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشي لم يضروك إلا بشي قــدكتبه الله عليك ، رُفعت الأثلام وجفَّت الصحف » (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن ثابت البناني مرسلا ، ورواه البزار عن أنس مرفوعاً: ﴿ لَيْسَالَ أَحَدُكُمُ رَبِّهِ حَاجِتُهُ أَوْ حَوَانْكِهِ كَامًّا ، حَتَّى يَسَأَلُهُ شَسَّعَ نَمْلُهُ اذَا انقطع ، وحتى بسأله الملح » قال الهيشمي : رجاله رجال الصحيح ، غير سيار بن حاتم وهو ثفة . (٢) رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب صحيح

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي، والحاكم وصححه ، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٠) رواه الترمذي ، والحاكم . وفي سنده صالح المري ، وهو ضميف .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي عن عبد الله بن عباس ، وقال : حديث حسن صحيح.

« إذا قال العبد: يا رب! يا رب! قال الله: لبَّيك عبدي ، سل مط »(١).

قال النبي عَلَيْنَ : « أوجب إن ختم » فقال رجل من القوم: بأي شي يختم ؟ قال أ: بـ « آمين » (٢) .

### الفصل الثالث

في أوقات قبولية الدعاء

أي الدعاء أسمع ؛ قال : « جوف الليل الآخر ، ودبر الصلوات المكتوبات » (٣) .

« لا يرد الدعاء بين الأذان والإِقامة »(٤).

« إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه »(°).

« هي ما بين أن يجلس الامام إلى أن نقضي الصلاة» (٩٠).

(١) رواه ابن أبي الدنيا في الدعاء عن عائشة ، وهو ضعيف، ولكن له شاهد عند البرار . (٢) رواه أبو داود عن أبي زهير النميري .

(٣) رواه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال : حديث حسن .

(٤) رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة وابن حبان

في و صحيحيها ، . (٥) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة .

(٦) رواه مسلم وأبو داود . قال أحمد : أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بمدصلاة العصر . ومن شاء التفصيل فليراجع وفتح الباري، (٣٠١/٢) « التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس »(١) .

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء» (٢٠). وفي رواية عن ابن عباس : «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم ٣(٣).

« إذا دخلت على مريض فره يدعو لك، فان دعاءه كدعاء الملائكة »(1).

« ثلاثة لا ثود دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلو مبرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لا نصرناك ولو بعد حين ، (٥).

« ثلاث دعو اتمستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد ، ودعوة

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي من حديث أنس،وقال : حدبث غريب ، وقدروي عن أنس من غير وجه ،وله شواهد ، وفي الباب عن جابر عند أبي داود وغيره، وصححه الحاكم والذهبي والنووي .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>به) رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه . قال المنذري : رواته ثقات ، لكن ميمون بن مهران لم يسمع من عمر .

<sup>(</sup>ه) رواه أحمد في المسند، والترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة. وفيه مقال، تكلم فيه الحافظ ابن حجر وغيره .

المسافر ، ودعوة المظلوم »(١).

إِن في الليل لساعة لا يوافقهـ ا رجل مسلم يسأل الله تمالى خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة» (٢).

« ثنتـان لانردَّان : الدعاء عند النداء ، وعند البأس حـين بلحم · (+) ( (iai pran

وفي رواية : «وتحت المطر»<sup>(٤)</sup> .

« كنا نؤم بالدءاء عند أذان المغرب » .

#### باب الدعاء عند الفيام من النوم

« الحمد لله الذي أحيانًا بعد ما أماتنا واليه النشور »(°). « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي وأبو داود ،كلهم من حديث أبي جمفر المدني . قال المناوي وغيره : لا يمرف . وقال ابن المربي في والعارضة » : الحديث مجهول، وربما شهدت له الاصول . (٢) رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>س) رواه أبو داود ، والدارمي ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) رواها الحاكم ثم قال: تفرد به يمقوب الزممي ، قال عنه الحاف ظ في ( النقريب ) : صدوق سيء الحفظ.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

كل شي قدير ، سبحان الله والحديثه ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا جول ولا قوة إلا بالله ، رب اغفرلي »(١).

« لا إله إلا أنت ، سبحا لك اللهم وبحمدك ، أستغفرك لذنبي ، وأسألك رحمنك . اللهم زدني علماً ولا تزغ قلي بمد إذ هديتني، وهب من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب (٢٠).

« اللهم إلى أسألك خيراً ».

« الله أكبر « عشراً » الحد لله « عشراً » سبحان الله و محمده عشرًا ، سبحان الملك القدوس عشرًا ، استغفر الله عشرًا ، لا إله إلا الله عشراً اللهم إني أعوذ بكمن ضيق الدنيا ، وضيق يوم القيامة عشراً و٣٠٠.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والترمذي وأبو داود ، وهو بتمامه : من تمار مرف الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدر ، وسبحان الله ، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : رب اغفر لي ، أو دعا، استجيبله ، فان توضأ وصلى قبلت صلاته ، و تمار : أي استيقظ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود والنسائي ، عن عائشة رضي الله عنهـا أن رسول الله وفي سنده المتيقظ من الليل قــال: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ . . ، وفي سنده عبد الله من الوليد ، وهو المصري ، وهو ليّن الحديث كما في ﴿ التقريبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، وفي سنده شريق الهوزني ، لا يعرف ، وفيه بقية من الوليد وهو مدلس، ولكن رواه أحمد، وابن أبي شيبة، وأبو داود بلفظ: كان يتموذ من ضيق المقام يوم القيامة ، وإسناده صحيح.

« سبحان رب المالمين » .

« سبحان الله و بحمده ».

اللهم لك الحمد، أنت قيم (١) السياوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، ولك الحمد، أنت نور (٢) السياوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنارحق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك نوكلت، واليك أنبت، وبك خاصمت واليك عاكمت، واليك أنبت، وبا خاصمت أعلمت ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك (٣).

« إن في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . . . (1) إلى ختم السورة .

<sup>(</sup>١) أي حافظها وراءيها . (٣)أي منورها ، وبك يهندي من فيهما.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآيات : ٩٠ ـ ٣٠٠ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنها قال : بت عند خالتي ميمونة ، فتحدث رسول الله والمسلم مع أهله ساعة ، ثم رقد ، فلما كان ثلث الليل الآخر ، قمد فنظر الى الساء فقال : « إن في خلق الساء الأرض ٠٠٠ الآيات ، الحديث ٠٠٠

#### باب الدعاء عند افتناح صموة الليل

« اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطرالساوات والأرض، عالم النيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم »(١).

« سبحانك اللهم و بحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك (٢).

«الله أكبر كبيرا» (٣).

« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، من همزه و نفخه و نفثه » (١٠) .

« الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ذو الملكوت والجبروت والحبروت والحطمة »(٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن عائشة . (٢) رواه أبو دواد والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ، وقد روي من غـير وجه باسانياد حياد .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، وأبو نميم في وأخبار أصبهان ، استفتح به رجل فقال : الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، فقال ما الله عجبت لها ، فتحت لها أبواب السهام ،

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ، والترمذي بسند حسن ، والهمز : المؤتة ، نوعمن الجنوف. والنفخ : الكبر . والنفث : الشمر ، والمراد به الشمر المذموم .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود بسند صحيح.

#### باب الفنوت في الوتر

« اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، تبارك ربنا وتعاليت »(۱) .

« اللهم إنا نستمينك ونستففرك ، ونثني عليك الخير ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك (٢٠٠٠ .

« اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، واليك نسعى ونحفد، ونخشى عذابك الجد، ونرجو رحمتك، إن عذابك الجدبالكفار ملحق » (\*).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن ، وأحمد ، والطبراني ، قال انترمذي : ولا نعرف عن النبي والله في القنوت شيئًا أحسن من هـــــذا . ورواه ابن أبي شيبة ، وابن عساكر بسند صحيح .

<sup>(</sup>٢) هو من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) وهو أيضاً من دعاء عمر بن الخطاب.

« اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، و بممافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» (١). « سبحان الملك القدوس » (٢) ثلاثاً .

#### باب اجابة المؤذن والدعاء بعد الانذان

« إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قال : أشهد أن محدا رسول الله . ثم قال : أشهد أن محدا رسول الله . ثم قال : حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : حي على الفلاح ، قال : لا حول قوة إلا بالله . ثم قال : الله أكبر الله أكبر ، قال : لا إله إلا الله » (") .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محداً عبده

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأصحاب ﴿ السنن ﴾ عن عائشة .

<sup>(</sup>٧) روى أبو داود والنسائي باسنادصحيح عن أبي بن كمب قال: كان رسول الله وي الله والله الله والله والله

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، وأبو دواد ، والنسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويليم : ﴿ ثُمْ قَالَ : لا إِلهُ إِلاَ الله مِنْ قَلْبِهِ دَخُلُ الْجِنَةُ ﴾ .

ورسوله، رضيت بالله رباً و عحمد رسولاً ، وبالاسلام ديناً »('' .
« اللهم ربَّ هذه الدعوة النامة ، والصلاة القائمـة ، آت محـداً

الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذيوعدته »(٢).

« اللهم هــذا إقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، وأصوات دعانك فاغفر لي »(٣).

« أقامها الله وأدامها »(٤).

#### باب الدعاء بعر ركعني الفجر

اللهم اجمل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سممي نوراً، وعن يساري نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، وأماي نوراً، وخاني نوراً، واجمل لي نوراً، وفي لساني نوراً، وعصبي

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ، وأبو داود وغيرها عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ويلاية عنه أن رسول الله ويلاية والله والله

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، والبيهقي في « الدعوات الكبير » وإسناده ضعيف ، فيه أبو كثير ، وهو مجهول ، كما قال النووي وغيره .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ، وإسناده ضعيف ، فيه مجهول وضعيفان ، ولذلك جزم النووي والمسقلاني بأنه حديث ضعيف .

نوراً ، ولحمي نوراً ، ودي نوراً ، وشمري نوراً ، وبشري نوراً ، واجمل في نفسي نوراً ، واعظم لي نوراً ، اللهم أعطني نوراً » (١) .

#### باب الدعاء عندالخروج من البيت

« بسم الله ، توكات على الله ، اللهم إنا نموذ بك من أن نذل أو نضل أو نظلم أو نجهل أو نجهل أو نجهل علينا » (٢٠ .

« بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » (\* ).

« اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أظلم أو أُظلم ، أو أُطلم ، أو أُطلم ، أو أُطلم ، أو أُجهل على " » (٤).

#### باب الدعاء عند دخول المسجد

أعوذ بالله المظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه ،والنسائي من حديث أنس ،والحديث بهامه : عن أنس رضي الله عنه قال : حين الله والمسائي : « من قال : حين الدا خرج من بيته حسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله ، يقال له: كفيت ووقيت وهديت و تنحى عنه الشيطان .

الرجيم »(١).

« بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله » (٢) .

« رب اغفر لي ذنو بي وافتح لي أبو اب رحمنك »(٣).

باب الدعاء والذكر بعد صلاة الصبح والمغرب

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيءٌ قدير »(٤).

« اللهم أجرني من النار ( سبع مرات ) » .

«اللهم إني أسألك علماً نافعاً ، وعملاً متقبَّلاً ، ورزقاً طيباً » (°).

باب الدعاء والذكر عند الصبح والمساء

« بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شي في الا رض ولا في السماء وهو السميع العليم (ثلاث مرات) »(٦).

(١) قال النووي في ﴿ الا ْذَكَارِ ﴾: حديث حسن ،ورواه أبوداود بسند جيد.

(٧) قال النووي في ( الاذكار ): روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه . قال : كان رسول الله ويتنافئ إذا دخل المسجد قال : ( بسم الله اللهم صل على محمد ) .

(٣) رواه ابن السني بلفظ : ﴿ اللَّهُمْ اغْفُرُ لِي وَافْتُحَ لِي أَبُوابِ رَحْمَتُكُ ﴾ .

(٤) رواه الطبر اني من رواية محيى بن عبد الله البابلق، وهو ضعيف كمافي والتقريب.

(٥) رواه أحمد وابن ماجه وابن السني عن أم سلمة .

(٦) رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال: حديث حسن

غريب صحيح .

(توحيد - ٤٥)

« اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سممي ، اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت ( ثلاث مرات ) »(١) .

«رضيت بالله ربا ، وبالاسلام دينا ، و بمحمد نبيا (نلاث مرات) » (۲).

« أصبحنا على فطرة الاسلام ، وكلة الاخلاص ، وعلى دين نبينا محد والله وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين » (۲).

« أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ، والكبريا والعظمة لله ، والخلق والاثمر ، والليل والنهار ، وما سكن فيهما لله » (٤).

« اللهم اجمل أول هذا النهار صلاحاً ، وأوسطه نجاحاً ، وآخره فلاحاً يا أرحم الراحمين ، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين » .

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فنحه ونصره ونوره وبركته

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي عن ثوبان بلفظ: « من قال حين يمسي: رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد عليه بنياً ، دون ذكر ثلاث مرات. وفي إسناده سمد ابن المرزبان ، وهو ضعيف ، وقال الترمذي عنه: حديث حسن صحيح غربب من هذا الوجه ، ولمله صح عنده من طريق آخر. ورواه أبو داود والنسائمي . قال النووي: باسانيد جيدة .

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد والمسند، عن عبد الرحمن ابن أبزى ، وأخرجه أحمد ، والدارمي ، وابن السني في د اليوم الليلة ، • (٤) ذكره النووي في والاذكار ، رواية ابن السني .

وهداه ، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده (في الصباح) (١) . أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين.

اللهم إني أسألك خـير هذه الليلة ، فتحهـا ونصرها ونورهــا وبركتما وهداها ، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها ( في · ( = | .... |

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلفك فمنك وحدك لا شريك لك ، فلك الحد ولك الشكر (في الصباح).

اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر ( في المساء ) .

اللهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله ؛ لا إله إلا أنتوحدك لا شريك لك ،وأن محمداً عبدك ورسولك (في الصباح).

اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله ، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك ( في المساء ) .

أُءُوذُ بِكَامَاتُ اللهِ النَّامَاتُ مِنْ شَرَ مَا خَلَقَ ، حَسَيَ اللهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هو عليه أو كات وهو رب المرش المظيم ( سبع مرات ) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن أبي مالك الاشعري .

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبو • لك بنعمتك على "، وأبوء بذنبي فاغفر لي فانه لا ينفر الدنوب إلا أنت(').

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة .

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلى ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي.

اللهم احفظني من بين يدي ُّ ومن خلفي ، وعن يمني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى (٢).

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير (٣).

( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمدفي السهاوات والأرض وعشيًّا وحين نظهرون. يخرج الحيمن الميت و يخرج الميت من الحيّ ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ) (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن شداد بن أوس

<sup>(</sup>٢) آخر جه النسائي ، وابن ماجه ، وصححه الحاكم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) عن عبدالله من مسمود رضى الله قال: كان النبي مَنْتُكُلِّكُمْ إذا أمسى قال: ﴿ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهُ ، وَالْحُمَّدُ لِلَّهُ وَلَا لِله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد . . . . .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم ، الآيات : ١٧-١٩ روى الطبراني عن عبد الله بن عباس عن =

اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر الساوات والأرض ، رب كلشي على ومليكه أشهدأن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه(١).

اللهم بك أصبحنا ، وبك أمسينا ، وبك نحيا ، وبك عوت ، وإليك المصير (٢) (في الصباح).

اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور (٣) (في المسام).

أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شي قدير ، رب أسألك خير ما في هذه الليلة . وخير ما بعدها ، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بمدها ، رب أعوذ بك من الكسل ، ومن سو الكبر

<sup>=</sup>ر سول الله علي قال : ر من قال حين بصبح سبحان الله حـــين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السهاو ات و الارض و عشياً و حين تظهرون . . الآمة بكاملها أدرك ما فاته في يومه ، ومن قالها حين عسى أدرك ما فاته في ليلته ، ورواه أبو داود، وضعفه البخاري في ﴿ التاريخ الكبير ﴾ وفي كتابه ﴿ كتاب الضعفاء ﴾ •

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن.

والكفر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر (') (في المسام).

أصبحنا وأصبح الملك لله ، والحمد لله ، لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شي قدير ، رب أسألك خير ما في هدا اليوم وخير ما بعده ، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ، رب أعوذ بك من الكسل وسو الكبر والكفر، رب أعوذ بك من الكسل وسو الكبر والكفر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر (٢) (في الصباح) .

(حم . تنزيل الكتاب من الله المزيز المايم . غافر الذنب وقابل النوب شديد المقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ) (٣) .

(الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا با إذنه بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشي من علمه إلا عا شاء وسع كرسيه السماوات والا رض ولا يؤوده حفظهما وهو العلمي المظيم)(1).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم دون لفظة ﴿ والكفر ﴾ عن عبد الله بن مسمو د رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم أيضاً دون لفظة ﴿ وَالْكَفْرِ ﴾ عن ابن مسمود .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمن ، الآيات : ١-٣

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية: ٢٥٥ روي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكاني رسول الله ويسلم بحفظ زكاة المال، وفي آخر الحديث: اذا أويت الى فراشك فاقر أكة الكرسي ، فانه لن يزال معك من الله تمالى حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح .

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم (ثلاث مرات) ( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عمايشركون. هوالله الخالق الباري المصور له الا سماء الحسني يسبح له ما في الساوات والأرض وهو العزيز الكيم) (١٠)

## المت الرسمز الرسم الرسم الرسم الرسم الرسم المساء

( قل هوالله أحد الله الصمد ، لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد) « ثلاث مرات ».

لس \_ أُلله الرِّمز الرَّحي م

( قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن غاسق إذا

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ، الآيات: ٢٢-٢٤ وأخرج أحمد في ﴿ المسند ، عن معقل ان يسار عن الذي والله : « من قال حين يصبح : أعوذ بالله السميع المليم من الشيطان الرجيم ،ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشروكل الله به سبمين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي ، ورواه الترمذي وقال : حديث غريب لا نمرفه إلا من هذا الوجه ورواه ابن السني، والترمذي باسناد فيه ضعف

وقب. ومن شر النفائات في العقد . ومن شر حاسد إذا حسد ) (١) « نلاث مرات ».

# الله الرسمز الرسم الرسم

( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شرًّ الوسواس الخنَّاس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنَّة والناس) (۲) « ثلاث مرات » .

اللهم بك أُحاول، وبك أُصاول، وبك أُقاتل ( يس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين ) (٣) إلى آخر السورة.

#### باب الرعاء عند الخروج من المسجر

اللهم إني أسألك من فضلك (٤) « بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله»(٥) ، «رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك»(٦) .

> (٢) سورة الناس (١) سورة الفلق

<sup>(</sup>٣) سورة يس ، الآيات : ١-٣

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن السني بلفظ: بسم الله اللهم صل على محمد .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن السني اذا دخل المسجد قال : اللهم اغفر في واذا خرج : اللهم افتح لي أبواب فضلك.

#### باب الدعاء عند دخول البيت

اللهم إني أسألك خير المواج وخير المخرج، بسمالله ولجنا، وعلى الله رنا توكلنا(١).

باب الدعاء عند الاكل والشرب

بسم الله ، وعلى بركة الله .

الحمد لله الذي أشبمنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل

بسم الله أوله وآخره (٢).

الحد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكني ولامود عولا مستنى عنه ، ربنا<sup>(٣)</sup> .

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسامين (٤) . الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوَّغه ، وجعل له مخرجاً (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن أبي مالك الاشعري .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود ، والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله وَلَيْكَةِ: « اذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تمالى في أوله ، فانه نسي أن بذكر اسم الله تمالى في أوله وأله فليقل: بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري عن أبي أمامة .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ، والترمذي عن أبي سميد الخدري .

<sup>(</sup>a) رواه أبو داود ، والنسائي بسند صحيح .

اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خير أمنه . اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم (۱) .

باب الرهاء عند دخول الخمر، وخروم اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث (٢). أعوذ بالله من الخبث والخبائث بسم الله (عند الدخول). غفر انك، الحمدلله الذي أذهب عني الأذى وعافاني (بعدا لخروج) (٣).

باب الرهاء قبل الوضوء و بعره بسم الله الرحمن الرحيم . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم اجعلني من النو ابين واجعلني من المنطهرين (٤) ( بعد الوضوء ) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في ﴿ صحيحه ﴾ عن عبد الله بن بسر .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) روى أبو داود ، والترمذي أن رسول الله وَيُتَالِيكُهُ كَانَ يَقُولَ : ﴿ عَفُرَانَكُ ﴾ وروى النسائي ، وابن ماجه باقيه .

<sup>(</sup>٤) روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي وسيسه قال: وراد وما منكم من أحد يتوضأ ، ثم قال : « أشهد أن لا إله إلاالله وحده . . . ، وزاد الترمذي : « اللهم احملني من التوابين واجملني من المتطهرين ، وسندها صحيح .

YV

## بات الدعاء بعد التكبيرة الاولى

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمفرب اللهم نقرني من الخطايا كما ينقى الثوب الا بيض من الدنس ، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد (١).

وجهت وجهي للذي فطر السهاوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لاشريك له وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين.

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي ، واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميماً إنه لا يغفر الدنوب إلا أنت ، واهدني لا حسن الا خلاق لا يهدي لا حسنها إلا أنت ، واصرف عني سينها الاأنت ، لبيك وسعديك واصرف عني سينها الاأنت ، لبيك وسعديك والخير كله في بديك ، والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك (٢) ، الله أكبر كبيراً (ثلاثاً) والحد لله كثيراً (ثلاثاً) (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان ، وأحمد ، والشافعي، والطبراني . (٣) رواه أبو داود ، والطحاوي بسند حسن .

وسبحان الله بكرة وأصيلاً (() ( ثلاثاً ) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه (٢).

باب الدعاء في الركوع وبعده وفي السعود وبين السعدتين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي (٢٠). سبوح قدوس رب الملائكة والروح (٤٠). سمع الله لمن حمده (٥٠).

اللهم ربنا لك الحد مل السماوات ومل الأرض ومل ما شئت من شي بعد .

اللهم ربنا لك الحمد مل السهاوات ومل الأرض ومل ماشئت من شي بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد .

اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، ربنا لك الحد حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه ، سبحان ربي المنطيم « ثلاثاً » سبحان ذي الجبروت المنظيم « ثلاثاً » سبحان ذي الجبروت والكبرياء والعظمة .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والدار قطني ، والحا كم وصححه هو وابن حبان ، والذهبي . (۳) رواه البخاري ومسلم . (٤) رواه مسلم .

اللهم الك ركعت ، وبك آمنت، ولك أسلمت ، خشع لك مممي وبصري ومخي وعظمي وعصبي .

اللهم ربنا لك الحد مل السماوات ومل الأرض وما بينهما، ومل ما شئت من شي بمد

اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهى للذي خلقه، وصوَّره، وشقَّ سممه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين.

اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دِقَّه ، وجلَّه ، وأوله ، وآخره ، وعلانيته ، وسره .

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وعمافاتك من عقو بتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك . اللهم اغفرلي وارحمني وأهدني وعافني وارزقني، رب اغفر لي .

### باب النشهد والصلاة على النبي فيتنبي والدعاء

التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيهـا النبي ورحمة الله وبركانه ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محداً عبده ورسوله .

اللهم صَل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل

إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمدوعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة المهات

اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم .

اللهم اغفر لي ماقدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أسرفت وما أعلنت ، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت .

اللهم إلى أسألك الثبات في الأمر ، والعزيمة على الرشد ، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك ، وأسألك قلباً سليماً ، ولساناً صادقاً ، وأسألك من خير ما نعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم ، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك .

#### باب الرعاء والذكر بعد الصلاة

الله أكبر، أستغفر الله (ثلاثاً) اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رب أعني على ذكرك

وشكرك وحسن عبادتك . لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شي قدير .

اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد . لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحد ، وهو على كل شيء لا حول ولا قوة إلا بالله . لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إباه ، له النعمة وله الفضل ، وله الثناء الحسن . لا إله إلا الله غلصين له الدين ولو كره الكافرون .

اللهم إنى أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. سبحان الله ( ثلاث و ثلاثون ) والحمد لله ( ثلاث و ثلاثون ) والله أكبر ( أربع و ثلاثون ) الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بايذنه يعلم ما بين أبديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاه وسع كرسيه السماوات والا رض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل أعوذ برب الفلق ( إلى آخرها )، قل أعوذ برب الناس ( إلى آخرها )، قل أعوذ برب الناس ( إلى آخرها )

#### باب الرعاء عنر عيادة المربض

أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يفادر سقياً . لا بأس طهور إن شاء الله تعالى . قل أعوذ برب النــاس ( إلى آخر السورة ) بسم الله تربة أرضنا ، بريقة بعضنا ، ليشفى سقيمنا بإذن ربنا . بسم الله ( ثلاثاً ) أعوذ بمزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (سبماً ) بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ، من شركل نفس أو عين حاسد ، الله يشفيك ، بسم الله أرقيك . أُعيذكما بكلمات الله التامة من شركل شيطان وهامَّة ، ومن كل عين لامَّة . أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك . بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شركل عرق نعيًّار، ومن شر حر النار . ربنا الله الذي في السياء تقدَّس اسمك، أمرك في السياء والأرض كما رحمتك في السماء ، فاجمل رحمتك في الأرض ، اغفر لنــا حوبنا وخطايانا ، أنت رب الطبيين ، أنزل رحمة من رحمتك ، وشفاء من شفائك على هذا الوجع.

اللهم اشف عبدك ينكا لك عدواً أو يمشي لك إلى جنازة . اللهم أحيني ماكانت الحياة خيراً لي ، وتوفَّني إذاكانت الوفاة خيراً لي .

## باب الدعاء والذكر عند من حضره الموت

لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجمون اللهم أُجُرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها .

اللهم اغفر لا بي سلمة، وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الفابرين، واغفر لنا وله يارب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، والحد لله رب العالمين . يس والقرآن الحكيم . (السورة) .

باب الدعاء في صيرة الجنازة ودفنها

السَّ السِّهُ الرَّحْمِزِ الرَّحِي مِ

الحديثة رب المالمين ... (السورة)

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله ، واغسله بالما والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الا بيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خبراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

اللهم اغفر لحيينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصفيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ، ومن تو فيته منا فتوفه على الايمان ، اللهم لآتحرمنا أجره ، ولا تفتـنـَّا بعده .

اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقـه من فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق .

اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم .

اللهم أنت ربها ، وأنت خلقتها ، وأنت هديتها إلى الاسلام ، وأنت قبضت روحها ، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها ، جثنا شفما فاغفر له.

اللهم اجمله لنا سلفاً وفرطاً وذخراً وأجراً .

اللهم عبدك وابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به مني ، إن كان محسنًا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئًا فاغفر له ، ولا تحرمنا أجر هولا تفتنا بمده .

بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه). . إلى قوله:(وأوائك هم المفاحون)<sup>(۱)</sup> عند رأسه (آمن الرسول عا أنزل اليه من ربه والمؤمنون )(٢)... إلى آخر السورة. عند رجليه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيات : ١ ـ ٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٥

#### بابدادعاء عند زبارة القبور

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإناإن شاء الله بكم للاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية .

السلام عليكم يا أهل القبور ، ينفر الله لنا ولكم ، أنتم سلفنــا ونحن بالاثر .

السلامعليكم دار قوم مؤمنين وأناكمما توعدون،غدامؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون .

اللهم اغفر لأعمل البقيع الفرقد، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.

#### باب دعاء الاستفارة

اللهم إني أستخبرك بملمك واستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولاأقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دبني ومعاشي وعاقبة أمري \_ أو قال: في عاجل أمري و آجله ـ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرشي في دبني ومعاشي وعاقبة أمري \_ أو قال: في عاجل أمري و آجله ـ فاصر فه عني واصر فني عنه، واقد ر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به .

#### باب دعاء الحاجة

لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب المرش المظيم ، والحمد لله رب العالمين .

أسألك موجبات رحمتك، وعزائم معفرتك، والغنيمة من كل بر"، والسلامة من كل إثم ، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته، ولاهمثا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضى " إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

# باب خطبة الحاجة كالنظاح وغيره وما يتعلق به

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلله فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (يا أيها الله ين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسامون) (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ...) إلى قوله : (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ...) إلى قوله : (واتقوا الله الذي تسافوز به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً) (٢) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنو بكم ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية : ١٠٧ (٢) سورة النساء ، الآية : ١ (٣) سورة الاحزاب ، الآيتان : ٧٠ ، ٧٠

بارك الله لك ، وبارك عليكما . وجمع بينكما في خير .

اللهم إني أسألك من خيرها وخير ماجبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ماجباتها عليه.

بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان مارزقتنا .

باب الدعاء عذر دخول السوق

لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد، يحيى وعيت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير . بسم الله ، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير مافيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها .

اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة .

باب الرعاء عند الكرب والغضب

اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا .

اللهم رحمتك أرجو ، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصاح لي شأبي كله ، لا إله إلا أنت .

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمنك وفي قبضتك ، ناصبتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في نضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك، أو علَّمته أحداً منخلقك، أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك ، أن تجمل القرآن ربيع قلي، وجلاء همي وغمي . ياحي ياقيوم ، برحمتك أستغيث لاإله إلا الله رب المطيم الحليم ، لاإله إلا الله رب المرش العظيم ، لاإله إلا الله رب المرش العظيم ، لاإله إلا الله من السياوات ورب الأرض ، رب المرش الحريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .

باب الرعاء عند صياح الربك ونربيق الحمار اللهم إني أسألك من فضلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

باب الرعاء في السفر ومشايعة المافر الله أكبر ( ثلاثاً ) .

(سبحان الذي سخر لنا هذا وماكناله مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون) (۱).

اللهم إنا نسألك في سفرنا هـذا البر والنقوى ، ومن العمل ما ترضى ،اللهم هو فن علينا سفرنا هذاواطو لنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الا هل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب في المال والا هل، آيبون تا ثبون عابدون لرنا حامدون .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ، الآيتان : ١٤ ، ١٤

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، والحور بعد الكور ، ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر في الأهل والمال .

أعوذ بكلمات الله النامات من شر ماخلق، سمع سامع بحمد الله و نعمته، وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا حافظنا وأفضل علينا عائداً بالله من النار، الله أكبر ( ثلاثاً ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كلشي قدير ؟ آببون تائبون، ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب اللهم اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلز لهم اللهم إنا نجملك في نحوره ، ونعوذ بك من شروره .

اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبكأصولوبك أقاتل بسم الله ، الحمد لله (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كناله مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) (۱) الحمد لله (ثلاثا) والله أكبر (ثلاثا) سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، يا أرض! ربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرك وشر مافيك ، وشر ما خلق فيك ، وشر مايدب عليك ، وأعوذ بالله من أسد وأسود، ومن المية والعقرب ، ومن شر ساكن البلد ومن والد وما ولد .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ، الآيتان : ١٤، ١٣

استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. زودك الله النقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثًا كنت.

اللهم اطو له البعد، وهو أن عليه السفر .

الله الرسمز الرسم السمر الرسم

قل يا أيها الـكافرون . . . إلى آخر السورة . إذا جاء نصر الله والفتح . . . السورة .

قل هو الله أحد . . . السورة .

قل أعوذ برب الفاق . . . السورة .

قل أعوذ برب الناس . . . السورة .

بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم رب السهاوات السبع وما أظللن ، ورب الا رضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما ذَرَين ، فانانسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونموذبك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها .

اللهم بارك لنا فيها ( ثلاثاً ) .

اللهم ارزقنا جناها وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها الينا .

### باب دعاء الأحرام والنلبية

لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .

لبيك اللهم لبيك وسمديك، والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والممل.

اللهم إني أسألك رضاك والجنة ، وأسألك المفو برحمتك من النار .

باب دعاء الطواف والمقام والصفا والمروة سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولاحول ولا قوة إلا بالله .

اللهم إلي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة . ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم قنعني بما رزقتني ، وبارك لي فيه ، واخلف على كل غائبة لي بخير ، (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي) .

اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي، فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنو بي.

اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ماكنبت في ورضي بما تسمت لي يا أحم الراحمين (إن الصفا والمروة من شمائر الله )(١) أبد أعا بدأ الله به: لا إله إلا الله وحده، الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدر . لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده.

اللهم إنك قلت: ادعوني أستجب اكم، وإنك لا تخلف الميماد، وإني أسألك كما هديتني للاسلام أن لا تنزعه مني حتى توفاني وآنا مسلم، رب اغفر وارحم أنت الأعز الأكرم.

بار دعاء عرف (۲) بعرف

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحد وهو على كل شي قدير .

اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيراً مما نقول .

اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، وإليك ما بي ، ولك ربي تراثي.

اللهم إني أعوذ بك مر عذاب القبر، ووسواس الصدر، وشتات الأمر.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ؛ الآية : ١٥٨ (٢) في الأصل: المرفة

اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الربح ، وأعوذ بك من شرما تجيء به الربح ، لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحبى ويميت وهو على كل شيء قدير .

اللهم اجمل في قلمي نوراً ، وفي سممي نوراً ، وفي بصري نوراً ، وفي قلى نوراً.

اللهم اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري ، وأعوذ بك من وساوس الصدر ، وشتات الأمر ، وفتنة القبر .

اللهم إني أعوذ بك من شرما يلج في الليل ، وشر ما يلج في النهار ، وشر ما تهب به الربح ، وشر بوائق الدهم .

لبيك اللهم لبيك ، إنما الخير خير الآخرة ، الله أكبر ، ولله الحد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد .

اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذَنَّهَا مَفْقُوراً .

اللهم اهدنا بالهدى ، وزّينًّا بالنقوى ، واغفر لنا في الا خرة والأولى.

اللهم إني أسألك رزقًا حلالاً طيبًا مباركاً .

اللهم إنك أمرتني بالدعاء واك الاجابة وإنك لا تخلف الميماد، ولا تنكث عهدك. اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا ، وماكرهت من شر فكر هه إلينا وجنبناه ، ولا تنزع منا الاسلام بعد إذ هديتنا (ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) (').

اللهم إني أسألك من خير ما سألك به نبيك ويُعَيِّدُ ، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك ويُعَيِّدُ (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) (۲ (رب اجعاني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبيل دعاء ربنا اغفر لي ولو الدي والمؤمنين يوم بقوم الحساب ) (۲ (رب ارجمهما كما ربياني صغيراً) (۱ (ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالا بمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) (۱ (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) (۱ وتب علينا إنك أنت النواب الرحيم ) (۲ ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم ) العليم العل

اللهم إنك تملم وترى مكاني وتسمع كلامي ، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري ، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٠١ (٢) سورة الاعراف ، الآية : ٢٢

<sup>(</sup>٣) سورة ابراهيم، الآيتان : ٢٠٤٠ (٤) سورة الاسراء ، الآية : ٢٤

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر ، الآية : ١٠ (٦) سورة البقرة ، الآية : ١٣٧

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ، الآية : ١٢٨

الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين، وأبهل إليك ابتهال المذنب الدليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضمت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، ونحل لك جسده، ورغم لك أنفه.

اللهم لا تجملني بدعائك رب شقياً ، وكن لي رؤوفا رحيماً ، يا خير المسؤولين يا خير المعطين ، يا أرحم الراحمين ، والحمد لله رب العالمين ؟ آمين .

لا إله إلا الله وحده لا شربك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (مائة مرة) قل هو الله أحد .. السورة (مائة مرة) اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلينا معهم (مائة مرة)

## بابالرعاء عذرق بالهلال

اللهم أهلئه علينا بالأمن والاعان ، والسلامة والإسلام ، ربي وربك الله ، هلال خير ورشد ، هلال خير ورشد ، هلال خير ورشد . آمنت بالذي خلقك ( ثلاث مرات ) الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجا ، بشهر كذا .

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان

#### بار دعاء الافطار

اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ، ذهب الظمأ ، وابتلت

المروق ، وثبت الأُجر إن شاء الله .

اللهم إِني أسألك برحمتك التي وسمت كل شيء أن تغفر ذوبي. باب الرعاء في ليلة القرر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

باب الرعاء عنر لبسى الثوب الجريد

اللهم لك الحمد كما كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول ولا قوة ، الحمد لله الذي رزقني من اللباس ما أتجمل به في حياتي . الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي . الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي .

باب دعا كفارة المجلس

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب اليك .

باب دعاء مفظ الفرآن

اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني ، وارحمني أن أتكلف مالا يمنيني ، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني .

اللهم بديع السماوات والا رض، ذا الجلال والاكرام، والمزة

التي لا ترام ، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلى حفظ كتابك كما عامتني ، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك

اللهم بديع السهاوات والأرض، ذا الجلال والاكرام، والمزة التي لا ترام ، أسألك يا الله يا رحمان بجلالك و نور وجهك أن تنور ر بكتابك بصري، وأن تطلق بين لساني، وأن تفرح به عن قلمي، وأن تشرح به صدري ، وأن تفسل به بدني ، فانه لا يمينني على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله تمالى المظيم .

بار الدعام اذا رأى ميتلي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، وفضلني على كتير ممن خلق تفضيلاً.

## بار دعاء قضاء الدي

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

#### بار دعاء الاستسقاء

اللهم اسق عبادك وبهيمتك ، وانشر رحمتك ، وأحي بلدك الميت . اللهم اسقنا غيثاً مفيثاً مريثاً مريماً نافعاً غير ضار ، عاجلاً غير آجل . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . لا إله إلا الله يفعل ما يريد .

اللهم أنت الله الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجمل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.

### باب دعاء الرباح والرعد والمطر

اللهم إلى أسألك خـيرها وخير ما فيها وخـير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

اللهم إنا نسألك من خيرهذه الربح وخير ما فيها وخير ماأمرت به ، و نعوذ بك من شر هذه الربح وشر ما فيها وشر ما أمرت به . اللهم اجعلها رحمة ولاتجعلها عذا با، اللهم اجعلها رياح ولاتجعلها رياد اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذا بك وعافنا قبل ذلك . سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .

اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه . اللهم سقياً نافعاً . اللهم صيباً نافعاً . باب دهاء النوبة اللهم إني أنوب اليك منها لا أرجع اليها أبداً اللهم مغفر تك أوسع من ذنوبي ، ورحمتك أرجى عندي من

عملي .

باب صعرة النسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

باب الرعاء عند رؤبة الثمار الجديدة

اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنافي صاعنا وبارك لنا في مدِّنا.

اللهم كما أربتنا أوله فأرنا آخره .

باب الرهاء عند رؤبة المرآة اللهم أنت حسنت خلّقي فحسن خلّتي .

اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلّتي ، وحرام وجهي على النار . الحد لله الديسو "ى خلقي وأحسن صورتي وزان مني ماشان من غيري . الحدالله الديسو "ى خلقي فعد "له ، وصور صورة وجهي فأحسمها وجملني من المسلمين .

( توحيد - ٥٦ )

# باب اسم الله الاعظم

اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، اللهي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

اللهم إني أسألك بان لك الحمد ، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السياوات والا رض ، يا خال الجلال والا كرام . يا حي يا قيوم أسألك . وإله كم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم . لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .

## باب أسماء الله تعالى

هو الله الذي لا إله إلاهو، الرحين، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، المزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ المصور، الففار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط الخافض، الرافع، الممزر، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، العليف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الدكريم، الرقيب، الجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل القوي، المنبن، الولي، الحميد، المحصي، المبدى، المحيد، الحجيي، المحيد، الحميد، المحد، المحد، المحد، العالميت، الحيار، العالميت، الحيار، العالمين، الولي، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المحبير، الحيار، المحبير، المحبير،

المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي المنعالي، البكر، التواب، المنتقم، العفوة، الرؤوف، ملك الملك، ذو الجلال والإكرام؛ المقسط؛ الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور.

#### باب الاستعادة

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم إني أعوذ بك من الهموالحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

اللهم إي أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهجل، والحرم، وعذاب القبر.

اللهم آت نفسي تقواها ، وزكَّها أنت خير من زكاً ها ، أنت وليها ومولاها .

اللهم إني أعوذ بك من علم لاينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها .

اللهم إلى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ، ومن شر ما لم أعمل . اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك نوكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت .

اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت ، والجن والانس يموتون

اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقدَّة والذَّلة ، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم .

اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق .

اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فأنه بنس الضجيع، وأعوذ بك من الحيالة فأنها بنست البطالة.

اللهم إني أعوذ بك من البرص ، والجذام ، والجنون ، ومن سي الأسقام.

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والاعمال والاهواء اللهم إني أعوذ بك من شر سممي وبصري ، وشر لساني وشر قلي و شر منيي .

اللهم إني أعوذ بك من الهدم ، وأعوذ بك من التردي ، ومن الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن يتخبُّطني الشيطان عند الموت. وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبراً. وأعوذ بك من أن أموت لديماً.

اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع . اللهم ألهمني رشدي ، وأعذني من شر نفسي . اللهم إني أسألك الجنة ( ثلات مرات ) .

اللهم إني أستجيرك من النار (الاث مرات) أعوذ بوجه الله المطيم اللهم إني أستجيرك من النار (الاث مرات) أعوذ بوجه الله المدي ليس شيء أعظم منه ، وبكلمات الله النامات التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر ، بأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شرما خلق وذراً وبرأ ، أعوذ بالله من الكفر والدّين .

### باب جامع الدعاء

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي و إسراني في أمري ، وما أنت أعلم به مني .

اللهم اغفر لي جدّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي .
اللهم اغفر لي ما قدَّمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ،
وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدّم وأنت المؤخر ، وأنت على كل شي. قدير .

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي

التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخر تي التي فيها معادي ، واجمل الحياة زيادةً لي في كل خير ، واجعل الموت راحةً لي من كل شر .

اللهم إنى أسألك الهدى والنقى والعفاف والغني . اللهم اهدني وسدّدني .

اللهم اغفر لي وارحمني ، واهدني وعافني وارزقني .

اللهمآتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. رب أعني ولا تمن عُلَيٌّ ، وانصرني ولا تنصر على ، وامكر لي ولا تمكر على ، واهدني ويسر الهدى لي ، وانصرني على من بغي علي ". رب اجملني لك شاكراً ، لك ذاكراً ، لك راهباً ، لك مطواعاً ، لك غبناً، إليك أوَّاها منيباً رب تقبَّل تو بتي ، واغسل حو بتي ، وأجب دعوتي ، وثبّت حجتي ، وسدِّد لساني ، واهد قلي ، واسلل سخيمة صدری .

اللهم إني أسألك المفو والمافية . رب إني أسألك المافية والمافاة في الدنيا والآخرة .

> اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبة عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوةً لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجمله فراغاً لي فيما تحب.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهو تن به علينا مصيبات الدنيا ؛ ومتمنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتنا، واجمله الوارثمنا، واجمل تأرنا علىمن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجمل مصيبتنا في ديننا، ولا تجمل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلِّط علينا من لا يرحمنا .

اللهم انفيني ما عائمتني ، وعلمني ما ينفيني ،وزدني علماً .الحمد لله على كل حال ، وأعوذ بالله من حال أهل النار .

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنيًّا ، وأعطنا ولاتحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا ، وأرضنا وارض عنا .

اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك ، والعمل الذي يبلّغني

اللهم اجعل حبك أحب "إلي "من نفسي ومالي وأهلي ، ومن الماء البارد.

اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي .

اللهم أسألك خشينك في الغيب والشهادة ، وأسألك كلة الحق

في الرضى والفضب، وأسألك القصد في الفقر والنبى، وأسألك نميماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضى بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضراة ، ولا فتنة مضائة.

اللهم زيِّننَّا بزينة الاعان ، واجعلنا هداة مهديين .

اللهم اجملني أعظم شكرك، وأ كثر ذكرك وانبع نصحك، واحفظ وصيتك.

اللهم إني أسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق، والرضى بالقدر.

اللهم طهر قلمي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فانك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل سريرتي خيراً من علانبتي، واجعل علانبتي صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولدغير الضال ولا المضل".

باب الدعاء عند المنام

اللهم باسمك أموت وأحيا ؛ باسمك ربي وضمت جنبي وبك

أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن أرسلتما فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين .

اللهم أسلمت نفسي اليك ، ووجهت وجهي اليك ، وفوضت أمري اليك ، وألجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك ، لا ملجأ ولا منجامنك إلا اليك، آمنت بكنابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ، فكم بمن لاكافي له ولا مؤوي .

سبحان الله ( ثلاثاً وثلاثين ) .

الحمدلله ( ثلاثاً وثلاثين ).

الله أكبر (أربعاً وثلاثين).

اللهم رب الساوات ورب الأرض ورب كل شيء ، فالق الحب والنوى ، منزل التوراة والانجيل والقرآن ، أعوذ بك من شركلذي شرأنت آخذ بناصيته . أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ؛ اقض عني الدّين ، واغنني من الفقر . بسم الله وضعت جني لله .

اللهم اغفر لي ذنبي ، وأخسى شيطاني ، وقك رهاني ، واجعلني

FAA

في النديّ الأعلى.

الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني ، والذي من ً على فأفضل ، والذي أعطاني فأجزل . الحمد لله على كل حال .

اللهم ربكل شي ومليكه ، وإله كل شي ، أعوذ بك من النار . اللهم رب السماوات السبع وما أظلَّت ، ورب الأرضين وما أُقلَّت، ورب الشياطين وما أُصَلَّت، كن لي جاراً من شر خلقك كلهم جميماً أن يفرط على "أحد منهم ، وأن يبغى ، عز " جارك ، وجل ثناؤك ، ولا إله غيرك ، لا إله إلا أنت

اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ( ثلاث مرات ) . اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم ، وكلاتك النَّامَّات ، من شر ما أنت آخذ ساصلته.

اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم .

اللهم لا يهزم جندك ، ولا يخلف وعدك ، ولا ينفع ذا الجد منك الجدِّ ، سبحانك ومحمدك . أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ( ثلاث مرات ) ( الله لا إله إلا هو الحيُّ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الدي يشفع عنده إلا باذنه يملم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شا. وسع كرسيه الساوات والأرض ولا يؤوده حفظها وهو العلي العظيم)() (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سممنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراكها حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) ()

قل هو الله أحد ... السورة .

قل أعوذ برب الفلق ... السورة .

قل أعوذ برب الناس السورة.

(حم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إناكنا منذرين ...) (٣) السورة.

(الم تنزيل الكناب لا ربب فيه من رب العالمين ...) (١٤) السورة.

( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ...) ( • ) السورة

( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ولد ولم يكن له كفو أأحد).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٥٥ (٢) سورة البقرة ، الآيتان: ٢٨٦،٢٨٥

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان، الآيات:١\_٣ (٤) سورة السجدة، الآيتان: ٢٢٢،٢٢١

<sup>(</sup>a) سورة آل عمران ، الآية : ١٩٠ إلى آخر السورة .

(قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تمبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد الكردينكم ولي دين).

( إن في خلق السهاو ات و الا رض و اختلاف الليل و النهار لا يات لا ولي الا لباب )(١) إلى آخر السورة .

# الخاعة وفيها خمسة فصول

# الفصل الاول

في ذكر الله عز وجل

لا يقمدةوم يذكرون الله إلاحفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده .

مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق ، يلتمسون أهل الدكر ؟ فاذا وجدوا قوماً بذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم . قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السياء الدنيا .. الحديث ٠

ألا أنبئكم بخير أعمالكم ، وأزكاها عند مليككم ، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن (١) سورة آل عمران ، الآيات: ١٩٠-٢٠٠

تلقواعدو كم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؛ قالوا: بلى قال: ذكر الله. طوبى لمن طال عمره، وحسن عمله.

قال يا رسول الله ! أي الاعمال أفضل ؛ قال : أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله.

من قمد مقمداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ، ومن اضطجع مضطجماً لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة .

ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار ، وكان عليهم حسرة

كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا أم عمروف،أو نهي عن منكر، أو ذكر الله .

لا تكثرو الكلام بغير ذكر الله ، فان كثرة الكلام بغير ذكر قسوة للقلب ، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي .

أي المال نتخذ؛ قال: لسانا ذا كراً، وقلباً شاكراً، وزوجـة مؤمنة تمينه على إيمانه . لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله .

أيّ العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة ؛ قال : الداكرون الله كثيراً والداكرات ... الحديث .

الشيطان جائم على قلب ابن آدم ، فاذا ذكر الله خنس ، وإذا غفل وسوس .

ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين . الحديث ما عمل العبد عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله . إذ الله تعالى يقول : أنا مع عبدي إذا ذكر في وتحركت بي شفتاه .

لكل شيء صقالة ، وصقالة القلوب ذكر الله ... الحديث .

# الفصل الثاني "

في فضل تعاوة الفرآن أوفضائل سوره

خيركم من تعلم القرآن وعلمه .

الماهم بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتمتع فيه وهو عليه شاق له أجران .

لا حسد إلا على اثنين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. الليل وآناء النهار. الليل وآناء النهار. المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالاثرجيّة، والمؤمن الذي

لا يقرأ القرآن و بعمل به كالتمرة .

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين.

لا تجملوا بيو تكم مقابر ؛ إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة .

اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيمًا لا صحابه .

اقرؤواالزهماوين: البقرة ،وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان (١) ، أو فرقان (٢) من طير صواف تحاجاً نءن أصحابها . اقرأوا سورة البقرة فأن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا يستطيفها البطلة .

يا أبا المنذر: أندري أي آية من كتاب الله ممك أعظم ؛ قلت: ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم) قال: فضرب صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر.

أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فأتحـة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته .

من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من العجال. إني أحب هذه السورة: (قل هو الله أحد)، قال: « إن حبك إياها أدخلك الجنة».

ألم تر آيات أُنزلت الليلة لم ُير مثلهن قط : (قل أعوذ برب الفاق) (قل أعوذ برب الناس).

بقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ،ورتبِّل كما كنت ترتل في الدنيا ، فان منزلك عند آخر آية تقرؤها.

<sup>(</sup>١) الفياية : ماأظل الانسان من فوق رأسه ، كالسحابة ونحوه .

<sup>(</sup>٢) الفرقان: الطائفتان

إِنَ اللَّذِي لِيسَ فِي جَوْفَهُ شَيُّ مِنَ القَرَّآنَ كَالْبَيْتُ الْخُرْبِ.

يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي ، أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ، وفضل كلام الله تمالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه .

من قرأ حرفاً من كناب الله فله به حسنة ، والحسنة بمشر أمثالها، لاأ قول: الم حرف: ولكن ألف حرف، ولام حرف وميم حرف. من قرأ القرآن وعمل عـا فيه ، ألبس والداه تاجاً يوم القيـامة صنورة أحسن من صنوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم ، فما ظنكم بالذي عمل مذا ؟ .

من قرأ القرآن فاستظهره، فأحل حلاله، وحرَّم حرامه، أدخلة الله الجنة ، وشفَّعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار .

إِن لَكُلُ شَيٌّ قَلْبًا ، وقلب القرآن ( يَسَ ) ، من قرأ ( يَسَ ) : كتب الله بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات (١).

إِنْ سُورةً فِي القَرآنُ ثَلاثُونَ آية شَفَعَتَ لُرْجُلُ حَتَى غَفُرُ لَهُ ، وهي: (تبارك الذي بيده الملك).

(إذا زلزلت) تمدل نصف القرآن ، و ( قل هو الله أحد ) تمدل ثلث القرآن ، و ( قل يا أيها الكافرون ) تمدل ربع القرآن .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال: حديث غريب.

من قرأ كل يوم مائتي مرة: (قل هو الله أحد) مُحي عنه ذُنوب خمسين سنة ، إلا أن يكون عليه دين .

[كان] يتموذرسول الله وَقَطِينَةُ بـ (فل أعوذ برب الفلق)و(قل أعوذ برب الناس) ، ويقول: يا عقبة ! تمو ّذ بهما ، فما تمو "ذ متمو "ذ بمثلهما .

قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة ، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير .

قراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة ، وقرأءته في المصحف تضميَّف على ذلك إلى ألني درجة .

إن هذه القلوب تصدأً كما يُصدأُ الحديد إذا أصابه الماء. قيل: يا رسول الله! وما جلاؤها؛ قال: «كثرة ذكر الموت، وتلاوة القرآن».

في فاتحة الكتاب شفاء من كل داه .

من قرأ سورة (آل عمران) يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل.

افرؤوا سورة ( هود ) يوم الجمعة .

من قرأ سورة ( الكهف ) في يوم الجمعة ، أضاء له النور ما بين الجمتين .

( توحيد - ٧٠

من قرأ (يس) ابنغاء وجه الله تمالي غُـُفر له ما تقدم من ذُـبه ، فاقرؤوها عند مو تاكم .

إِنْ لَكُلُ شَيْ سَنَامًا ، وإِنْ سَنَامِ القَرآنَ سُورة ( البقرة ) . وإِنْ لَبَابُ القَرآنَ المفصل .

لكل شي عروس ، وعروس القرآن (الرحمن) .

[كان] يحب هذه السورة: (سبح اسم ربك الأعلى).

« ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم ؟ » قالوا : ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية في كل يوم ؛ قال : « أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ( ألها كم التكاثر ) ؛ .

إذا أحب أحدكم أن يحدث ربَّه فليقرأ القرآن.

# الفصل الثالث

في فضل النسبيح والتعميد والنهليل والنكبير

أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أحب [إلي ] مما طلمت عليه الشمس .

من قال : « سبحان الله و بحمده » في يوم مائة مرة حُطَّت خطاياه و إِن كانت مثل زيد البحر .

كلمان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله و بحمده ، سبحان الله العظيم .

[أ] بمجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة، فسأله سائل من جلسائه: كيف بكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال: « يسبح مائة تسبيحة ، فيكتب له ألف حسنة ، أو يُحطّ عنه ألف خطيئة ».

سئل رسول الله علي : أي الكلام أفضل ؛ قال : « ما اصطفى الله للائكته : سبحان الله و بحمده » .

لقد قلت بمدك أربع كلات ( ثلاث مرات ) لو و زنت عا قلت

منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده . عدد خلقه ، ورضي نفسه ، وزنة عيشه ، ومداد كالله .

من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحد وهو على كل شي \* قدير في يومه مائة مرة ، كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء مه إلا رجل عمل أكثر منه.

من قال : سبحان الله العظيم و بحمده ، غرست له نخلة في الجنة . أفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحمد لله .

أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحامدون ، الذين يحمدون الله في السر "ا و الضر " ١٠ .

قال موسى: يا رب ! علمني شيئًا أذكرك به أو أدعوك به فقال: يا موسى ! قل : لا إله إلا الله . فقال : يا رب ! كل عبادك يقولون هذا؛ إنما أريد شيئًا تخصني به قال: يا موسى! لو أن السهاوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع وضمن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة ، لمالت بهن لا إله إلا الله .

التسبيح نصف الميزان، والحمد لله علوه، ولا إله إلا الله ليس لها حجاب دون الله تخاص اليه . ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر.

إِنَّ الْجِنَةُ طَيْبَةُ النَّرِيةُ ، عَذَبَةُ المَاءُ ، وإنها قيمان ، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

عليكن بالتسبيح والتهليل والنقديس، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات ، ولا تغفان فتنسين الرحمة .

قل: لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، الله أكبر كبيراً ، والحد لله كثيراً ، وسبحان رب العالمين ، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . قال : فهؤلاء لربي ، فالي ، فقال : قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني

إن، الحمد لله، وسبحان الله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ، تساقط ذنوب العبدكما يتساقط ورق هذه الشجرة .

أكثر من قول: لاحول ولا قوة إلا بالله ، فأنها من كنز الجنة. قال مكحول: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجى من الله إلا اليه، كشف الله عنه سبمين باباً من الضر أدناها الفقر.

لا حولولا قوه إلا بالله دوا من تسمة وتسمين داء أيسرها الهم. سبحان الله هي صلاة الخلائق، والحمد لله كلة الشكر ، ولا إله إلا الله كلة الاخلاص، والله أكبر عملاً ما بين السما والأرض، وإذا قال المبد: لا حول ولا قوة إلا بالله ، قال الله تمالى: أسلم واستسلم .

## الفصل الرابع

فى فضل الاستغفار والنوبة

والله إني لا ستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبمين

يا أيها الناس توبوا إلى الله ، فاني أنوب اليه في اليوم مانة مرة . إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسبى النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيى الليل حتى تظلم الشمس من مغربها .

إن العبد إذا اعترف ثم تاب ، تاب الله عليه .

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها ، تاب الله عليه .

لله أشد فرحاً بتو له عبده حين يتوب اليه من أحدكم كان [على] راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها ، فأنى شجرة فاضطجع في ظلها ، قد أيس من راحلته ؛ فبينما هو كذلك، إذ هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك ؛ أخطأ من شدة الفرح.

إن عبداً أذنب ذنباً فقال: رب ا أذنبت ذنباً فاغفره. فقال ربه: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به الخفرت لمبدي . . . الحديث .

قال الله تمالى: يا ابن آدم! إنك [إن] دعو تني ورجو تني ،غفرت لك على ما كان فيك و لا أبالي ، يا ابن آدم! إنك لو لقيتني بقراب الا رض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا، لا تيتك بقرابها مغفرة .

قال الله تمالى : من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذوب غفرت له ولا أبالي، ما لم يشرك بي شيئاً.

من لرم الاستغفار جمل الله له من كل صيق مخرجاً ، ومن كل م فرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب.

ما أصر من استغفر ، وإن عاد في اليوم سبمين مرة . كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون

إن المؤمن إذا أذنب كانت نكنة سودا في قلبه ، فان تاب واستغفر ، صقل قلبه ، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه ، فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى . (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون )(١).

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر .

إن الشيطان قال : وعن تك يا رب لا أبرح أغوي عبادك مادامت

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ، الآية : ١٤

أرواحهم فيأجساده فقال الرب عز وجل: وعزتيوجلاليوارتفاعي [في]مكاني ، لا أزال أغفر لهمما استغفروني (يا عبادي الذين أسرفوا عَلَى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميماً ) ولا يبالي .

يقول: رب اغفر لي، وتُب على ما إنك أنت التواب الغفور « مائة مرة».

من قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، غُنُفر له وإن كان قد فر َّ من الزحف .

إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة ، فيقول : يا رب! أبى لي هذه ؛ فيقول : باستغفار ولدك لك.

ما الميت في القبر إلا كالفريق المتفوِّث ' ينتظر دعوةً تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق ، فإذا لحقته كان أحبَّ إليه من الدنيا وما فيها ، و إن الله تمالى ليُدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال ، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم .

طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً.

اللهم اجملني من الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤوا استففروا.

البائب من الدنب كن لا ذنب له .

### القصل الخامس

فضل الصلاة والسلام على النبي وللسلاة

من صلَّى عَلَيَّ صلاة واحدةً صلى الله عليه عشراً. من صلَّى عليَّ صلاةً واحدة ، صلى الله عليه عشر صلوات ، وحُطت عنه عشر خطيئات ، ورفعت له عشر درجات .

أو ْلَى النَّاسَ فِي يَوْمُ القيامَةُ أَكْثَرُهُمْ عَلَيُّ صَلَّاةً . إِن للهُ مَلَائِكُمْ سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يَبْلِيْهُو نَنِيمِن أُمْتِي السلام .

مامن أحد يسلم علي ولا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام .

إني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجمل لك من صلاتي ؛ فقال :

« ما شئت » . قلت : الربع ؛ قال : « ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك » .

لك » . قلت : النصف ؛ قال : « ما شئت ، فان زدت فهو خير لك » قلت : فالثانين ؛ قال : « ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك » قلت :

أجمل لك صلاتي كلما ؛ قال : « إِذَا تُكَفِّي هُك ، ويُكفَّر لك ذُنك » .

البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي . من صلَّى علي عند قبري سمعته ؛ ومن صلَّى علي عائباً أُباهته. من صادَّى على النبي مُتَنِينَةُ واحدةً صلَّى الله عليه وملائكنه سبعان صلاة .

ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ، ولم يصافوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة ، فان شاء عذَّ بهم ، وإن شاء غفر لهم

أكثروا الصلاة على يوم الجمة ، فإنه مشهود تشهده الملائكة ؛ وإن أحداً لم يصل على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها.

من صاسَّى على محمد مُتَنِّنَةُ وقال: اللهم أنزله المقمد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاءتي .

سبحان ربك رب المزَّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

# الفريا

| الموضوع                       | الصفحة | الموضوع                    | الصفحة |
|-------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| عبادة المشركيين للانبياء      | 71     | الرسالة الاولى _ أنواع     | 4      |
| والصالحين                     |        | التوحيد                    |        |
| الجامع لمبادة الله            | 77     | توحيد الربوبية             | 4      |
| أنواع العبادة التي لا تصلح    | 74     | توحيد الألوهية             | ٤      |
| إلا لله                       |        | توحيد الذات والصفات        | 0      |
| أمر الله بالتوحيد ونهيه عن    | 70     | أنواع الشرك                | ٦      |
| الشرك                         |        | الشرك الخني                | Y      |
|                               | N III  | كفر الشك والاعراض          | ٨      |
| أقسام المحبة                  | 77     | النفاق الاعتقادي والعملي   | 9      |
| أركان المبادة                 | 77     | و جوب تملم ثلاث مسائل      | 1.     |
| ممرفة الانسان ربه ونفسه       | YX     | الكفر بالطاغوت والاعانبالة | 11     |
| الانذار من الشرك              | 79     | ممنى الطاغوت               | 17     |
| بغض المشركين وعداوتهم         | ۲.     | الاصول الثلاثة: الرب       | 18     |
| بطلان قصة الفرانيق            | 41     | الاصل الثاني: الدين        | 10     |
| النهيءن الاستغفار لا يوطالب   | **     | أركان الاسلام              | 17     |
| الهجرة وما فيها من العبر      | **     | الاعان والاحسان            | 14     |
| قصة الردة بعدموت الني مات و   | 45     | معرفة النبي ماتيالية       | 14     |
| افتراق المرتدين بمد موت النبي | 40     | قواعد مهمة في الدن         | 19     |
| بمض أنواع المرتدين            | my     | عبادة الكفار الاصنام بقصد  | ۲.     |
| نواقض الاسلام                 | ۳۷     | القربة                     |        |
|                               |        |                            |        |

| الموضوع                         | الصفحة | الموضوع                        | الصفحة |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| القدر أصل من أصول الإيمان       | ٥٦     | الاستهزاء بشيء من الدين        | ۳۸     |
| معنى القضاء في القرآن           | oY     | كفر                            |        |
| وصف الله عا وصف به نفسه         | 01     | التصديق بأن دعوة غـير الله     | 49     |
| ووصفه رسوله                     |        | باطلة                          |        |
| علو الذات والقدر والقهر         | ٥٩     | الداعي لفير الله لا تقبل منه   | ٤٠     |
| مهني استواء الرحمن على المرش    | ٦.     | الجزية                         |        |
| نزول جبريل بالوحي من فوق        | 11     | ترك عبادة غير الله مطلقاً      | ٤١     |
| السموات السبع                   |        | مذهب المسلم الحنيفية السمحة    | 27     |
| علو الله واستواؤه على المرش     | 77     | شروط الصلاة                    | ٤٣     |
| إثبات الصفات لله تمالى بلا      | 74     | مبطلة الصلاة وفرائض            | ٤٤     |
| تشبيه ولا تعطيل                 |        | الوضوء                         |        |
| إحاطة علم الله تمالي            | 78     | شروط الوضوء ونواقضه            | 10     |
| انحراف الجهمية والمبتدعة        | 70     | نفي العبادة عما سوى الله       | ٤٦     |
| أمور لا بد من معرفتها لكل       | 77     | اعتزال الشرك وأهله والبراءة    | ٤٧     |
| amba                            |        | الماره                         |        |
| حكم السفر الى بلدان المشركين    | 77     | الاندار عن الشرك في عبادة الله | ٨٤     |
| النجارة                         |        | مقتضى كلمة لا إله إلا الله     | ٤٩     |
| الرضى بالكفر كفر                | ٨٢     | التوحيد بنني الشرك والكفر      | ••     |
| حكم من أظهر علامات النفاق       | 79     | بالطاغوت                       |        |
| لا تلازم بين إطلاق النفاق       | ٧.     | حب التوحيد والاخلاص            | 01     |
| ظاهرأ وباطنا                    |        | التبرؤ من الشرك وممن فعله      | 07     |
| لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم | ٧١     | بغض الشرك وأهله                | 94     |
| anneal .                        |        | عدم التكفير قبل وإقامة الحجة   | 0 2    |
| عنوان السمادة                   | **     | عدم التكفير إلا بمد البيان     | 00     |
| فساد العبادة بالشرك             | ٧٣     | والاصرار                       |        |

| الموضوع                          | الصفحة | الموضوع                        | الصفحة |
|----------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| التعبد بتحريم الحلال             | 91     | قنال الرسول لمن يمبد غيرالله   | ٧٤     |
| الكفر بآيات اللهوجحد بعضها       | 94     | عبادة المشركين للملائكة        | Vo     |
| افتراء الكذب على الله            | 94     | والانبياء                      |        |
| الزيادة في العبادة والنقصان منها | 98     | عبادتهم للاشجار والاحجار       | 77     |
| إتخاذ قبور الانبياءوالصالحين     | 90     | معنى الرب _ معرفة الله بآياته  | **     |
| مساجد                            |        | ومخلوقاته                      |        |
| الافتخار والتعيير                | 97     | الايمان فالله والكفر فالطاغوت  | ٧٨     |
| الكفر بالكتب والرسل              | 9      | الفرق بين توحيـد الربوبية      | 74     |
| الإيمان بيمض المنزل دون بمض      | 91     | و توحيد الالكية                |        |
| الرسالة الثالثة _ كشف            | 99     | أصول الإيمان والاحسان          | ٨٠     |
| الشبات لشيخ الاسلام:             |        | دليل موت الرسول مَنْطَلِقُهُ   | ٨١     |
| محمد عدد الوهاب                  |        | والبعث بعد الموت               |        |
| التوحيد دين الرسل جميما          | 99     | الرسالة الثانية _ مسائ_ل       | AF     |
| النقرب والاعتقاد محضحق الله      | 1      | الجاهلية لشيخ الاسلام:         |        |
| التوحيد الذي دعت اليه الرسل      | 1.1    | محد بن عبد الوهاب              |        |
| المراد من كلمة لا إله إلا الله   | 1.7    | عبادة أهل الجاهلية غير الله    | AF     |
| الفرح بفضل الله ورحمته           | 1.4    | التفرق في الدين                | AŁ     |
| الفلية لجند الله                 | 1 • £  | مخالفة ولي الامر               | Ao     |
| الرد على أهل الباطل              | 1.0    | الاغترار بالكثرة ولوعلى باطل   | 74     |
| تفصيل الردعلي أهل الباطل         | 1.7    | الاستدلال على بطلان الشيء      | AY     |
| النهي عن عبادة الاصنام           | 1.4    | باتباع الضعفاء له              |        |
| والاشخاص                         |        | الغلو في الفلماء والصالحين     | ٨٨     |
| كفر من قصد الاصنام               | 1.4    | تحریف کتاب الله                | 49     |
| والاشخاص بالعبادة                | ÷      | معاداة الدين الذي انتسبوا اليه | 4.     |

| الموضوع                        | المفحة | الموضوع                          | الصفحة |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| لا يضل ولا يشقى من قرأ         | 147    | إخلاص المبادة لله                | 1.9    |
| القرآن وعمل به                 |        | معنى الشفاعة                     | 11.    |
| الرسائل وسائط بين الله وعباده  | 179    | تحريم الالتجاء الى الصالحين      | 111    |
| لتبليغ أوامره                  |        | معنى الشرك بالله وعبادة الاصنام  | 117    |
| لا واسطة بين الله وبين عباده   | 14.    | شرك الاولين وأهل زماننا          | 114    |
| في جلب المنافع ودفع المضار     |        | الكفر بيمض القرآن والسنة         | 110    |
| الملائكة والانبياء لايملكون    | 141    | كفر بها جميعاً                   |        |
| كشف الضر                       |        | كفر من جحد التوحيد               | 117    |
| اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا | 144    | كفرمن وضع شخصافي مرتبة           | 114    |
| كفر                            |        | الله                             |        |
| العلماء وسائط بين الرسول       | 1 mm   | كفر المستهزىء بآيات الله         | 117    |
| وأمته لتبليغ الاسلام فقط       |        | كفر من اتخذ مع الله أنداداً      | 119    |
| تشبيه أنبياء الله بحجاب الملك  | 341    | كفر من جحد التوحيد               | 14.    |
| كفر                            |        | قتل من تبين كفره والكم           | 171    |
| الوسائط بين الملوك والناس      | 100    | عمن أظهر الاسلام                 |        |
| على ثلاثه أوجه                 |        | الاستفاثة بغير الله شرك          | 177    |
| ماشاءالله كان ومالم يشألم بكن  | 184    | الاستفائة بالاحياءلا بالاموات    | 174    |
| لاتنفع الشفاعة إلالمن أذن الله | 144    | التوحيد يكون بالقلب واللسان      | 371    |
| مايدعي من دون الله لا يملك     | 144    | والعمل                           |        |
| كشف الضر                       |        | لا عذر في إظهار الكفر إلا        | 170    |
| نفى الشفاعة والدعاء للمشركين   |        | للمكره                           |        |
| الاعتداء في الدعاء             | 144    | كفرمن آثر الدنياعلىالآخرة        | 177    |
|                                | 18.    | الرسالة الرابعة _ الواسطة        | 114    |
| مشروعية دعاء الأعلى الا دني    | 121    | الشيخ الاسلام ابن تيمية          |        |
| وبالمكس                        |        | ممنى الواسطة بين الله وبين عباده | 177    |

| الموضوع                        | المفحة | الموضوع                         | الصفحة |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| صفة المؤمنين                   | 171    | طلب الرسول الدعاء من أمنه       | 127    |
| حرمة موادة من حادالة ورسوله    | 177    | انتفاع الداعي والمدءوله بالدءاء | 124    |
| حرمة مساعدة الظالمين           | 174    | النعمة الحقيقية نعمة الدين      | 188    |
| الولاية: هي الحب في الله       | 178    | اتخاذ الاحبار والرهبان من       | 150    |
| والبغض في الله                 |        | دون الله كفر                    |        |
| المرء مع من أحب                | 170    | التوحيد:رجاءاللهوالتوكل علميه   | 731    |
| التحذر من موالاة أعداءالله     | 177    | تحقيق التوحيد: خشية الله وحده   | 127    |
| ماقال اللف في مو الاة الكافرين | 177    | لاتنكر الأسباب التي خلقها       | 184    |
| كراهة عمر تولية الكافر         | 174    | الله تمالي                      |        |
| مماداة أهل البدع والضلال       | 179    | في الاسباب أمور ثلاثة           | 119    |
| النهى عن المداهنة للمشركين     | ۱۷۰    | الرسالة الخامسة : هدية طيبة     | 101    |
| النهي عن التشبه بالكفار        | 141    | الشبخ محمد بنءمه الوهاب         |        |
| والتزيي بزيهم                  |        | لاإله إلا الله نفي الالوهية عما | 107    |
| النهي عن السكى مع الكفرة       | 177    | سرو اه                          |        |
| في ديار هم                     |        | كفرمن ترك توحيد الألوهية        | 104    |
| الكلام على أسرى بدر            | 144    | الاستفائة بغير الله شرك         | 102    |
| حرمة الدفاع عن الكفار          | 145    | التمسك بأصل الدين والكفر        | 100    |
| لقصد الدنيا                    |        | بالطو اغيت                      |        |
| موالاة الكفار كفر              | 140    | حرمة الاستفائة بفير الله        | 107    |
| بغض الكفارلة ومعاداتهم لله     | 177    | الرسالة السادسة: أوثق عرى       | 104    |
| من ثك في كفر الكفار فهو كافر   | 177    | الاءان الشيخ محمد بن عبد        |        |
| هجر من تخلف عن غزوة تبوك       | 144    | الوهاب                          |        |
| الرسالة السابعة _ جواب         | 179    | النهيءن موالاة الكافرين         | 104    |
| أبي بطين                       |        | النبي عن اتخاذ الكفار بطانة     | 17.    |

| الموضوع                        | الصفحة | الموضوع                             | الصفحة |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| و جوب بغض من كفر بالله         | 199    | تعريف العبادة                       | 179    |
| فضل كلمة لاإله إلا الله        | 7      | صرف العبادة لغير الله تعالى         | 14.    |
| مهني الاله لفة                 | 7.1    | شرك                                 |        |
| لوازم الاله                    | 7.7    | تمريف المبادة عند الفقهاء           | 141    |
| حكمة مشروعية الجهادفي سبيل     | 7.4    | أركان المبادة                       | 111    |
| الله                           |        | الفرق بين المبادة والتوحيد          | 144    |
| مايمهم به دم الانسان وماله     | 4 . 5  | عبادة غيرالله تمالى شرك             | 112    |
| التوحيد نطق واعتقاد وعمل       | 7.0    | الاخلاص وحقيقته                     | 140    |
| الاعتبار بالظواهر              | 7.7    | إخلاص النية لله تمالى               | PAI    |
| هليازم الرجل اتباعمذهب         | 7.4    | الصدق والاخلاص ركنا                 | 144    |
| ممين أم لا ؟                   |        | توحيد العبادة                       |        |
| أنواع الاتباع والاقتداء        | 7.1    | تمريف الالكة لفةوشرعا               | 144    |
| اتخاذ الكفار أحبارهم أربابا    | 7.9    | المراد بالالـهوالالوهية             | 119    |
| من دون الله                    |        | توارث الا نبيا عكمة لا إله إلا الله | 19.    |
| النزاع في أقوال الا ممة عند    | 41.    | حقائق الاشياء لاتغير بتغير          | 191    |
| ممارضة الحق                    |        | أسمائها                             |        |
| اختلاف المله . في تقليد الاعمة | 711    | اشتقاق كلمة الطاغوت                 | 197    |
| نهي الأعة عن تقليدهم           | 717    | الفرق بين الجبت والطاغوت            | 194    |
| الفَّلُو في التقليد            | 714    | الطاغوت بشمل كل معبود               | 198    |
| أقوال الاعمة في ذم التقليد     | 712    | الرسالة الثامنة: أسباب نجاة         | 190    |
| الرسالة التاسعة _ في مقادير    | TIV    | السول من السيف المساول              |        |
| فيىء الزوال                    |        | لاإله إلا الله كلمة الاسلام         | 193    |
| ظل الزوال بمدالما ئة والاربمين | 414    | البراءة من كل معبو دسوى الله        | 194    |
| يوماً من النيروز               | - +    | عدم صحة اسلام أبي طالب              | 191    |

| الموضوع                       | الصفحة | الموضوع                        | الصفحة |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| تفسير التوحيد                 | 745    | الرسالة العاشرة _ كتـاب        | 719    |
| ما يمصم الانسان به نفسه       | 740    | النوحيد الذي هو حق الله        |        |
| تعلميق التمائم شرك            | 444    | على العبية                     |        |
| ما جاء في الرقى وانتماثم      | 777    | حق الله على العباد وحقالعباد   | 77.    |
| التبرك بالحجر أو الشجر        | the    | على الله                       |        |
| ضلال                          |        | كل ما عبد من دون الله فهو      | 171    |
| الشرك شركان                   | 137    | طاغوت                          |        |
| باب ما جاء في الذبح لغير الله | 757    | فضل التوحيد                    | 777    |
| لا يذبح لله بمكان يذبح فيه    | 450    | سمة فضل الله وكثرة ثوابه       | 774    |
| لفير الله                     |        | فضل لا إله إلا اللهورجحانها    | 377    |
| النذر لغير الله شرك           | 727    | في الميزان                     |        |
| الاستمادة بغير الله شرك       | 717    | من حقق التوحيد دخل الجنة       | 410    |
| الاستفائة بفير الله شرك       | ASY    | بغير حساب                      |        |
| دعا، غير الله شرك             | P37    | صفات من يدخل الجنة بفير        | 777    |
| سبب نزول قوله تمالى: (ليس     | 70.    | حساب                           |        |
| اك مث الأمر شيء)              |        | الرخصة في الرقية من المين      | 777    |
| انداره وَيُعْلِينِهُ لأقاربه  | 701    | الخوف من الشرك                 | 771    |
| القنوت في النوازل             | 707    | الرياء من الشرك الأصفر         | 779    |
| صفة الوحي                     | 404    | الدعوة الى شهادة أن لا إله إلا | 74.    |
| الحجة على إبطال الشرك         | 702    | الله                           |        |
| كذب السحرة والكمان            | 700    | الدءوة إلى الله والإخلاص فيها  | 771    |
| باب الشفاعة                   | 707    | البداءة بالاعم فالأعم          | 747    |
| حقيقة الشفاعة                 | TOY    | الدعوة الى الاسلام بالحكمة     | 744    |
| ( توحید - ۸۵)                 |        |                                |        |

| الموضوع                        | الصفحة | المو ضوع                                                | الصفحة |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|
| فضيلة التوكل على الله          | YAY    | سبب نزول قوله تمالى :(إنك                               | YOA    |
| من الايمان بالله الصبر على قدر | 749    | لا تهدي من أحببت)                                       |        |
| الله                           |        | سبب الشرك الفلوفي الصالحين                              | 77.    |
| ما جاء في الرياء               | 44.    | أول شرك حدث على وجه                                     | 771    |
| من الثمرك إرادة الانسان        | 797    | الائرض                                                  |        |
| بعمله الدنيا                   |        | التفليظ على من عبد الله عندقبر                          | 774    |
| التحذير من النحــاكم الى       | 798    | رجل صالح                                                |        |
| الطاغوت                        |        | لمن الله من اتخذقبورالا نبياء                           | 377    |
| حكم من جحدشيمًا من الاسماء     | 797    | مساجد                                                   |        |
| والصفات                        |        | أولمن بني على القبور المساجد                            | 770    |
| معنى الانداد                   | 799    | النهيءن الغلوفي قبور الصالحين                           | 777    |
| الزجر عن قول: ما شاء الله      | 4.1    | باب ما جاء أن بمض هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 779    |
| وشئت                           |        | الاثمة يمبد الاوثان                                     |        |
| الهزء بآيات الله ورسوله كفر    | ٣٠٥    | البشارة بأذالحق لايزول بالكلية                          | 171    |
| تحريم التسمي بكل اسم معبد      | 4.4    | باب ماجاء في السحر                                      | 747    |
| لغير الله                      |        | باب بيانشيءمن أنواع السحر                               | 445    |
| لا يقال: السلام على الله       | 411    | باب ماجاء في الكهان ونحوهم                              | CVY    |
| ما جاء في منكري القدر          | 417    | باب ما جاء في النشرة                                    | 777    |
| ما جاء في ذم كثرة الحلف        | 441    | باب ما جاء في التنجيم                                   | 44.    |
| ما جاء في قوله تعالى : (وما    | 477    | باب ما جاء في الاستسقاء                                 | 141    |
| قدروا الله حق قدره)            |        | بالانواء                                                |        |
| الرسالة الحادية عشرة - حكم     | mm1    | توعد من قدم شيئًا على حب                                | 777    |
| موالاة أهل الثمرك              |        | الله ورسوله                                             |        |
| ما يرضي الله ويسخطه            | 440    | علامة المؤمن خوفه من الله                               | 740    |

| الموضوع                                | الصفحة | الموضوع                                 | الصفحة |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| ضعف المسلمين سببه التشبه بالكفار       | Helm   | انهي عن مجالسة المستهزئين<br>بآيات الله | 444    |
| وجوب معاداة المشركيين                  | ٤٠١    | النهي عن الركون الى الظلمة              | 134    |
| ما يصير به المسلم مرتداً               | ٤٠٣    | حكم من أكره على الكفر                   | 737    |
| الاستهزاء بآيات الله كفر               | ٤٠٨    | إحباط عمل المرتدين                      | 454    |
| جحود شيء من القرآن كفر                 | ٤١٠    | استحدال موالاة أعداء الله               | 404    |
| كراهة المشركين لاقامة دين              | 113    | ورسوله كفر                              |        |
| I Wanka                                |        | الرسالة الثانية عشرة _ بيان             | 400    |
| كفرمن لم يعتقد وجوب الحكم عا أنزل الله | 214    | النجاة والفكاك من موالاة                |        |
| كفر من أنكر صحبة الصدّيق               | 210    | المرتدين وأهل الاشراك                   |        |
| أحوال موافقة المشركين                  | ٤١٧    | جمع الشيخ حمد بن عنيق                   |        |
| مخالفة طوائف الكفار إظهار              | ٤٣٠    | وجوب معاداة الكفار                      | 414    |
| للدين                                  |        | والمشركين                               |        |
| قصة خالد بن الوليد مع مجاعة            | 473    | موالاة المسلم للكافر سبب                | 471    |
| من هم المستضعفون                       | 373    | الافتتان في الدين                       |        |
| وجوب الهجرة من دار الكفر               | 277    | سبب نزول سورة المتحنة                   | 441    |
| حكم السفر الى بلاد الكفار              | ٤٢٩    | لن برضى الكافر عن المسلم                | 440    |
| لأجل النجارة                           |        | ما لم يترك دينه                         |        |
| يحرم الجلوس بين المشركين               | ٤٣٠    | ما ورد من النهي عن اتباع                | 4.9    |
| على من قدر على الهجرة                  |        | سبيل الذين لا يؤمنون                    |        |
| الرسالة الثالثة عشرة _ بيان            | 240    | ترك التشبه بالكفار في الافعال           | W.1.0  |
| المحجة في الرد على اللجة               |        |                                         | 440    |
| الشيخ عبد الرحن بن حسن                 |        | الظاهرة                                 |        |
| ابن محمد بن عبد الوهاب                 |        | الهي عن التشبة بأعياد الجاهلية          | 491    |

| الموضوع                      | المفحة | الموضوع                        | الصفحة |
|------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| لا يعلم الفيب الاالله        | ٤٨٥    | الكلام على بمض أبيات البردة    | 5 PV   |
| الكلام على مفاتح الغيب       | ٤٨٩    | نهي الرسول ميالية عن الاطراء   | ٤٣٩    |
| كلام أبي حيان في الزمخشري    | 193    | الهي عن اتخــاذ الاحبار        | 433    |
| و تفسیره                     |        | والرهبان أرباباً من دونالله    |        |
| أول من فارق الجماعة في عهد   | 493    | التحريم والتحليل لله تعالى     | 488    |
| المحاة                       |        | وحده                           |        |
| ظهور البدع بمدالقرون الثلاثة | 190    | اخلاص الدعاء لله وحده          | 444    |
| الفضلة                       |        | الدعاء هو العبادة              | ٤٤٩    |
| ما ورد في فضل الشام واليمن   | 199    | الملم بالكليات والجزئيات لله   | 207    |
| وذم المراق                   |        | وحده                           |        |
| معنى الصمد في سورة الاخلاص   | 0.0    | الشفاعة التي نفاها القرآن      | 20V    |
| مشروعية طــــلب الدعاء من    | 015    | التوسل بدعاء الرسول وغيره      | 173    |
| الأحياء في الاستسقاء         |        | الائمور المبتدعة عند القبور    | 473    |
| التمسح بالقبور بدعة          | 010    | سؤال غير الله تمالي هضم        | 277    |
| كيف نشأت عبادة الاصنام       | 019    | للربوبية                       |        |
| النهي عن إيقاد السرج وبناء   | 070    | حديث لا أصل له                 | 579    |
| المساجد على القبور           |        | شفاءـــة الرسول ويهي يوم       | 143    |
| أسعد الناس بالشفاعة أهل      | 0 ° V  | القيامة باذن الله              |        |
| التوحيد                      |        | الاستفائة بالموتى شرك          | 473    |
| لا يشفع أحد الا عشيئة الله   | 021    | ولا يكشف الضر الالله           | ٤٧٥    |
| الرسالة الرابعـة عشرة _      | 024    | حقيقة التوحيد عبادة الله وحده  | AY3    |
| العبودية لشيخ الاسلام        |        | الامر بسؤال الله والاستعانة به | 443    |
| ابن تيمية                    |        | بعض الاحوال الشيطانية          | 143    |
| دعوة الانبياء الى المبادة    | 0 2 0  | التوكل على الله جماع الايمان   | 413    |

| الموضوع                       | المفحة | الموضوع                       | المفحة |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| اسلام الكائنات لله طوء        | ٧٠٥    | وجوب تقديم محبية الله         | ०१९    |
| وكرها                         |        | والرسول على كل شيء            |        |
| الفرق بين الخلة والحب         | 7.9    | الفرق بين الحقيقـة الكونية    | 900    |
| خطأ الفلاسفة في تعريف اللذة   | 111    | والحقيقة الدينية              |        |
| لا يفعل المحب ما يبغض المحبوب | 7.5    | الكلام على القضاء والقدر      | 000    |
| مدار الثواب على صحة النية     | 111    | الكلام على حديث احتجاج        | 004    |
| ثمرة الاخلاص تظهر بتذوق       | 774    | آدم و موسى                    |        |
| حلاوة الطاعة                  |        | كفر من اعتقد بالحلول          | 170    |
| الفناء ثلاثة أنواع            | XY.    | الانسان مخير في أفماله        | 370    |
| الانبياء والصحابة لم يقموا في | 779    | الامر والنهي لا يسقطان حتى    | 070    |
| الوله والفناء                 |        | الموت                         |        |
| اخلاص المبادة لله عجو عبادة   | 744    | ما خالف الكتاب والسنة ضلال    | ٨٢٥    |
| ما سواه                       |        | التوكل مقرون بالعبادة         | OVI    |
| بطلان الذكر بالاسم المفرد     | 740    | تنوع دلالة الاسم حال الانفراد | ovo    |
| والمضمر                       |        | والاقتران                     |        |
| تفسير ما ورد من لفط الاسم     | 749    | نعت من اصطفى الله بالعبودية   | 011    |
| في الآيات                     |        | حرية القلب وعبوديته           | 940    |
| جماع الدين أصلان              | 780    | سبب تزكية النفوس وتطهيرها     | 097    |
| الرسالة الخامسة عشرة_         | 789    | علامة محمة الله               | 090    |
| الفرقان بين أولياء الرحمن     |        | لا تنال المحبوبات الا باحتمال | 097    |
| وأولياء الشيطان _ لشيخ        |        | المكروهات                     |        |
| الاسلام ابن تسمة              |        | حقيقة المبودية                | 099    |
| صفات أولياء ألله تمالى        | 704    | من استكبر عن عبادة الله عبد   | 4.1    |
| معنى الولاية والولي           | 700    | غير الله                      |        |
|                               |        |                               |        |

| الموضوع                       | الصفحة | الموضوع                      | الصفحة |
|-------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| المجتهد مأجور على كل حال      | ٧٠٤    | ضلال اليهود والنصاري         | TOK    |
| لم تكتب المصمة لعمر بن        | Y•Y    | ومشركي مكة                   |        |
| الخطاب على ما كان عليه من     |        | لا يصبح في عدد الابدال حديث  | 777    |
| فضل                           |        | الخوارج من الفئة المارقة     | 778    |
| فضل أبي بكر على عمر           | Y+A    | بطلان حديث النواجد           | 778    |
| مرتبة الصديق فوق مرتبة        | ٧٠٩    | التماس رضاء الله من غير طريق | 417    |
| ثعلاث                         |        | الوسول كفر                   |        |
| طاعة الأنبياء واجبة مخلاف     | ٧١٠    | أربع من أمر الجاهلية         | 741    |
| طاعة الاولياء                 |        | أولياء الله على طبقتين       | 774    |
| كل قوللايشهدله كتابأوسنة      | VIT    | صفة الأبرار وأصحاب اليمين    | 777    |
| فهو باطل                      |        | أمة محمد معلقة فيها الظالم   | 141    |
| عموم رسالة محد ما             | Y\.    | والمقتصد والسابق             |        |
| ليست الخوار قدليلاعلى الولاية | Y\Y    | لايخلد في النار أحد من أهل   | 745    |
| أوصاف أولياء الرحمن           | YTI    | التو حيد                     |        |
| دين الأنبياء جميماً هوالاسلام | VTE    | تفاضل النياس في ولاية الله   | 7/0    |
| الأنبياء أفضل من الأولياء     | 770    | بحسب أعالهم                  |        |
| محمد مليسانة سيدولد آدم       | 444    | الإعان الجملوالإعان الفصل    | 711    |
| اعتقاد بمض الصوفية مذهب       | V#1    | المجنون لايكون ولياللة تمالى | 791    |
| الفلاسفة الفاسد               |        | ليس للا ولياء زييتميزون به   | 798    |
| تخليط متأخري الفلاسفة من      | ٧٣٣    | التحقيق في اسم الصوفية       | 790    |
| المسلمين                      |        | جهاد الكفار من أعظم الأعهال  | 191    |
| بطلان حديث المقل              | VY0    | النهي عن التنطع في الدين     | V·1    |
| مفهو مالعقل عندالسلين وعند    | 444    | المصمة للانبياء وليست        | V. T   |
| الفلاسفة                      |        | اللا ولياء                   |        |
|                               |        |                              |        |

| الموضوع                       | الصفحة | الموضوع                          | الصفحة |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| مافعله الخضر لم يكن مخالفاً   | ٧٧٤    | وصف جبريل عليه السلام في         | ٧٤٠    |
| اشريمة موسى                   |        | القرآن والسنة                    |        |
| الارادة الدينية وماتختص به    | 777    | ضلال الملاحدة والمتفلسفة في      | 134    |
| المراد بالقضاء الديني         | 779    | إنكار أصول الإيمان               |        |
| الكلمات الكونية تشمل الخلق    | YAT    | إنكارهم للحقائق الواردة في       | 754    |
| جيما                          |        | القرآن                           |        |
| مجامع الفرق بين أولياء الرحمن | VAE    | اعتقادهم الخيالات الشيطانية      | 754    |
| وأولياء الشيطان               |        | حقائق                            |        |
| ممجزات الرسول متالية          | YAA    | ادعا الاتحاديين أن القرآن شرك    | YEA    |
| كرامات الصحابة رضوان          | 444    | ادعاؤهم أن وحدة الوجود           | ٧٥٣    |
| الله علمهم                    |        | غاية التحقيق                     |        |
| كرامات التابيين               | ٧٩٤    | بيان أن المخلوق غير الخالق       | 707    |
| الكلام على ابن صياد           | Y4Y    | ممية الله بالعلم والنصر لابالذات | YOY    |
| الشياطين تطلع أتباعهاعلى بعض  | V99    | ليس كمثل الله شيء                | YOX    |
| المنيات                       |        | أعظم الذنب أن تجمل لله ندا       | ٧٦٠    |
| من تماطى المحرمات لانظهر      | ۸٠٢    | وقد خلقك                         |        |
| على يديه الكرامات             |        | الأمر بختم الاعهال الصالحة       | 777    |
| بمض مايخدع به الشيطان         | ۸٠٤    | بالاستففار                       |        |
| آو لياءه                      |        | ضلال من يقول: إن الذنوب          | V70    |
| الناس في خوارق المادات على    | ٨١٠    | لاتضر صاحبها                     |        |
| ثلاثة أقسام                   |        | موقف المؤمنيين والمصاة           | 779    |
| حال الصحابة عند قراءة         | ٨١٢    | والكافرين من المصائب             |        |
| القرآن والذكر                 |        | الشرع المنزل والشرع المؤول       | 777    |
| الماع الحدث المذموم           | AIE    | والشرع المبدل                    |        |

| الموضوع                                   | الصفحة   | الموضوع                      | الصفحة       |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------|
| الدعاء بعد صلاة الصبح والمفرب             | Ato      | مبنى الكرامات على الاعان     | ۸۱۸          |
| الذعاء عند الصباح والمساء                 | ٨٤٦      | والثقوى                      |              |
| الدعاء عند الاكل والشرب                   | ٨٥٣      | عموم رسالة محمد علي إلى      | <b>A</b> Y • |
| الدعاء بعد تكبيرة الاحرام                 | Y00      | الثقلين                      |              |
| الدعاء في الركوع والسجود                  | rea      | اجماع الرسول والمتلكة بالجن  | ٨٢٣          |
| الدعاء والذكر بعد الصلاة                  | VOY      | اتصال الانس بالجن محود       | 371          |
| دعاء التوبة                               | AYY      | ومذموم                       |              |
| اسمالة الأعظم وأسماؤه الحسني              | AYA      | الرسالة السادسية عشرة _      | 479          |
| باب الاستعاذة                             | 449      | الحزب المقبول من أحاديث      |              |
| مايتموذ به المسلم من الدعاء               | ۸۸٠      | الرسول الشيخ أبي سعيد محمد   |              |
| باب جامع الدعاء                           | 144      | بن فيض الانصاري              |              |
| الدعاء عند النوم                          | AAO      | فضل الدعاء                   | 444          |
| فضل ذكر الله تعالى                        | ٨٨٨      | آداب الدعاء                  | ATI          |
| فضل تلاوة القرآن وفضائل                   | ۸۹۰      | أوقات قبول الدعاء            | ٨٣٥          |
| سوره                                      |          | الدعاء عند القيام من النوم   | ۸۳۷          |
| فضل التسبيح والتحميد                      | 190      | الدعاء عند افتتاح صلاة الليل | ۸٤٠          |
| والتهليل والتكبير                         |          | إجابة المؤذن                 | 738          |
| فضل الاستغفار والتوبة                     | APA      | الدعاء بمد ركمتي الفجر       | 131          |
| ضل الصلاة و السلام على الذي <b>مستلقة</b> | ۱ - ۹ فع | الدعاء عند الخروج من البيت   | A££          |

# توسات

| JA pr        | الصواب           | الخطأ                 | السطر    | الصفحة |
|--------------|------------------|-----------------------|----------|--------|
|              | الدين            | الذين                 | ٧        | ٦      |
|              | أظن              | أظن                   | 4        | ٨      |
| ة التي تليما | بوجو دة في الصفح | نقص حاشية رقم (٣)وهي، | 17       | ٩      |
|              | إ                | ł                     | 14       | 17     |
|              | دليل             | ليل                   | · ·      | 17     |
|              | هؤلاء            | مؤلا                  | ٩        | ۲.     |
|              | شرق              | شره                   | ١٤       | 74     |
|              | بشاءُ            | الشاء الشير           | ١٤       | 40     |
|              | رب               | رب"                   | 4        | 77     |
|              | الردة            | الرد                  | •        | **     |
|              | دما              | دعی                   | *        | ٤٦     |
|              | إذأنذر           | إذا أنذر              | <b>Y</b> | ٤٨     |
|              | برآه             | بواء                  | ٩        | ٥٣     |
|              | ( الين           | المان                 | 17       | 1 - ٤  |
|              | وأنه             | وإنه                  | <b>Y</b> | 19.    |

( )

| الصواب              | الخطأ           | السطو | الصفحة |
|---------------------|-----------------|-------|--------|
| lr.                 | 4.              |       | 197    |
| واعتزلوه            | واعتزلهم        |       | 199    |
| ما علكون            | مالا تملكون     | 17    | Yo.    |
| من الأمر شيء        | من الأثمر منشيء | 12 4  | 707    |
| القرينة             | القرنية         | 14    | 779    |
| ألالله              | إلاالله         | 4     | 3.47   |
| وإن                 | وأن             | *     | 103    |
| إلى                 | إلى إلى         | 14    | ٤٦٠    |
| يتناول              | يتناولا         | 1.    | 249    |
| سنفترق              | سنفرق           | 9     | 493    |
| بعضنا بعضا أربابا   | بعضنا أربابا    | ٤     | 60.    |
| وقولوا قولاً سديداً | وقولوا سديدا    |       | ٥٧٧    |



#### HE 04.10

بعض منشورات

المكتب الاسلامي للطباعة والنشف

دمشق \_ الحلبوني

ص . ب : ١٠٥٠ - هاتف : ١١٦٣٧ - برقياً : ( اسلامي )

بتحقيق الألباني السيد محمد الخضر حسين لحمد بهجة البيطار الألوسي الألباني المراباني المراباني المرابي المربزي التبريزي

مشكاة المصابيح للخطيب النبريزي در اسات في العربية وتاريخها حياة شيخ الاسلام ابن تيمية مادل عليه الفرآن صفة الفتوى والمفتى والمستنتي صفة صلاة النبي ويتياليني حقيقة الصيام مختصر منهاج الفاصدين شرح مقصورة ابن دريد ماجلة علمية حول صلاة الرغائب المبتدعة ماجلة علمية حول صلاة الرغائب المبتدعة







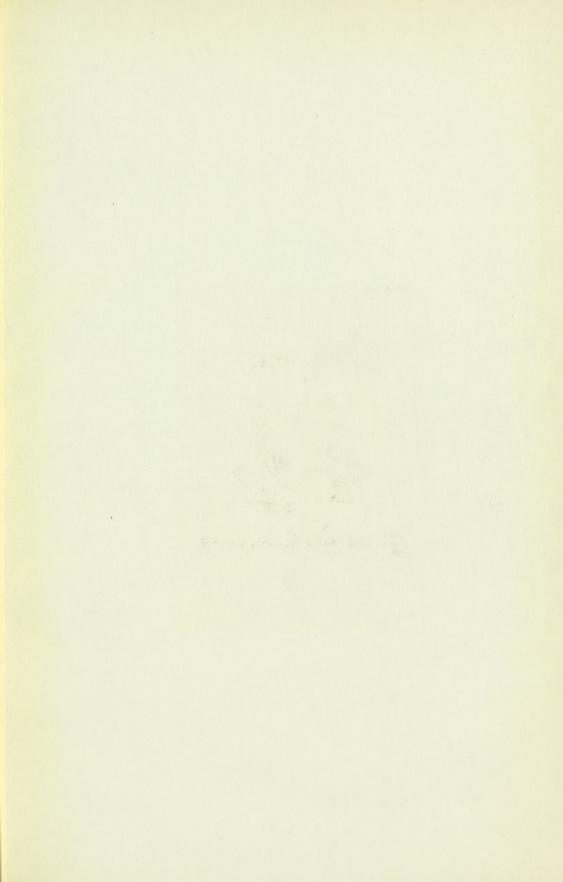

Library of



Princeton University.

